## ارُوج لمعَالَى

## تَقْنَيْنُ يُرَالِقُ آزَالِعُظْ يُرُوالِسِّعُ ٱلْمِنْ إِنْ الْعُظْ يُرُوالِسِّعُ ٱلْمِنْ إِنْ

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ومفتى بغـــداد العــلامة أبى الفضـــل شهاب الدين السيد محمود الالوسى البغدادى المتوفى سنة . ٧ ٧ ١ ه سقى الله ثراه صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال الاحسان والنعمة آمـــين

12×112×11

الغالبة

عنيت بنشرهو تصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف بخط وإمضاء علامة العراق ﴿ المرحوم السيد محمود شكرى الالوسى البغدادى ﴾

اِدَارَة اِلطِّبِكَ إِعَة المَنْكُ يُربِّة وَلَرُ الِمِيَاء الْتِرَامِثُ لَايْرَى سُيدِينَ

مصر : درب الاتراك رقم ١

## بَرَالِينَ إِلَّا الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِّيْنِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمِعِلِي الْمُعِلَّيْنِي الْمُعِلِي عَلِيمِ الْمُعِلِي عَلِيمِي

﴿ لَتَجَدَّنَّ ۚ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لَّذَينَ ءَامَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اٰشَرَكُواْ ﴾ جملة مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلها من قبائح اليهود، وأكدت بالقسم اعتنا. يبيان تحقق مضمونها ،والخطاب إما لسيد المخاطبين ويُنْكِينُ وإما لـكل أحد يصلح له إيذانا بأن حالهم مما لا تخنى على أحد من الناس. والوجدان متعد لاثنين أولهما (أَشد) وثانيهما اليهود وما عطف عليه فما قالأبوالبقاء ، واختارالسمين العكس لانهما في الاصل مبتدأ وخـبر ومحط الفائدة هو الحبر ولا ضير في التقديم والتأخير إذا دل عـلى الترتيب دليل وهو هنا واضح إذ المقصود بيـان كون الطائفتين أشد الناس عداوة للومنين لا كون أشدهم عداوة لهم الطائفتين المذكور تين فليفهم و (عداوة) تمييز، واللام الداخلة عملي الموصول متعلقة بها مقوية العمالها ولا يضر كونهـا مؤنثة بالتاء لأنها مبنية عليه كرهبة عقابك ، وجوز أبو البقاء . والسمين تعلقها بمحذوف وتع صفة لها أي عداوة كاثنة للذين إمنوا ،والظاهر أن المراد من اليهود العموم لمن كان بحضرة الرسول ﴿ اللَّهِ مِن يهود المدينة وغـيرهم . ويؤيده ما أخرجـه أبو الشيخ . وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ﷺ « ما خــلا يهودي بمسلم إلاهم بقتله » وفي لفظ « إلا حدث نفسه بقتله » وقيل : المراد بهم يهود المدينة وفيه بعد . وكما اختلف أشد الـكفار عداوة هؤلاء ؛ ووصفهم سبحانه بذلك لشدة شكيمتهم وتضاعف كفرهم وانهماكهم في اتباع الهوى وقربهم إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمرنهم عملي التمرد والاستعصاء عملي الانبياء عليهم السلام والاجتراء على تكذيبهم ومناصبتهم . وقدقيل : إن من مذهب اليهو دأنه يجبعايهم إيصال الشر إلى من يخالفهم في الدين بأي طريق كان ،وفي تقديماليهود على المشركين إشعار بتقدمهم عايهم في العداوة كما أن في تقديمهم عليهم في قوله تعالى (ولتجديهم أحرصالناس على حياة ومن الذين أشركوا ) إيذاناً بتقدمهم عليهم في الحرص. وقيل: التقديم لكون الكلام فى تعديد قبائحهم ، و لعل التعبير بالذين أشركوا دون المشركين مع أنه أخصر للمبالغة في الذم . وقيل: ليكون على نمط (الذين آمنوا) والتعبير بهدون المؤمنين لآنه أظهر في علية ما في حيز الصلة، واعيدالموصول مع صلته في قوله تعالى ﴿ وَلَنَجَدَنَّ أَمْرَبُهُمْ مُودَّةً لَّلَّذَّينَ مَا مَنُوا ﴾ روما لزيادة التوضيح والبيار. ، والتعبير بقوله سبحانه وتعالى ﴿ الَّذِينَ قَالُو اإِنَّا نَصَارَى ﴾ دون النصارى إشعاراً بقرب مودتهم حيث يدعون أنهم انصار الله تعالى وأودا. أهل الحق وإن لم يظهروا اعتقاد حقية الاسلام • وقال ابن المنير الم يقل سبحانه النصاري كاقال جل شأنه اليهو د تعريضاً بصلابة الأولين في الـكمفر و الامتناع عن

الانقياد لأن اليهود لما قيل لهم: ادخلوا الارض المقدسةقالوا (اذهبأنت وربك فقاتلا) والنصاري لما قيل

لهم من أنصارى إلي الله ؟قالوا: (بحن أنصارالله) وكذلك أيضا ورد فى أول السورة فى قوله عز وجل (ومن الذين قالو اإنانصارى أخذنا ويشاقهم فنسو احظا عاذكروا به) لكن ذكرههنا تنبيها على انقيادهم وأنهم لم يكافحوا الآمر بالرد مكافحة اليهود وذكرهناك تنبيها على أنهم لم يثبتوا على الميشاق والله تمالى أعلم باسر اركلامه والعدول كاقال شيخ الاسلام عن جعل مافيه التفاوت بين الفرية بين شيئاً واحداً قد تفاو تافيه بالشدة والضعف أو بالقرب والبعد بأن يقال آخراً و لتجدن أضعفهم مودة الخي أو بأن يقال أو لا : لتجدن أبعد الناس مود قللا يذان بكال تباين ما بين الفرية بين من التفاوت ببيان أن أحدهما فى أقصى مراتب أحد النقيضين والآخر فى أقرب مراتب النقيض الآخر ، والدكلام فى مفعولى التجدن) و تعلق اللام كالذي سبق ، و المراد من النصارى على ما روى عن ابن عباس رضى الله تعد الى عنه . وابن جبير ، و عطاء ، والسدى النجاشي وأصحابه ه

وعن مجاهد أنهم الذين جاؤا مع جدفر رضى الله تعالى عنه مسلمين وهم سبدون رجلا اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيرى الراهب و أبرهة و ادريس و أثرف و تمام و قم و ودريد والمب و الخاهر العدوم على طرز ماتقدم ( ذَلك ) أى كونهم أقرب مودة الذين آه الذين آه والربان منهم و أين منهم ( وسبب أن منهم الله وهم علماء النصارى و عبادهم و رؤساؤهم والقسيس صيغة مبالغة من تقسس الشيء إذا تتبعه بالليل سموا به لمبالغتهم في تتبع العلم قاله الراغب ، وقيل : القس مثاث الهاء تتبع الشيء وطابه و منه سمى عالم النصارى قسا بالفتح وقسيسا التتبعه العلم . وقيل : قص الأثر وقسه بمه في وقالو الى المصدر قسوسة ( ۱ ) والقسيس العالم بلغة الروم وقد تكاهت به العرب وأجروه بحرى سائر كلماتهم وقالو افى المصدر قسوسة ( القسيس العالم بلغة الروم وقد تكاهت به العرب وأجروه بحرى سائر كلماتهم وقالو افى المصدر قسوسة ( المسببة و في الجمع قدوس و قسيس و وقسيس و وسبق النسم منه و بقى من علمائهم و احد على الحق و الاستقامة يقال له قسيسا فن كان على هديه و دينسه فهو قسيس ( و رُهُ الله على الواحد و الجمع من اله على الواحد و الجمع و الشد فه قول من قال : إنه يطلق على الواحد و المهمة و الشد فه قول من قال :

لو عاينت (٧) رهبان دير في قال لاقبل الرهبان يعدو ونزل

وجمع الرهبة المخافة ، وأطلق الفيروزابادى والجوهرى التعبد ولم يقيداه بالصومعة ، وفى الحديث « لارهبانية من الرهبة المخافة ، وأطلق الفيروزابادى والجوهرى التعبد ولم يقيداه بالصومعة ، وفى الحديث « لارهبانية فى الاسلام » والمراد بها يا قال الراغب الغلو فى تحمل التعبد فى فرط الحوف ، وفى النهاية هى من رهبنة النصارى وأصلها من الرهبة الحوف كانوا يترهبون بالتخلى من أشغال الدنيا وترك والاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمد مشاقها حتى أن منهم من كان يخصى نفسه ويضع السلسلة فى منقه وغير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها النبي علي الاسلام ونهى المسلمين عنها، وهى منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف والرهبنة فعلنة أوفعللة على تقدير اصالة النونوزيادتها، والتنكير في (رهبانا) لافادة الكثرة و لابد من اعتبارها

<sup>(</sup>١) قوله وقسيسة كـذا بخط مؤلفة تبعا للقاموس والذى فىشرحه أن الصواب تسيسية كما نص عليه لليث

<sup>(</sup>٢) قوله لو عاينت كـذا بخط مؤلفه والمعروف من كـتب اللغه لوكلست

فى القسبسين أيضا إذ هى التى تدل على مودة جنس النصارى للمؤمنين فاناتصاف أفراد كثيرة لجنس بخصلة مظنة لاتصاف الجنس بها وإلا فمن اليهود أيضا قوم مهتدون لـكنهم لمالم يكونوا فى الـكثرة كالذين من النصارى لم يتعد حكمهم إلى جنس اليهوده

﴿ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ٢٨ ﴾ عطف على أن منهم أى وبأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق والانقياد له إذا فهموه أو أنهم يتواضعون ولا يتكبرون كاليهود، وهذه الخصلة على ماقيل شاءلة لجميع أفراد الجنس فسبيتها لا قربيتهم مودة للدومنين واضحة . وفى الآية دليل على أن التواضع والاقبال على العلم والعمل والاعراض عن الشهوات محمودة أينها كانت ﴿ وَإِذَا سَمُعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُول تَرَى أَعْينَهُمْ تَفيضُ مَن الدَّمْع ﴾ عطف على (لا يستكبرون) و (إذا) فى موضع نصب بترى ، وجلة (تفيض) فى موضع الحال والرؤية بصرية أى ذلك بسبب أنهم لا يستكبرون وأنهم إذا سمعوا القرآن رأيت أعينهم فائضة من الدمع، وجوز السمين . وغيره الاستثناف ، وأياما كان فهوبيان لرقة قلوبهم وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق و عدم ابائهم إياه . والظاهر عود ضمير (سمعوا) للذين قالوا إنا نصارى •

وقد تقدم أن الظاهر فيه العهوم ، وقيل : يتعين هذا ارادة البعض ، وهو من جاه من الحبشة إلى النهو وقد تقدم أن الظاهر فيه العهوم ، وقيل : يتعين هذا ارادة البعض ، وهو من جاه من الحبب وتعليه والمنات المنات وقد المنات المنات المنات وهي الثاني الحدث، وهو في الكشاف . وأراد على الثاني سببي . وفي الانتصاف أن هذه العبارة أبلغ العبارات وهي ثلاث مراتب على الأول مبدأ مادى وعلى الثاني سببي . وفي الانتصاف أن هذه العبارة أبلغ العبارات وهي ثلاث مراتب فالأولى فاض دمع عينه وهذ اهو الأصل والثانية بحولة من هذه وهي فاضت عينه دمعا فانه قد حول فيهاالفمل المنات بحازا ومبالغة ثم نبه على الأصل والحقيقة بنصب ما كان فاعلا على التمييز والثائية مافي النظم المنات ا

وجوز على تقدير كونها للابتداء أن تتعلق بذلك أيضا لـكن لايجوز على تقدير اتحادمتعلق (من)هذه ومن فى (من الدمع)القول باتحاد معناهما فانه لايتعلق حرفاجر بمعنى بعامل و احد، و (من)الثانية للتبعيض متعلقة بعرفوا على معنى أنهم عرفوا بعض الحق فابكاهم فسكيف لوعرفوه كله وقرأوا القرآن وأحاطوا بالسنة، أو لبيان (ما) بناء على أنها موصولة ، ونص أبوالبقاء على أنهامتعلقة بمحذوف وقع حالامن العائد المحذوف ولم بذكر الاحتمال الأول ، وقرئ (ترى أعينهم) على صبيغة المبنى للفعول (يَقُولُونَ ) استثناف مبنى على بذكر الاحتمال الأول ، وقرئ (ترى أعينهم) على صبيغة المبنى للفعول (يَقُولُونَ ) استثناف مبنى على

واعترض بأن علماء العربية صرحوا بأن الجملة المستأنفة الواقعة جواب سؤال مقدر لا تقترن بالواو وذكر علماء المعانى أنه لا بد فيها من الفصل إذ الجواب لا يعطف على السؤال ، وأجيب بأن الواو زائدة وقد نقل الاخفش انها تزاد فى الجل المستأنفة ، ولا يخنى أنه لا بد لذلك من ثبت ، والحال المذكورة على مانص عليه الشهاب لازمة لايتم المعنى بدونها قال : ولذا لا يصح اقترانها بالواو فى مالنا وما بالنا لانفعل كذا لأنها خبر فى المعنى وهى المستفهم عنها .

وأنت تعلم أن الاستفهام في نحو هذا التركيب في الغالب غير حقيقي وانما هو للانكار ويختلف المراد منه على ما أشرنا اليه ، ومعنى الايمان بالله تعالى الايمان بوحدانيته سبحانه على الوجه الذي جاءت به الشريعة المحمدية فان القوم لم يكونوا موحدين كذلك ، وقيل : بكتابه ورسوله ويتيايج فان الايمان بهما إيمان بهسبحانه والظاهر هو الأول، والايمان بالكتاب والرسول ويتيايج فيهمه العطف فان الموصول المعطوف على الاسم الجليل يشمل ذلك قطعا . و (من الحق) على ما ذكره أبو البقاء حال من ضمير الفاعل ، وجوز أن تكون من لابتداء الغاية أي و بماجاءنا من عند الله وأن يكون المرصول مبتدأ و (من الحق) خبره والجملة في موضع الحال ايضا ، ولا يخفي ما في الوجهين من البعد ، وقوله تعالى (ونَظمَعُأنُ يُدْخلناً رَبُناً مَعَ الْهُومُ الصاّلحينَ كُمُ اللهُ وَمُ الصاّلحينَ بالواو والعامل فيها أخرى عند الجماعة من الضمير المتقدم بتقدير مبتدأ لأن المضارع المثبت لا يقترن بالواو والعامل فيها هو العامل في الأولى مقيد بها فيتعدد معنى كما قيل نحو ذلك في قوله تعالى ( كلما رزقوا منها من ثمرة ) أي أي عن محصل لنا غير مؤمنين و نحن نظمع في صحبة الصالحين. وهي حال مترادية ولزوم الأولى لا يخرجها عن الترادف أو حال من الضمير في (لا نؤمن) على معنى أنهم أنكروا على (لا نؤمنين) على معنى وما لنا نجمع بين عن الترادف أو حال من الضمير في وأن يكون معطوفا على نؤمن أو على (لا نؤمن) على معنى وما لنا نجمع بين عن صحبة المؤمنين ، و جوز فيه أن يكون معطوفا على نؤمن أو على (لا نؤمن) على معنى وما لنا نجمع بين

ترك الايمان والطمع في صحبة الصالحين أو على معنى ما لنا لا نجمع بين الايمــان والطمع المذكور بالدخول في الاسلام لان الكافر ما ينبغي له أن يطمع في تلك الصحبة ،وموضع المنسبك من أن ومابعدها إما نصب أو جر عـ لمي الخلاف بين الخليل وسيبويه ، والمراد في أن يدخلنا ، واختار غير واحد من المهربين أنــناــ مفعول أول ليدخل والمفعول الثاني محذوف أي الجنة قيل:ولو لا إرادة ذلك لقال سبحانه في القوم بدل مع القوم ﴿ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا ﴾ أي بسبب قولهم أو بالذي قالوه عن اعتقاد فان القول إذا لم يقيد بالخـلو عن الاعتقاد يكون المراد به المقارن له كما إذا قيل هذا قول فلان لأن القول إنما يصدر عنصاحبه لافادة الاعتقادي وقيل: إن القولهما مجاز عن الرأى والاعتقاد والمذهب كمايقال :هذا قول الامام الاعظم رضي الله تعالى عنه مثلا أي هذامذهبه واعتقاده وذهب كثير من المفسرين إلى أن المرادبهذا القولةو لهم: (و النا لانؤ من)الخ، واستظهر أبو حيان أنه عني به قولهم : « ربنا آمنا » وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه .وعطاء أن المراد به « فاكتبنا مع الشاهدين » وقولهم « ونطمع أن يدخلنا ر بنا » الخ ،قالـ الطبرسي: فالقول علىهذا بمعنى المسألة وفيه نظر ،والأثابةالمجازاة ، وفي البحر أنها أبلغ من الاعطاء لأنها ما تكون عن عمل خلاف الاعطاء فانه لا يازم فيه ذلك. وقرأ الحسن ( فا ۖ تاهم الله ) ﴿ جَنَّاتَ تَجْرَى مَنْ تَحْتُمُا الْأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَا ﴾ أبد الابدين و هو حال مقدرة ﴿ وَذَٰلِكَ ﴾ المذكور من الأمرالجليل الشأن ﴿ جَزَا ُ الْمُحْسَنِينَ ٨٥ ﴾ أى جز اؤهم، وأقيم الظاهر مقام ضميرهم مدحا لهم وتشريفا بهذا الوصف الكريم بمويحتمل أن يراد الجنس ويندرجونفيه اندراجا أوليا أىجزاء الذين اعتادوا الاحسان في الامور ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِا ۖ يَاتَنَا ۚ أَوْلَٰلُكَأَ صُحَابُ الْجَحيم ٨٦﴾ عطف التكذيب بآيات الله تعالى على الـكمفر مع أنه ضرب منه لما أن القصد إلى بيان حال المـكمذبين وذكرهم مقابلة المصدقين بها ليقترن الوعيد بالوعد وبضدها تنبين الأشيا. •

هذا ﴿ ومن باب الاشارة فى بعض ما تقدم من الآيات ﴾ (يا أيها الرسول بانع ماأنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) . ذهب كثير من سادا تناالصوفية إلى أن هذا أمر منه عز شأنه أن يبانع رسوله وإن لم تفعل فا يتعلق بأحكام العبودية ولم يأمره جل جلاله بأن يدرف الناس أسرار مايينه وبينه فان ذرة من أسراره سبحانه لا تتحملها السموات والارض، وهذه الاسرار هى المشار اليها بقوله تعالى (فاوحى إلى عبده ماأوحى) . ولهذا قال سبحانه (ماأنزل اليك) ولم يقل ماخصصناك به أو ما تعرفنا به اليك عبده ماأوحى) .

وقال بعضهم وهو المنصور: ان الموصول عام ويندرج فيه الوحى والالهامات والمشاهدات وسائر المواهب، والرسول وسلي مأمور بتبليخ كلذلك إلا أن مراتب التبليغ مختلفة حسب اختلاف الاستعدادات فتبليغ بالعبارة وتبليغ بالاشارة وتبليغ بالهمة وتبليغ بالجذبة إلى غير ذلك وفسبحان من أنزل من السياء ما، فسالت أودية بقدرها ، والله يعصمك من الناس، بما أودع فيك من أسرار الألوهية فلا يقدرون أن يوصلوا اليك ما يقطعك عن الله تعالى ، وقريب من ذلك ماقيسل: يعصمك منهم أن يكون لك بهم اشتغال ، وقيل: يعصمك من أن ترى لنفسك فيهم شيئا بل ترى المكل منه سبحانه وبه (قل يا أهل الكتاب لستم على شيء) يعتديه (حتى تقيدوا التوراة) فتعطوا الظاهر حقه وتعملوا بالشريعة على الوجه الاكمل مع

توحيد الأفعال (والانجيل)فتعطوا الباطنحقه وتعملوا بالطريقة على الوجه الآتم مع توحيد. د الصفات «وماأنزل اليكم» فتعطوا الحقيقة حقها وتشاهدوا الكثرة في عينالوحدة والوحدة في عين الدكمترة ولاتحجبكم السكثرة عن الوحدة ولاالوحدة عن الكترة وليزيدن كثيرا منهم ماأنزل اليك من ربك طغيانا وكفرا » لجهلهم به وقلة استعدادهم لمعرفة أسراره ه

وعن بعض السادة قدس الله تعالى أسرارهم أن القرآن المنزل على النبي المرسل ويكيلي فو صفة ين .صفة قهر . وصفة الطف فن تجلى له القرءان بصفة اللطف يزيد نور بصير ته باطائف حكمته وحقائق أسراره و دقائق بيانه و يزيد بذلك نور ايمانه و توحيده و يعرف بذلك ظاهر الخطاب وباطنه ، و من يتجلى له بصفة القهر تزيد ظلمة طفيانه و ينسد عليه باب عرفانه بحيث لايدرك سر الخطاب فتكثر عليه الشكوك والأوهام، وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالى (هدى المنتقين) وقوله سبحانه «يضل به كثيرا و يهدى به كثير او ما يضل به إلاالفاسقين» وشبه بعضهم ذلك بنور الشمس فانه ينتفع به من ينتفع و يتضرر به الخفاش ونحوه .

ومن ذلك كتب كثير من الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم فانه قد هدى بها ارباب القلوب الصافية وضل بها السكثير حتى تركوا الصلاة واتبحوا الشهوات وعالوا الشرائع واستحلوا المحرمات وعمو اوالعياذ بالله تعالى أز ذلك والذي يقتضيه القول بوحدة الوجود التي مي منتقد القوم نفعنا الله تعالى بفترحانهم ، وقد نقل لى عن بعض من أضله الله تعالى بالاشتغال بكتب القوم بمن لم يقف على حقيقة الحال أنه لافرق بين أن يدخل الرجل أصبعه فى فه وبين أن يدخل ذكره فى فرج محرم لآن الدكل واحد ، وكذا لافرق بين أن يتزوج أجنبية وبين أن يتزوج أمه أو بنته أو اخته وهذا كفر صريح عافانا الله تعالى والمسلمين منه ومنشأ ذلك النظر فى كتب القوم من دون فهم لمرادهم وما درى هذا المسكين أن مراعاة المراتب أمرواجب عندهم وان ترك ذلك زندقة وانهم قد صرحوا بأن الشريعة ، ظهر أعظم لآنها ، ظهر اسم الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المدودة لا يمن اقتفى أثر الرسول عنظية واذا رأيتم الرجل يطير فى الهواء وقداً خل بحكم واحد من الشريعة فقولوا: الاعلى من اقتفى أثر الرسول عنظية واذا رأيتم الرجل يطير فى الهواء وقداً خل بحكم واحد من الشريعة فقولوا: إنه ذنديق ولله در من قال خطابا الحضرة المحمدية :

وأنت باب الله أي أمره أناه من غيرك لايدخل

( ولتجدن أشد الناس عداوة للذين مامنوا ) الإيمان الحقيقي اليهود وذلك لقوة المباينة لانهم محجوبون عن توحيد الصفات وتوحيد الذات ولم يكن لهم الا توحيد الافعال ( والذين اشركوا ) كذلك بلهم أسسد مباينة منهم للمؤمنين وأقوى لأنهم محجوبون مطلقا، وانما قدم اليهود عليهم لان البحث فيهم، وهذا خلاف ماعليه أهل العبارة (ولتجدن أقربهم ودة للذين مامنوا الذين قالوا إنانصاري) لانهم برزوا من حجاب الصفات ولم يبق لهم إلاحجاب الذات ، وإلى هذا الاشارة بقوله سبحانه و تعالى هذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ، حيث مدحوا بالعلم والعمل وعدم الاستكبار ، وذلك يقتضي أنهم وصلوا إلى توحيد وأنهم لا يستكبرون ، حيث مدحوا بالعلم والعمل وعدم الاستكبار ، وذلك يقتضي أنهم وعلهم اليها بل الأفعال والصفات وأنهم مارأوا نفوسهم موصوفة بصفة العلم والعمل ولانسبوا عملهم وعلهم اليها بل الأفعال وإلا لاستكبروا وأظهروا العجب ه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، من أنواع التوحيدالتي

من جملتها تو حيد الذات « ترى أعينهم تفيض من الدمع بماعرفوا » بالدليل وبو اسطة الرياضة (من الحق) الذي أنزل الى الرسول عَيَظِينية (يقولون ربناء امنا بذلك فا كتبناه مع الشاهدين) المعاينين لذلك (وما لنا لانؤمن بالله) جمعا (وما جاءنا من الحق) تفصيلا (ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين) الذين استقاموا بالبقاء بعد الفناء « فاثا بهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الانهار » من التجليات الثلاث مع علوه ها (وذلك جزاء الحسنين) المشاهدين للوحدة في عين الكثرة بالاستقامة في الله عز وجل «والذين كفروا» أي حجبوا عن الذات « وكذبوا با ياتنا » الدالة على التوحيد «أو لنك أصحاب الجحيم» لحرمانهم الكلى واحتجابهم بنفوسهم وصفاتها والله تعالى الموفق »

﴿ يَا أَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحَرِّمُوا طَيِّبَات مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَـكُمْ ﴾ أى لذائذ ذلك وما تميـل اليه القلوب منه كانه لما تضمن ما سلف من مدح النصارى على الرهبانية ترغيب المؤمنين في كسر النفس ورفض الشهوات عقب سبحانه ذلك بالنهى عن الافراط في هذا الباب أي لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم، وقيل: لا تلتزموا تحريمها بنحويمين، وقيل: لا تقولوا حرمناهاعلى انفسنا مبالغة منــــــكم في العزم على تركها تزهدا منكم، وكون المعنى لاتحرموها على غيركم بالفتوى والحكم مما لايلتفت اليه. فقد روى أن رسول الله ﷺ جلس يومًا فذكر الناس ووصف القيامة فرق الناس وبكوا واجتمع عشرة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى بیت عثمان بن مظمون الجمحی وهم علی کرم الله تعالی وجهه ، وأبو بکر رضی الله تعالی عنه . وعبد الله بن مسمود ، وأبو ذر الغفاري ، وسالممولي ابي حذيفة ، وعبدالله بن عمر والمقدادبن الاسود وسلمان الفارسي. ومعقل بن مقرن ، وصاحب البيت واتفقوا على ان يصومواالنهار ويقوموا الليل ولا يناموا علىالفرش ولا يأكلوا اللحم ولا الودك ولا يقربوا النساء والطيب ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدنيا ويسيحوا فى الارض وهم بعضهم أن يجب مذاكيره . فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأنى دار عُمَان فلم يصادفه فقال لأمرأته أمحكيم: أحق ما بلغني عنزوجك وأصحابه و فكرهت أن تنكر أذْ سألها رسول الله وَلِيُلِيِّكُمْ وكرهتان تبدى على زوجها فقالت: يارسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك وانصرف رسولَ آلله ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَالمَا دَخُل عثمان فاخبرته بذلك اتى رسول الله صلى الله عليه تعالى وسلم هو واصحابه فقال عليه الصلاةوالسلام لهــــم: انبئت أنكم اتفقتم على كذا وكذا قال: نعم يارسول الله وما أردنا الا الخير فقال رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم: انى لم أومر بذلك ثم قال عايه الصلاة والسلام: «ان لانفسكم عليكم حقافصومواو أفطرواو قوموا وناموا فاني أقوم وأنام وأصوم وأفطر و اكل اللحم والدسم وآتى النساء فمن رغب عن سنتىفليس منى ثم جمع الناس وخطبهم فقال « ما بالرافو امحرمو االنساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا أما انى لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا فانه ليس فى دينى ترك اللحموالنساءولا اتخاذ الصوامعوان سياحة أمتى الصوم ورهبانيتهم الجهاد اعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئاوحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم فانما ملك من قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع، فأنزل الله تعالى هذه الآية ه

وروى عن أبى عبد الله رضى الله تعالى عنه أن الآية نزلت فى على كرم الله تعالى وجهه، وبلال، وعثمان ابن مظمون فاما على كرم الله تعالى وجهه فانه حلف أن لا ينام بالليل أبدا الا ما شا. الله تعالى، وأما بلال فحلف أن لا يفطر بالنهار أبدا. واما عثمان فانه حلف ان لا ينكح أبدا. وروى أيضا غير ذلك ولم نقف على رواية فيها الله على ان هذا القائل ومع هذا رواية فيها الله على ان هذا التحريم كان على الغير بالفتوى والحكم كما ذهب اليه هذا القائل ومع هذا يبعده ما يأتى بعد من الامر بالاكل ولاينافي هذا النهى ان الله تعالى مدح النصارى بالرهبانية فرب عدوح بالنسبة الى آخرين ه

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْتَدُواْ ﴾ تأكيد للنهى السابق أى لا تتعدوا حدود ما أحل سبحانه لكم الى ما حرم جل شأنه عليب كم أو نهى عن تحليل الحرام بعد النهى عن تحريم الحلال فيكون تاسيسا .ويحتمل أن يكون نهيا عن الاسراف فى الحلال ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ، ومجاهد ، وقتادة ان المراد لا تجبوا أنفسكم ولا يخنى أن الجب فرد من افراد الاعتدام وتجاوز الحدود والحمل على الاعم أعم فائدة ، وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحبُّ الْمُعْتَدُينَ ٨٧ ﴾ فى موضع التعليل لماقبله وقد تقدمت الإشارة الى أن نفي محبة الله سبحانه لشى، مستلزم لبغضه له لعدم الواسطة فى حقه تعالى »

﴿ وَكُمُوا مَّا رَزَقَـكُمُ اللَّهُ حَلَا لا طَيبًا ﴾ أى كـ لمواما حل لكم وطاب مما رزقكم الله تمالى. فحلا لا مفعول به لكلوا و(مما رزقكم) اما حال منه وقد كان فيالاصل صفة له الا أن صفة النكرة اذا قدمت صارت حالا أو متعلق بكلوا ومن أبتدائية · ويحتملان يكون في موضع المفدول لـكاوا على معنى انه صفة مفعول له قائمــة مَقَامَهُ أَي شَيْتًا مَا رَزَقَكُمُ أَو بَجَعَلُهُ نَفِسُهُ مَفْعُولًا بِتَأْوِيلَ بِعَضَالَاأَنْ فيهذا تَكَلَفًا. و(حلالا)حالمن الموصول أو من عائده المحذوف أو صفة لمصدر محذوف أي أكـلا حلالاً . وعلىالوجوه كلما الآية دليل لنافي شمول الرزق للحلال والحرام اذ لو لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة سوى التاكيد وهو خلاف الظاهر في مثل ذلك ﴿ وَأَتَّهُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨﴾ استدعاء الى التقوى وامتثال الوصية بوجه حسن. والآية ظاهرة في أن أكل اللذائذ لا ينافي التقوى، وقدأ كل ﷺ ثريد اللحم ومدحه وكان يحب الحلوى .وقد فصلت الاخبار ماكان يائله عليه الصلاة وأاسلام وأواني الك.تب ملائي من ذلك \* وروىأن الحسن كان يأكل الفالوذج فدخل عليه فرقد السنجي فقال : يافرقد ما تقول في هذا ؟ فقال : لا آكله ولا أحب أكله فأقبل الحسن على غيره كالمتعجب وقال : لعاب النحل بلعاب البرمع سمن البقر هــل يعيبه مسلم ، وذكر الطبرسي أن فيها دلالة على النهي عن الترهب وترك النكاح . وقد جا. في غيرما خبر أنه ﷺ قال :« إن الله تعالى لم يبعثني بالرهبانية » وقالعليه الصلاة والسلام في خبر طويل : «شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم » وعن أنسقال هكان رسولاته ﷺ يأمرنا بالباءة وينهاناعنالتبتل نهياشديداً » ﴿ وعن أبي نجيح قال : قال رسول الله وَيُطَالِقُهُ « منكان موسراً لأن ينكح فلم ينكح فليس مني » إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ﴿ لَا يُوَ اخْذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُو فَي أَيْمَانُكُمْ ﴾ اللغو في اليمين الساقط الذي لا يتعلق به حكم و هو عندناً أن يحلف على أمر مضى يظنه كذلك فان علمه على خلافه فاليمين غموس ، وروى ذلك عن مجاهد ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى ما يسبقاليه اللسان من غير نية اليمينوهو المرويءن أبي جعفر . وأبي عبدالله . (م – ۲ -ج –۷– تفسیر روح المعانی)

وعائشة رضى الله تمالى عنهم، والادلة على المذهبين مبسوطة فى الفروع والأصول وقد تقدم شطر من الكلام على ذلك ، و(فى أيمانكم) إما متعلق باللغوفانه يقال لغافى يمينه لغوا وإما بمحذوف وقع حالا منه أى كائنا أو واقعا فى أيمانكم ؛ وجوز أن يكون متعلقا بيؤاخذكم ، وقيل عليه ؛ إنه لا يظهر ربطه بالمؤاخذة إلاأن يجعل فى للعلة في أيمانكم ؛ وجوز أن يكون متعلقا بيؤاخذكم ، وقيل عليه ؛ إنه لا يظهر ربطه بالمؤاخذة إلاأن يجعل فى للعلة بالقصد والنية فما مصدرية ، وقيل ؛ إنها موصولة والعائد محذوف أى بما عقدتم الايمان عليه . ورجح الأول بأن الكلام فى مقابلة اللغو وبأنه خال عن مؤنة التقدير ، وقال بعضهم : إن ذلك التقدير فى غير محله لأن شرط حذف العائد المجرور أن يكون مجروراً بمثل ما جر به الموصول لفظا ومعنى ومتعلقا وما هنا ليس كذلك فليتدبر ؛ والمعنى ولكن يؤاخذكم بنك ما عقدتم أو لكن يؤاخذكم بما عقدتموها إذا حنثتم وحذف كذلك فليتدبر ؛ والمعنى ولكن يؤاخذة فى الدنيا وهى الاثم والكفارة فلا إشكال فى تقدير الظرف، وتعقيد ذلك للعلم به ، والمراد بالمؤاخذة المؤاخذة فى الدنيا وهى الاثم والكفارة فلا إشكال فى تقدير الظرف، وتعقيد الايمان شامل للفموس عند الشافعية وفيه كفارة عندهم وأما عندنا فلا كفارة ولا حنث ه

وقرأ حمرة . والكسائي . وان عياش عن عاصم (عقدتم) بالتخفيف، وابن عامر برواية ابن ذكوان (عادتم) والمفاعلة فيها لأصل الفعل وكذا قراءة التشديد لآن القراءات يفسر بعضها بعضا ، وقيل : إن ذلك فيها المبالغة باعتبار أن العقدباللسان والقلب لا أنذلك للتكراراللساني كما ترهم والآية كما خرير عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما نولت حين نهى القوم عما صنعوا فقالوا يارسول الله كيف نصنع بايماننا التي حلفنا عايها؟ ، وروى عن ابن زيد أنها نولت في عبد الله بن رواحة كان عنده ضيف فاخرت زوجته عشاءه فحلف لا يأكل من الطعام وحلفت المرأة لا تأكل إن لم يأكل وحلف الضيف لا يأكل إن لم يأكل عبد الله بن رواحة وأكل معه فاخبرالني ويتاليخ بذلك فقال عليه الصلاة والسلام له :أحسنت و نولت ه فأكل عبد الله بن رواحة وأكل معه فاخبرالني ويتاليخ بذلك فقال عليه الصلاة والسلام له :أحسنت و نولت ه مضاف أى فكفارة نكثه أو على ما الموصولة بذلك التقدير، وأما عوده على الايمان لأنه مفرد كالانعام عند مضاف أى فكفارة نكثه أو على ما الموصولة بذلك التقدير، وأما عوده على الايمان لأنه مفرد كالانعام عند الخطيئة وتسترها ، والمراد بالستر المحو لا يرى كالمستور و بهذا وجه تأنيثها، وذكر عصام الدين أن فعالا يستوى فيه ذلك كفعيل إذا حذف موصوف يؤنث المون للمالغة انتهى هاكندن ولا يقال بقتيل للالتباس ، وذكر أن التاء يحتمل أن تكون لانقل وأن للمالغة انتهى ه

ويدل على أنها بالمعنى المصدرى الاخبار عنها بقوله تعالى ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ ﴾ واستدل الشافعية بظاهر الآية على جواز التركمفير بالمال قبل الحنث سواء كان الحنث معصية أم لا ، وتقييد ذلك كافعل الرافعى بماإذا لم يكن معصية غير معول عليه عندهم ، ووجه الاستدلال بذلك على ماذكر أنه سبحانه جعل الكفارة عقب اليمين من غير ذكر الحنث وقال عزشانه: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) وقيدوا ذلك بالمال ليخرج النكفير بالصوم فانه لا يكون إلا بعد الحنث عندهم لآنه عند العجز عن غيره والعجز لا يتحقق بدون حنث، وقد قادوا ذلك أيضا على تقديم الزكاة على الحول ، واستدلوا أيضا بما أخرجه مسلم عن أبى هريرة رضى

الله تمالی عنه قال : « قال رسول الله صلی الله تعالی عایه وسلم من حاف علی یمین ورأی غیر ها خیراً .:ما فليكـفر عن يمينه وليأت الذي هو خير » • ﴿

ونحن نةول: إنالآية تضمنت إيجاب الـكمفارة عند الحنث وهي غـير واجبة قبله فثبت أن المراد بمــا عقدتهم الآيمان وحنثتم فيهما ، وقد اتفقو اعلى أنمعنىقوله سبحانه: (ومن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر) فافطر فعدة من أيامأخر فـكمذاهذا . والحديث الذي استدلوا به لايصاح الاسـتدلال لأنه بعد تُسلِّيم دلالة الفاء الجزائية على التعقيب من غير تراخ يقال : إن الواقع في حيزها تجموع السكفير والايتاء ولادلالة على الترتيب بينهما ألا ترىأن قوله تعالى : [إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعو اإلى ذكر الله وذروا البيع ) لايقتضي تقديم السعى على ترك البيع بالاتفاق ، وأيضا جاء في رواية «فليأت الذي هو خير ثم ليكيفر عن يمينه» · ونقل بعضهم عن الشَّافعية أنهم يجمعون بين الروايتين بأن إحـداهما ابيان الجوازُ والْإخرى لبيدان الوجوب ، وقال عصام الدين : إن تقديم الـكمفارة تارة وتأخيرها أخرى يدل على أن التقديم والتأخير سيان اه

وَأَنت تعلم أن الشافعية كالحنفية في أنهم يقدرون في الآية ماأشرنا اليهقبل في تفسيرها إلا أن ذلك عندهم قيد للوجوب وإلا فالاستدلال بالآية في غاية الخفاء كما لايخني نتدبر . و(إطمام) مصدر مضاف لمفعوله وهو مقدر بحرف وفعل مبنى للفاعل وفاعل المصدر يحذف كشيراً، ولاضرورة تدعو إلى تقدير الفعل مبنياالمفعول لأنه مع كونه خلاف الاصل في تقديره خلاف ذكره السمين فالتقدير هذا فكفارته أن يطعم الحانث أو الحالف عشرة مساكين ﴿ مَنْ أَوْسَطُمَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ أي من أقصده في النوع أو المقدار، وهو عند الشافعية مد لكلمسكين وعندنا نصف صاع من بر أوصاع من شعير .

وأخرج ابن حميد . وغيره عنابن عمرأن الاوسط الخبز والتمر. والخبز والزيت. والخبز والسمر ، والافضل نحو الخبر واللحم. وعن ابن سيرين قال : كانوا يقولون الافضل الخبر واللحم والاوسـ ط الخبر والسمن والآخس الخبز والتمر . ومحل الجار والمجرور النصب لآنه صفة .فعول ثان للاطعام لآنه ينصب مفعولين وأولهما هنا ماأضيف اليه ، والتقديرطعاما أوقو تاكائنا منأوسط ، وقيل : إندصفة مصدرمحذوف أى اطعامًا كاثنًا من ذلك ؛ وجوز أن يكون محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أى طعامهم من أوسط أو على أنه صفة لاطعام أو على أنه بدل من اطعام ه

واعترض هذا بأن أقسام البدل لاتتصور هنا وأجيب بأنه بدل اشتهال بتقدير ووصوف وذلك على مذهب ابن الحاجب . وصاحب اللباب . ومتابعيهما ظاهر لأنهم يكتفون بملابسة بين البدل والمبدل منه بغير الجزئية والكليسة ، وأما على مذهب الجمهور فلا مهم يشترطون اشتمال النابع على المتبوع لاكاشتمال ذكر الأول متشوقة إلىذكر الثانى فيجاء بالثانى ملخصالماأجمله الاول ومبينا له، و يعدون ، ن هذا القبيل قولهم : نظرت إلى القمر فلمكه كما صرح به ركن الدين في شرح اللباب. ولا يخفي أن اطعام عشرة مساكين دال على الطمام اجمالا ومتقاض له بوجه. واختار بعض المحققين أنه بدل كل. ن كل بتقدير إطعام من أو ـــ ط نحو أعجبني قرى الإضياف قراهم من أحسن ماوجد، وما إمامصدرية وإمامرصولة اسمية والعائد محذوف أي من أو سط الذي تطعمونه \*

وجوز أبوالبقاء تقديره مجروراً بمن أي تطعمون منه ، ونظر فيهالسمين بان من شرط العائد المحذوف المجرور بالحرف أن يكون مجرورا بمثل ماجربه الموصول لفظا ومعنى ومتعلقا والحرفان هنا وإن اتفقا من وجه إلا أن المتملق مختلف لأن من الثانية متعلقة بتطعمون والأولى ليست متعلقة بذلك . ثم قال : فإن قلت الموصول غير مجرود بمن وإنما هو مجرور بالاضــانة . فالجواب أن المضاف إلى الموصول كالموصول في ذلك اه. وقد قدمنا ءانفا نحو هذا النظر ، وأجاب بعضهم عن ذلك بأن الحـذف تدريجي ولايخفي أن فيه تطويلا للسافة . والاهلون جمع أمل على خلاف القياس كارض وأرضون إذشرط هذا الجمع أن يكون علماأو صفة وأهل اسم جامد، قيل: والذي سوغه أنه استعمل كثيرا بمعنى مستحق فاشبه الصفة. وروى عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قرأ (أهاليكم) بسكون الياء على لغة من يسكنها في الحالات الثلاث كالآلف وهو أيضا جمع أهل علىخلافالقياس كليال في جمع ليلة \*

وقال ابنجني : واحدهما ليلاة وأهلاة وهو محتمل كاقيل لأن يكون مراده أن لهما مفردا مقـدرا هو ما ذكر ولان يكون مراده أن لها مفردًا محققًا مسموعًا من العرب هو ذاك ، وقيـل: إن أهالي جمع أهلون وليس بشيء ﴿ أَوْ كُسُوتُهُمْ ﴾ عطف كما قال أبوالبقاء على إطعام واستظهره غير واحد ، واختار الزمخشرىأنه عطفت على محل (من أوسط) ووجهه فيها نسباليه بان (من أوسط) بدل من الاطعام والبدل هو المقصود ولذلك كان المبدل منه في حكم المنحى فكانه قيل: فكفارته من أوسط ماتطعمون. ووجه صاحب التقريب عدوله عن الظاهر بأن الكسوة أسم لنحو الثوب لامصدرا ، فقد قال الراغب: الكسا. والكسوة اللباس فلا يليق عطفه على المصدر السابق مع أن كليهماً فيما يتعلق بالمساكين، وبانه يؤدى إلى ترك ذكر كيفية الـكسوة وهو كونها أوسط، ثم قال: ويمكن أن يجاب عن الآول بان الكسوة إمامصدر كما يشعر به كلام الزجاج أو يضمر مصدر كالالباس ، وعن الثانى بان يقدر أوكسوتهم من أوسط ما تكسون وحذف ذلك لقرينة ذكره فى المعطوف عليه أوبان تترك على اطلاقها إما بارادة اطلاقها أو باحالة بيانها على الغير ، وأيضا المطف على محل (من أوسط) لايفيد هذا المقصود وهوتقدير الأوسط فىالسكسوةفالالزاممشترك ويؤدىإلى صحة إقامتهمقام الممطوف عليه

واعترض بعض المحققين على مانسب الى الزمخشرى أيضا بان العطف علىالبدل يستدعى كون المعطوف بدلاً يضا وإبدالالكسوة من(اطعام) لايكون[لاغلطا لعدم المناسبة بينهما أصلا وبدل الغلط لايقع فالفصيح فضلا عن أفصح الانصح. ومنع عدم الوقوع بمالا يلتفت اليه ، وجعل غيرواحد هذا العطف من باب ﴾ علفتها تبنا وماء باردا ، كانه قيل إطعام هو أوسط ما تطعمون أوالباس هو كسوتهم على معنى اطعام هو اطعام الأوسط والباس هوالباس الكسوة وفيه أبهام وتفسير في الموضعين ه

واعترض بأن العطف على هذا يكون على المبدل منه لا البدل ، وأجيب بأن المراد أنه بالنظر إلى ظاهر اللفظ عطف على البدل وهو كما ترى ، واعترض الشهاب على دعوى أن الداعي للز مخشري عن العدول إلى الظاهر الى اختيار العطف على محل (من أو سط) تحصيل التناسب بين نوعي الكفارة المتعلقة بالمساكين بأنه كيف يتأتي ذلك وقد جملاالمطف على «منأوسط» على تقدير بدليته وهو على ذلك التُقدير صفة إطعام مقدر انتهى » وقدعلمتأنهذا رأى لبعضهم. وبالجملة فيها ذهباليه الزەخشرى دغذغة حتى قال العـلمالعراقى: إنه غلط والصواب العطف على «إطمام» ، وقال الحلمي : ماذكره الزمخشري إنمايتمشي على وجه وهو أن يكون (من أوسط» خبرًا لميتدأ محذوف يدلعليه ماقبله تقديره طعاءهم من أوسط فالكلام تام على هذا عندقوله سبحانه: (عشرة مساكين) ثمانةدأاخباراً آخر بأنالطعام يكونأوسط كذا. وأما إذ قلنا إن (من أوسط) هوالمفعول الثاني فيستحيل عطف (كسوتهم) عليه لتخالفهما إعدرابا انتهى . ثم المراد بالكسوة ما يسترعامة البدن عملي ما روى عن الامام الاعظم رضي الله تعالى عنه. وأبي يوسف فلا يجزي عندهما السراويل لأن لابسه يسمى عرياناً في العرف لكنما لا يجزئه عن الكسوة يجزئه عن الاطعام باعتبار القيمة ، وفي اشتراط النية حينتذ روايتان. وظاهر الرواية الاجزا. نوى أو لم ينو · وروى أيضا أنه إن أعطى السراويل المرأة لايجوز وإن أعطى الرجل يجوز لأن المعتبر رد العرى بقدر ما تجوز به الصلاة وذلك ما به يحصـ ل ستر العورة والزائد تفضل للتجمل أو نحوه فلا يجب في الكسوة كالادام في الطعام والمروى عن محمد أن ما تجوز فيه الصلاة يجزى. مطلقاً. والصحيح المعول عليه عندنا هو الأولى، ويشترط أن يمكون ذلك مما يصلح الاوساط و ينتفع به فوق ثلاثة أشهر ، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت العباءة تجزى. يومئذ ،وعن ابن عمر رضي آلله تعالى عنهما أنه يجزيء قميص أو رداء أو كساء ، وعن الحسن أنها ثوبان أبيضان . وروىالامامية عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنها توبان لـكل •سكين ويجزىء ثوب واحد عندالضرورة واشترطأصحابنا في المسكين أن يكون مراهقا فما فوقه فلا يجزى. غير المراهق على ما ذكره الحصكيني نقلا عن البدائع في كفارة الظهار ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في آية كفارة الظهار أن المراد من الاطعام التمكين من الطعم وتحقيق الـكلام في ذلك على أتم وجه . وقرى. ( أو كسوتهم ) بضم الكاف وهو لغة كقدوة في قدوة وأسوة في اسوة . وقرأ سعيد بنالمسيب واليماني ( أوكاسوتهم) بكاف الجر الداخلة على أسوة وهي يما قال الراغب الحال التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسنا وإنقبيحا. والهمزة كما قال غير واحد: بدل مزواو لآنه من المواساة. والجار والمجرور خبرمبتدأ محذوف والتقدير أو طعامهم كاسوة أمليكم ، وقال السعد : الـكاف زائدة أي أو طعامهم اسوة أهليكم ، وقيل : الأولى أن يكون التقدير طعام كاسوتهم على الوصف فهو عطف أيضا على (من أوسط) وعلى همذه القراءة يكون التخيير بين الاطعام والتحرير في قوله تعمالي : ﴿ أَوْتُحْرِيرُ رَقَبَة ﴾ فقط و تـكون الـكسوة ثابتة بالسنة . وزعم أبو حيان أن الآية تنفي الكسوة وليس بشيَّه ، وقال أبو البقاء : المعنى مثل أسوة أهليكم في الكسوة فلا تكون الآية عارية عنالكسوة وفيه نظر إذ ليس في الكلام ما يدل على ذلك التقدير ع

والمراد بتحرير رقبة اعتاق انسان كيف ماكان. وشرط الشافعي عليه الرحمة فيه الايمان حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل. وعندنا لا يحمل لاختلاف السبب. واستدل بعضالشافعية على ذلك بأن الكفارة حتى الله تعالى وحتى إلله سبحانه لا يجوز صرفه الى عدوالله عن اسمه كالزكاة. ونحن نقول: المنصوص

عليه تحرير رقبة وقد تحقق والقصد بالاعتاق ان يتمكن المعتق من الطاعة بخلوصه عن خدمة المولى ثم مقارفته مقارفته الممصية وبقاؤه على السكفر يحال به الى سوء اختياره واعترض بأن لقائل أن يقول: نعم مقارفته المعصية يحال به الى ماذكرلكن لم لا يكون تصور ذاك منه مانعا عن الصرف اليه كا في الزكاة اليه أيضا لآن فيه مواساة عبيد الله تعالى أيضا لكن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: « خذها من أغنيا ثهم وردها الى فقرائهم » أخرجهم عن المصرف »

وقد ذكر بعض اصحابنا ضابطا لما يجوز اعتاقه فى الكفارة وما لا يجوز فقال: متى أعتق رقبة كاملة الرق فى ماك مقرونا بنية الكفارة وجنسما يبتغى من المنافع في اقائم بلا بدل جاز والا لم يكن كذلك فانه لا يجوز وهل يجوز عتق الاصم أم لا في قولان . وفى الهداية ، ويجوز الاصم والقياس أن لا يجوز وهو رواية النوادر لان الفائت جنس المنفعة الا أنا استحسنا الجواز لان أصل المنفعة باق فانه اذا صبح عليه يسمع حتى لو كان بحال لا يسمع أصلا بأن ولد أصم وهو الاخرس لا يجزئه انتهى •

ومعنى أو ايجاب احدى الخصال الثلاث مطلقاً وتخيير المكلف فى التعيين ونسب الى بعض المعتزلة أن الواجب الجمو يسقط واحد. وقيل الواجب من بين عندالله تعالى وهو ما يفعد له المكاف فيختلف بالنسبة الى المكافيين وقيل: أن الواجب واحد معين لا يختلف لكن يسقط به وبالآخر وتفاوتها قدرا وثوابا لا ينافى التخيير المفوض تفاوته الى الهمم وقصد زيادة الثواب فان الكسوة أعظم من الاطعام والتحرير أعظم منهما . وبدأ سبحانه بالاطعام تسهيلا على العباد . وذكر غير واحد من اصحابنا أن المكلف لو أدى السكل جلة أو مرتبا ولم ينو الا بعد تمامها وقع عنها واحد هو أعلاها قيمه ولو ترك الكل عوقب بواحد هو ادناها قيمة السقوط الفرض بالادنى . وتحقيق ذلك فى الاصول ( فَرَنْ لَمَ يُبَحِدُ ) أى شيئا من الامور المذكورة ( فَصَيامُ ثَلَاتَهُ أَيَّام ) أى فكفار ته ذلك و يشترط الولاء عندنا و يبطل بالحيض بخلاف كفارة الفطر وإلى الشتراط الولاء ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، و مجاهد . وقتادة . والنخيى ه

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: لما نولت ماية الكفارات قال حذيفة: يارسول الله نحن بالخيار فقال متنابعات » . وأخرج ابن أبيشية . وابن حيد . وابن جرير ، وابن أبيداود في فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام متنابعات » . وأخرج ابن أبيشية . وابن حيد . وابن جرير ، وابن أبيداود في المصاحف . وابن المنسدنر . والحمد لم وصححه . والبيهقى عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ ( فصيام ثلاثة أيام متنابعات) . وأخرج غالب هؤلاء عن ابن مسعود أنه كان يقرأ أيضا كذلك ، وقال سفيان : نظرت في مصحف الربيع فرأيت فيه (فمن لم يحدمن ذلك شيئافصيام ثلاثة أيام متنابعات) و بمجموع ذلك يثبت اشتراط التنابع على أنم وجه ، وجوز الشافعي رحمه الله تعالى التفريق ولايرى الشواذ حجة ، ولمل غير ذلك لم يثبت عنده واعتبر عدم الوجدان والعجز عماذكر عندنا وقت الآداء حتى لووهب ماله وسلمه شم صام شم رجع استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم فلوصام المعسر يومين ثم قبل فراغه ولو بساعة أيسرولو بموت ، ورثه موسرا لا يحوز له الصوم و يستأنف بالمال . ولوصام ناسيا له لم يجزعلى الصحيح ، واختاف في الواجدفاخرج موسرا لا يحوز له الصوم و يستأنف بالمال . ولوصام ناسيا له لم يجزعلى الصحيح ، واختاف في الواجدفاخرج موسرا لا يحوز له الصوم و يستأنف بالمال . ولوصام ناسيا له لم يجزعلى الصحيح ، واختاف في الواجدفاخرج موسرا لا يحوز له الصوم و يستأنف بالمال . ولوصام ناسيا له لم يجزعلى الصحيح ، واختاف في الواجدفاخرج

أبو الشيخ عن قتادة قال: إذا كان عنده خمسون درهما فهو بمن يجد ويجب عليه الاطعام وإن كان عنده أقل فهو بمن لا يجد ويصوم ه

وأخرج عن النخمي قال: إذا كان عنده عشر ون درهما فعليه أن يطعم فى الكفارة ، و نقل أبوحيان عن الشافعي . وأحمد . ومالك أن من كان عنده فضل عن قوته وقوت من تازمه نفقته يو ه وليلته وعن كسوته بقدر ما يطعم أو يكسو فهو واجد ، وعن الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد ه ( ذَلك الله عنى الذي مضى ذكره ( كَفَّارَةُ أَيْمَانَكُم إذَا حَلَفَتُم ) أى وحنثتم وقدم تفصيل ذلك و (إذا) على ماقال السمين لمجرد الظرفية وليس فيها معنى الشرط ، وجوز أن تكون شرطية ويكون جو ابها محذوفا عند على ماقال السمين لمجرد الظرفية وليس فيها معنى الشرط ، وجوز أن تكون شرطية ويكون جو ابها محذوفا عند الموفيين ، والتقدير إذا حلفتم وحنثتم فذلك كفارة أيمانكم ويدل على ذلك ما تقدم أوهو ما تدم عند الكوفيين و الخلاف بين الفريقين مشهور ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَـكُم ) أى راعوها لكى تؤدوا الكفارة عنها إذا حنثتم أو الحفظوا أنفسكم من الحنث فيها وإن لم يكن الحنث معصية أو لا تبذلوها وأقلوا منها يا يشعر به قوله تعالى : احفظوا الله عرضة لا يمانكم ) وعليه قول الشاعر :

قليل الالايا حافظ ليمينه إذا بدرت منه الآلية برت

أو احفظوها ولا تنسوا كيف حلفتم تهاونا بها وصحح الشهاب الأول. واعترض الثانى بانه لامعنى له لأنه غير منهى عن الحنث إذا لم يكن الفعل معصية ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم ( فليأت الذي هو خير وليكفر) وقال سبحانه . (فرض الله المح تحلة أيما ذكم) فثبت أن الحنث غير منهى عنه إذا لم يكن معصية فلا يجوز أن يكون (احفظوا أيما نكم) نهيا عن الحنث ، والثالث بانه ساقط واه لانه كيف يكون الامر بحفظ اليمين نهيا عن اليه سين وهل هو إلا كقولك: احفظ المال بععنى لا تكسبه ، وأما البيت فلا شاهد فيه لان معنى حافظ ليمينه أنه مراع لهما باداء الكفارة ولو كان معناه ماذكر لكان مكررا مع ماقبله أعنى - قليل الآلايا - . واعترض الرابع بانه بعيد فقد بر ﴿ كَذَلُكُ ﴾ أى ذلك البيان البديع ماقبله أعنى - قليل الآلايا - . واعترض الرابع بانه بعيد فقد بم (المح) على المفعول الصريح لمامر مرازا هو يبين الله تشكرون هم ﴾ نعمة التعليم أو نعمه الواجب شكرها ﴿ يَاأَيْهَا الذِّينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَرْ ﴾ وهو المسكر المتخذ من عصير العنب أوكل ما يخامر الدقل و يغطيه من الآشرية •

وروى هذا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ﴿ وَالْمَيْسُرُ ﴾ وهو القمار وعدوا منه اللعب بالجوز والدكعاب ﴿ وَالْأَنْصَابُ ﴾ وهى الاصنام المنصوبة للعبادة ، وفرق بعضهم بين الانصاب والاصنام بأن الانصاب حجارة لم تصور كانوا ينصبونها للعبادة ويذ بحون عندها ، والاصنام ماصور وعبد من دون الله عز وجل ﴿ وَالْأَذْلَامُ ﴾ وهى القداح وقد تقدم الكلام فى ذلك على أتموجه ﴿ رجْسُ ﴾ أى قذر تماف عنه العقول ، وعن الزجاج الرجس كل ما استقذر من عمل قبيح وأصل معناه الصوت الشديد ولذا يقال للغام رجاس لرعده والرجز بمعناه عند بعضهم •

وفرق ابن دريد بين الرجس. والرجز. والركس. فجعل إلرجس الشر والرجز العذاب والركس العذرة والنتن ، وأفراد الرجس مع أنه خبر عن متعددلانه مصدر يستوى فيه القايل والـكثير ، ومثل ذلك قوله تعـالى: ( إنما المشركون نجس ) وقيل: لآنه خبر عن الخر وخبر المعطوفات محذِّرف ثقة بالمذكور · وقيل ؛ لأن في الكلام مضافا إلى تلك الأشياء وهو خبر عنه أي إنما شأنهذه الاشياء او تعاطيها رجس. وقوله سبحانه ﴿ مَنْ عَمَلِ الشُّهْطَانَ ﴾ في موضع الرفع على أنه صفة (رجس) أى كائن من عمله لأنه مسبب من تزيينه وتسويله، وقيل: إن من للابتداء أي ناشيء من عمله. وعلى التقدير ين لا ضير في جمل ذلك من العمل وإن كان ما ذكر من الاعيان. ودعوى أنه إذا قدر المضاف لم يحتج إلى ملاحظة علاقة السببية ولا إلى القول بأن من ابتدائية لا يخلو عن نظر ﴿ فَاجْتَنْبُوهُ ﴾ أى الرجس أو جميع ما مر بتأويلما رأو التعاطى المقدر أو الشيطان ﴿ لَعَلَّمُمْ تُفْلِحُونَ • ٩ ﴾ أي راجين فلاحكم أواكي تفلحوا بالاجتناب عنه وقد مر الـكلام في ذلك ، ولقد أكد سبحانه تحريم الحمر والميسر في هذه الآية بفنون التأكيد حيث صدرت الجملة با ا وقرنا بالاصنام والازلام وسميا رجسا منعمل الشيطان تنبيها على غاية قبحهما وأمر بالاجتناب عن عينهما بناء على بعض الوجوه وجعله سببا يرجى منه الفلاح فيكون ارتكابهما خيبة. ثم قررذلك ببيان ما فيهما من المفاسدالدنيوية والدينية فقال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْسِ ﴾ أى بسبب تعاطيهما لأن السكران يقدم على كثير من القبائح ألتى توجب ذلك ولا يبالى وإذا صحا ندم على ما فعل ، والرجل قد يقامر حتى لا يبقى له شيء و تنتهي به المقامرة إلى أن يقامر بولده وأهله فيؤدى به ذلك إلى أن يصير أعدى الاعداء لمن قمره وغلبه وهذه إشارة إلى مفاسدهما الدنيوية وقوله تعالى : ﴿ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذَكُرُ اللَّهَ وَعَن الصَّلُوة ﴾ إشارة الى مفاسدهما الدينية . ووجه صد الشيطان لهم بذلك عماذكر أن الخمر لغلبة السرور بها والطرب علَى النفوس والاستغراق فى الملاذ الجسمانية تلهى عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وان ألميسر إن كان اللاعب به غالبا انشرحت نفسه ومنعه حب الغلب والقهر والكسب عما ذكر وانكان مغلوبا حصل له من الانقباض والقهر ما يحثه على الاحتيال لأن يصير غالبا فـلا يكاد يخطر بقلبه غيرذلك . وقد شاهدنا كشيراً بمن يلعب بالشطرنج يجرى بينهم من اللجاج و الحلف الكاذب والغفلة عن الله تعالى ما ينفر منه الفيل وتـكبوله الفرس ويصوح من سمومه الرخ بل يتساقط ريشه ويحار اشناعته بيذقالفهم ويضطرب فرزين العقل ويموت شاه القلب وتسودرقعة الأعمال، وتخصيص الخمروالميسربا عادة الذكر وشرح مافيهمامن الوبال للتنبيه علىأن المقصود بيان حالهما وذكرالانصاب والازلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة كما يشعر بذلك الجاءعن النبي وَيُطَالِّهُ والسلف الصالحمن الآخبار الصادحة بمزيد ذمهما والحطّ على مرتكبهما .

وخص الصلاة من الذكر بالافراد بالذكر مع أن الذي يصد عنه يصد عنها لآنه من أركانها تعظيما لهما كا فى ذكر الخاص بعد العام واشعارا بان الصاد عنها كالصاد عن الايمان لما أنها عماده والفارق بينه وبين الكفر اذ التصديق القلبي لايطلع عليه وهي أعظم شعائره المشاهدة في كل وقت ولذا طلبت فيها الجماعة ليشاهدوا الايمان ويشهدوا به، ففي المكلام اشارة المارت مراد اللعين ومنتهى آماله من تزييز تعاطى شرب الخر واللعب بالميسر الايقاع في السكفر الموجب الخلود معه في النار و بئس القرار . ثم انه سبحانه أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام الانكارى مع الجلة الاسمية مرتباً على ما تقدم من أصناف الصوارف فقال جل شأنه: ﴿ فَهُلُ أَنْهُ مُنتُمُونَ ٢ ﴾ يذانا بأن الام في الردع والمنعقد بالخالية وأن الاعذار قدانقطعت بالكلية حتى ان العاقل اذا خلى ونفسه بعد ذلك لا ينبغي أن يتوقف في الانتهاء . ووجه تلك التأكيدات أن القوم رضى الله تعالى عنهم كما قيل كانوا مترددين في التحريم بعد نزول آية البقرة ولذا قال عمر وضى الله تعالى عنه (فهل أنتم منتهون) قال بين لنا في ذلك بيانا شافياً » فزلت هذه الآية ، ولما سمع عمر رضى الله تعالى عنه (فهل أنتم منتهون) قال بين لنا في ذلك بيانا شافياً » فزلت هذه الآية ، ولما التي فيها ، وقال ماخرون : لاخير في شيء فيه اثم ثم والميسر ) الآية ، فقال بعض الناس : نشربها لمنافعها التي فيها ، وقال ماخرون : لاخير في شيء فيه اثم ثم نول (يا أيها الذين مامنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى ) الآية فقال بعض الناس : نشربها ونجاس في بيوتنا ، وقال ماخرون لاخير في شيء يحول بيننا و بين الصلاة مع المسلمين فنزلت (يا أيها الذين مامنوا ،

وأخرج عن قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الآية لما نزلت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «ان الله سبحانه قد حرم الخر فمن كان عنده شيء فلا يطعمه ولاتبيعوها ، فلبث المسلمون زمانا يجدون ريحهامن طرق المدينة بما أهر اقوا منها وأخرج عن الربيع أنه قال لما نيزلث آية البقرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن ربكم يقدم في تحريم الخرى ثم نزات آية النساء فقال النبي صلى الله تعالى عليه و سلم: «إن ربكم يقدم في تحريم الخمر» ثم نزلت آية بالمائدة فحرمت الخمرعند ذلك. وقد تقدم في آية البقرة شيء من الكلام في هذا المقامفتذ كره ﴿ وَٱطْيِمُو اللَّهَ وَأَطْيِمُوا الرَّسُولَ ﴾ عطف على ﴿ اجتنبوه ﴾ أي أطيعوهما في جميع ماأمرا به ونهياعنه ويدخل فيه أمرهما ونهيهما في الخرر والميسر دخولا أوليا ﴿ وَاحْذَرُوا ﴾ أي مخالفتِهما في ذلك وهذا مؤكد للامر الاول، وجوزان يكون المراد أطيعوا فيها أمرا وَاحذروا عَمـا نهيا فلا تأكيد . وجوز أيضا أن لا يقـدر متعلق للحذر أى وكونوا حاذرين خاشين وأمـروا بذلك لانهم إذا حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيشة وعمل طرحسنة ﴿ فَانْ تَوَالْيُتُمْ ﴾ أى اعرضتم ولم تعملوا بماأمرتيم به ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولْنَا الْبِلَاغُ الْبُلِاغُ الْبُلاَغُ الْبُلاَعُ الْبُلاَغُ اللهِ المَالمِ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا أى ولم يأل جهداً فىذلك فقامت عليكم الحجة وانتهت الاعذار وانقطعت العلل ولم يبق بعد ذلك إلاالعقاب. وفي هذا فما قالالطبرسي وغيره من التهديد وشدة الوعيد ما لايخني ، وقيل: إن المعنى فاعلموا أنكم لم تضروا بتولينكم الرسول ﷺ لأنه ماكلف إلا البلاغ المبين بالآيات وقد فعل وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتموه وليس بشيء إذ لا يتوهم منهم ادعا. الضرر بتوليتهم حتى يرد عليهم. ومثل ذلك ما قيل: إن المعنى فان توليتم فلا تطمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهملكم لآن ما على الرسول الاالبلاغ المبين فلا يجوز له ترك البسلاغ ﴿ لَيْسَ ءَسلَى الَّذينَ مَامَنُ وا وَعَمِلُوا الصَّالَحَات جُنَاحٌ ﴾ اى أثم وحدرج (م-٣-- ج-٧ تفسير روح المعاني)

﴿ فَيَاطَعُمُوا إِذَا مَا أَقُواْ وَمَامِنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُواْ وَمَامِنُوا ثُمَّ اتَّقُواْ وَأَحْسَنُوا أَلَّهُ يَحِبُ الْحَسَنِينَ ٢٣﴾ قيل: لما نزل تحريم الحنر والميسرقالت الصحابة رضى الله تعالى عنهم: كيف بمن شربها من اخواننا الذين ماتوا وهم قد شربوا الخمر وأكلوا الميسر؟فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وقيل : إنها نزلت فىالقوم الذين حرموا على نفوسهم اللحرم وسلكوا طريق الترهب كعثمان بن مظعونوغيره والأول هوالمختار ،وروىذلك عرابنءاس رضي الله تمالي عنهما . وأنس بن مالك . والبرا. بن عازب · ومجاهد . وقتادة . والضحاك . وخلق آخرين \* وللمفسرين فيمعنى الآية كالام طويل الذيل فنقل الطبرسي والعهدة عليه عن تفسير أهل البيت أن ما عبارة عن المباحات، واختار ه غير واحد من المتأخرين . و تعقب بأنه يلزم عليه تقييد إباحتما با تقاءماً عداهامن المحرمات لقوله سبحانه: « إذا ما اتقوا » واللازم منتف بالضرورة فهي سواء كانت موصولة أو موصوفة على عمومها وإنما تخصصت بذلك القيدالطارى. عليها، والطعم كالطمام يستعمل فىالائلوالشرب كما تقدمت اليهالاشارةه والمعنى ليس عليهم جناح فيما تناولوه من المأكول والمشروب كائناما كان إذا اتقوا أن يكون في ذلك شيء من المحرم واستمرواعلىالايمان والأعمال الصالحة وإلالم يكن ننى الجناح في هل ماطعموه بل في بعضه،ولامحذور في هذا إذ اللازم منه تقييد إباحة الكل بأن لا يكون فيه محرم لا تقييد إباحة بعضه باتقاء بعض اآخر منه ع هواللازم بماعليه الجماعة . و(اتقوا) الثاني عطف على نظيره المتقدم داخل معه في حيز الشرط . والمـراد اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك مع كونه مباحا فيما سبق ، والمراد بالايمان المعطوف عليه إما الايمان بتحريمه وتقديم الاتقاء عليه اماللاعتناء به أولانه الذي يدل علىالتحريم الحادث الذي هوالمؤمنبه ،واماالاستمرار على الايمان بما يجب الايمان به ومتعلق الاتقاء ثالثاً ما حرم عليهم أيضا بعد ذلك مما كان مباحا من قبــل على أن المشروط بالاتقاء في كل مرة إباحة ما طعموه في ذلك الوقت لا إباحة ماطعموه قبله لانتساخ إباحة بعضه حيائذ وأريد بالاحسان فعل الاعمال الحسنة الجميلة المنتظمة بجميع ما ذكر من الاعمالالقلبية والقالبية. وليس تخصيص هذه المراتب بالذكر لتخصيص الحكم بها بل لبيان ۖ التعدد والتسكر ار بالغا ما بلغ،والمعنى أنهم إذا اتقوا المحرمات واستمروا على ما هم عليه من الايمان والأعمال الصالحة وكانوا في طاعة الله تعمالي ومراعاة أوامره ونواهيه بحيث كلما حرم عليهم شيء من المباحات اتقوه ثم وثم فلا جناح عليهم فيما طعموه في كل مِرة من الما كل والمشارب إذ ليس فيها شيء محرم عند طعمه قاله مولانا شيخ الاسلام،ثم قال: وأنت خبير بأن ما عدا اتقاء المحرمات من الصفات الجميلة المذكورة لا دخل لها في انتفاء الجناح وإنما ذكرت فى حيز إذا شهادة باتصاف الذين سئل عن حالهم بها ومدحا لهم بذلك وحمداً لاحوالهم، وقـد أشير إلى ذلك حيث جعلت تلك الصفات تبعا للاتقاء في كل مرة تميزا بينها وبين ماله دخل في الحكم فارب مساق النظم الكريم بطريق العبارة و إن كان لبيــان حال المتصفين بها ذكر من النعوت فيما سيأتي من الزمان بقضية (إذا ما)لكنه قد أخرج مخرج الجواب عن حال الماضين لاثبات آلحكم في حقهم ضمن التشريع الكلي على الوجسه البرهاني بطريق دلالة النص بناء على كمال اشتهارهم بالاتصاف بها فكأنه قيل وليس عليهم جناح فيما طعموه إذا كانوا في طاعته تعالى مع ما لهم من الصفات الحميدة بحيث كلما أمروا بشيء تلقوه بالامتنال،وإنمـا كانوا يتعاطون الخر والميسر في حياتهم لعدم تحريمهما إذ ذاك ولو حرما في عصرهم لا تقرهما بالمرة انتهى ه

وبمــا يدل على أن الآية للتشريع الــكلى ما أخرجه مسلم . والترمذي.والنسائي. وغيرهم عن ابن مسعود قال: لما فزات (ليس على الذين آمنوا) الآية قال لى رسول الله عَلَيْنَةٍ : «قيل أنت منهم » وقيل: إن ما في حير الشرط من الاتقاء وغيره إنما ذكر على سبيل المدح والثناء للدلَّالَة على أن القوم بتلك الصفة لأن المراد بما المباحات، و نفي الجناح في تناول المباح الذي لم يحرم لآيتقيد بشرط ، وقال على بن الحدين النقيب المرتضى: إن المفسرين تشاغلوا بايضاح الوجه في التكرار الذي تضمنته هذه الآية وظنوا أنه الشكل فيها وتركوا ما هو أشد اشكالًا من ذلك وهو أنه تعمالي نفي الجناح عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيماً يطعمونه بشرط الاتقاء والايمان والعمل الصالح مع أن المباح لو وقع من الكافر لا أثم عليهو لا وزر .ولنافحل هذه الشبهة طريقان، أحدهما أن يضم إلى المشروط المصرح بذكره غيره حتى يظهر تأثير ما شرط فيكون تقدير الآية ليس على الذيرن آمنوا وعملوا الصالحات جنآح فيها طعموا وغميره إذا ما اتقوا اللخ لأن الشرط في نني الجناح لابد من أن يكون له تأثـير حتى يكون متى انتنى ثبت الجناح،وقد علمنا أن بانقاء المحارم ينتفى الجناح فيها يطُّعم فهو الشرط الذي لازيادة عليه ،ولما ولى ذٍ كرَّ الاتقاء الايَّمان والعمل الصالح ولا تأثير لهما في نفيّ الجناح علمنا أنه أضمر ما تقدم ذكره ليصح الشرطويطابق المشروط لآن مناتقي الحرام فيها يطعم لاجناح عليه فيما يطعم ولكنه قد يصح أن يُثبت عليه الجناح فيما أخل به من واجب وضيعه من فرض فاذا شرطنا الايمــان والعمل الصالح ارتفع عنه الجناح من كل وجه ،وايس بمنكر حذف ما ذكرناه لدلالة الــكلام عليه فمر عادة العرب أن يُحذفوا ما يجرى هـ ذا المجرى ويكون قوة الدلالة عليه مغنية عن النعلق به، ومنه قول الشاعر :

تراه كأن الله يجدع أنفه وعينيه إن مولاه بات له وفر

فانه لما كان الجدع لايليق بالعين وكانت معطوفة على الآنف الذي يليق الجدع به أضمر ما يليق بالعين من البخص وما يجرى مجراه . الطريق الثاني أن يجعل الايمان والعمل الصالح ليس شرطا حقيقياو إن كان معطوفا على الشرط فكأنه تعالى لما أراد أن يبين وجوب الايمان وما عطف عليه عطفه على ما هو واجب من اتقاء المحارم لاشترا كهما في الوجوب وإن لم يشتركافي كونهماشرطا في نفي الجناح فيما يطعم وهذا توسع في البلاغة يحار فيه الدقل استحسانا واستغرابا انتهى . ولا يخفي ما في الطريق الثاني من البعد وان الطريق لا للاغة يحار فيه الدقل استحسانا واستغرابا انتهى . ولا يخفي ما في الطريق الثاني من البعد وان الطريق الألول حزن فان مثل هذا الحذف مع ما زعمه من القرينة لا يكاد يوجد في الفصيح في أمثال هذه المقامات وليس ذلك كالبيت الذي ذكره فانه مزباب و علفتها تبنا وماء بارداه وهو بما لا كلام لنا فيه وأين البيض من الباذنجان . وقبل في الجواب أيضا عن ذلك : إن المؤمن يصح أن يطلق عليه بأنه لاجناح عايه والكافر مستحق المنقاب مغمور به يوم الحساب فلايطلق عليه ذلك ، وأيضا إن الكافر قد سد على نفسه طريق معرفة التحليل والتحريم فاذلك يخص المؤمن بالذكر ولا يخفي ما فيه .

وقال عصام الملة: الاظهر أن المرادأنه لاجناح فيماطعمو الماسوى هذه المحرمات إذا ما اتقواو لم يأكلوا فوق الشبع ولم ياكلو امن مال الغير، وذكر الايمان و العمل الصالح الديدان بأن الاتقاء لابدله منهمافان من لا إيمان لا يتقى وكذا من لاعمل صالح له فضمهما إلى الايمان لانهما ملاك الاتقاء، وتسكر بر التقوى و الثبات على الايمان للاشارة إلى أن ثبات نفى الجناح فيما يطعم على ثبات التقوى، وترك ذكر العمل الصالح ثانيا المشارة إلى أن

الايمان بعد التمرن على العمل لايدع أن يترك العمل وذكر الاحسان بعد للاشارة إلى أن كثرة مزاولة التقوى والعمل الصالح ينتهى إلى الاحسان وهو أن تعبد الله تعالى كأنك تراه إلى آخر ما فى الحبر انتهى . وفيه الغث والسمين .

وكلامهم الذي أشار اليه المرتضى في إيضاح وجه التكرير كثير فقال أبو على الجبائى:إن الشرط الأول يتعلق بالزمان الماضي. والثاني يتعلق بالدوام على ذلك والاستمرار على فعله والثالث يختص بمظالم العباد وبما يتعدى إلى الغير من الظلم والفساد . واستدل على اختصاص الثالث بذلك بقوله تعالى: (وأحسنوا) فان الاحسان إذاكان متعديا وجب أن تـكون المعاصي التي أمروا باتقائها قبله أيضا متعدية وهو في غاية الضعف إذ لاتصريح في الآية بأن المراد بالاحسان الاحسان المقعدي ولايمتنع أن يراد به فعل الحسن والمبالغة فيه وإنخص الفاعل ولم يتعد إلى غيره كما يقولون لمن بالغ فى فعل الحسن أحسنت وأجملت يشملوسلمأن المرادبه الاحسان المتعدى فلم لايجوز أن يعطف فعل متعد على فعل لايتعدى .ولوصرح سبحانه فقال:ا تقُوا القبائح كلها وأحسنوا إلى الناس لم يمتنع وذلك ظاهر ، وقيل : إن الاتقاء الأول هو اتقاء المعاصى العقلية التي تخص المـكلفولاتنعداه. والايمان الاول الايمان بالله تعالى وبما أوجب الايمان به والايمان بقبح هذه المعاصى ووجوب تجنبها والاتقاءالثاني هو اتقاء المعاصي السمعية والايمان الثاني هو الايمان بقبحماووجوب تجنبها. والاتقاء الثالث يختص بمظالم العباد وهو كما ترى ، وقيل : المراد بالأول اتقاء ماحرم عليهم أولا مع الثبات على الايمانوالاعمالالصالحة إذ لاينفع الاتقاء بدونذلك. وبالثاني اتقاء ماحرم عليهم بعد ذلك من الخرُّ ونحوه والإيمان التصديق بتحريم ذلك.وبالثآلث الثبات على اتقاء جميع ذلك منالساً بق والحادث مع تحرى الاعمال الجيلة. وهذا مراد من قال: إن التكرير واعتبار الاوقات الثلاثة ، وقيل : إنه باعتبار المراتب الثلاث للتقوى المبدأ والوسط والمنتهي وقد مر تفصيلها ، وقيل : باعتبار الحالات الثلاث بأن يتقي الله تعالى ويؤمن به في السر ويجتنب ما يضر نفسه من عمل واعتقاد ويتقى الله تعالى ويؤءن به علانية ويجتنب مايضر الناس ويتقى ألله تعالى ويؤمن به بينه وبين الله تعالى بحيث يرفع الوسائط وينتهى إلى أقصى المراتب ولمانى هذه الحالة من الزلني منه تعالى ذكر الاحسان فيها بناء على أنه كما فسره على الله في الخبر الصحيح «أن تعبد الله تعالى كانك تراه» وقيل : باعتبار مايتقي فانه ينبغي أن يترك المحرمات توقيا من العقاب والشبهات توقيا من الوقوع في الحرام. وبعض المباحات حفظا للنفس عن الحسة وتهذيبا لها عن دنس الطبيعة ، وقيل : المراد بالاول انقا. السكفر وبالثانى اتقاء الكبائر وبالثالث اتقاءالصغائر ، وقيل : إنالتكرير لمجرد التأكيد ويجوزفيهاالمطف بثم كاصرح به ابن مالك في قوله تعالى: ( كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ) ولا يخني أن أكثر هذه الاقرال غير مناسبة للمقام، وذكر العلامة الطبي أن معنى الآية أنه ايس المطلوب من المؤمنين الزهادة عن المستلذات وتحريم الطيبات وإيا المطلوب منهم الترقى في مدارجالتقوى والايمان إلى مراتب الاخلاص واليقينومعارجالقدس والـكمال وذلك بأن يثبتوا على الاتقاء عن الشرك وعلى الايمان بها يجب الايمان به وعلى الاعمال الصالحة لتحصل الاستقامة التامة التي يتمكن بها إلى الترقى إلى مرتبة المشاهدة ومعارج أن تعبد الله تعالى كأنك تراه وهوالمعنى بقوله تعالى: «وأحسنوا»الخ وبها يمنحالزلني عند الله تعالى ومحبته سبحانه المشاراليها بقوله عز وجل: «والله بحبالمحسنين» . وفي هذا النظم نتيجة بما رواه الترمذي .وابن ماجهمن قوله مسينية :«ليسالزهادة في

الدنيا بتحريم الحلال ولااضاعة المال ولـكن الزهد أن تكون بها بيدالله تعالىأوثق منك بها في يدك انتهى»، وهو ظاهر جداعلى تقدير أن تكون الآية في القوم الذين سلسكوا طريق الترهب وهو قول مرجوح فقد بره وجملة (والله يحب المحسنين) على سائر التقادير تذييل مقرر لمضمون ما قبله أ بلغ تقرير ، وذكر بعضهم أنه كان الظاهر والله يحب هؤلاء فوضع المحسنين موضعه اشارة إلى أنهم متصفون بذلك .

﴿ يَاأَيُّما الدِّينَ مَامَنُوا لَيَبُونَكُمْ الله ﴾ جو اب قسم محذوف أي والله ليعاملنكم معاملة من يختبركم ليتعرف حالكم ﴿ بَشَيّ مِن الصّيد ﴾ أي مصيد البركما قال السكلي مأكولاكان أو غير ماكول ماعدا المستنفيات كما سياتي إن شاء الله تعالى فاللام للعهد. والآية كما أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل نزلت في عرة الحديبية حيث ابتلاهم الله تعالى بالصيدوهم يحرمون فكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم وكانوا متمكنين من صيدها أخذا بايديم وطعنا برماحهم وذلك قوله تعالى ﴿ زَنَالُهُ لَيْدِيكُمْ وَرَمَاحُهُمُ ﴾ فهموا باخذها فنزلت . وعن ابن عباس . ومجاهد وهو برماحهم وذلك قوله تعالى ﴿ وَنَالُهُ يَنْهُ الله الإيدى والرماح صيد الحرم مطاقالانه كيف الله الرماح الكبار من الصيد . واختار الجبائي أن المراد بها تناله الايدى والرماح صيد الحرم مطاقالانه كيفها كان بانس الناس ولا ينفر منهم كما ينفر في الحل ، وقيل : ما تناله الايدى ما يتاتي ذبحه وما تناله الرماح مالايتاتي ذبحه ، وقيل : المراد بذلك ماقرب وما بعد ، وذكر ابن عطية ان الظاهر أنه سبحانه خص الايدى بالذكر لانها أعظم ما يحرح به الصيد و يدخل فيها السهم ونحوه . وتنكير هشيء كما قال غير واحد المتحقير المؤذن بالذكر لانها أعظم ما يحرح به الصيد و يدخل فيها السهم ونحوه . وتنكير هشيء كما قالف الاموال وإناهو من بالذكر لانها أعظم ما يحرح به الصيد و يدخل فيها السهم ونحوه . وتنكير هشيء كما قال غير واحد المتحقير المؤذن أبان ذلك من الفتن الهائمة التي ترل فيها أقدام الراسخين كالابتلاء بقتل الانفس واتلاف الاموال وإناهو من الحق في بانية أي بشيء مواتد البحر . وفائد ته التنبيه على أن من لم يثبت في مثل هذا كيف يثبت عند شدائد المحن في بيانية أي بشيء محمود والصد \*

واعترضه ابن المنير باذه قد وردت هذه الصيغة بعينهافى الفتن العظيمة كما فى قوله تعالى : ( ولنبلو نكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأهوال والانفس والشمرات وبشر الصابرين ) فالظاهروالله تعالى أعلم أن من للتبعيض ، والمراد بها يشعر به اللفظ من التقليل والتبعيض التذبيه على أن جميع ما يقع الابتلاء بهمن هذه البلايا بعض من كل بالنسبة إلى مقدور الله تعالى وانه تعالى قادر على أن يجعل ما يبتايهم به من ذلك أعظم بما يقع وأهول وأنه مهما اندفع عنهم ما هو أعظم فى المقدور فائما يدفعه عنهم إلى ماهو أخف وأسهل لطفا بهم ورحمة ليكون هذا التنبيه باعثالهم على الصبر وحاملا على الاحتمال والذى يرشد إلى هذا سبق الاخبار ورحمة ليكون هذا التنبيه باعثالهم على الصبر وحاملا على الاحتمال والذى يرشد إلى هذا سبق الاخبار بذلك قبل حلوله لتوطين النفوس عليه فان المفاجاة بالشدائد شديدة الالموالانذار بها قبل وقوعها مما يسهل موقعها . وإذا فكر العاقل فيما يبتلى به من أنواع البلايا وجد المندفع منهاعنه أكثر ما وقع فيه باضعاف لاتقف عنده غاية فسبحان اللطيف بعباده انتهى ه

وتعقبه مولانا شهاب الدين بان ما ذكر بعينه أشار اليه الشيخ فى دلائل الاعجاز لآن شيئا إنما يذكر لقصد التعييم نحو قوله سبحانه : (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) أو الابهام وعدم التعيين أوالتحقير لادعا أنه لحقارته لايمرف, وهنا لوقيل:ليبلونـكم بصيد تم المعنى فاقحامها لابد له من نـكتة وهي ما ذكر ، وأما ما أورده من الآية الأخرى فشاهد له لا عليه لأن المقصود فيه أيضا التحقير بالنسبة إلى ما دفعه الله تعالى عنهم كما صرح به المعترض نفسه مع أنه لا يتم الاعتراض به إلا اذا كان «ونقص» معطوفا على جرور • زولو عطف على ــشىء ــ لكان مثل هذه الآية بلافرق انتهى ...

وقال عصام الملة: يمكن أن يقال: التعبير بالشيء للابهام المسكني به عن العظمة والتنوين للتعظيم أي بشيء عظيم في مقام المؤ اخذة بهتكه إذا آخذ الله تعالى المبتلي به في الامم السابقة بالمسخو الجعل قردة وخناز يرثم استظهر أنالتعبير بذلك لافادةالبعضية، ومهاقدمنايعلم مافيه . وقرأ ابراهيم «يناله أيديكم» بالياء ﴿ لَيُعْلَمُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ﴾ أى ليتعلق علمه سبحانه بمن يخاف بالفعل فلايتعرض للصيدفان علمه تعالى بأنه سيخافه وانكان متعلقابه لكر تعلقه بانه خائف بالفعل وهو الذي يدور عليه أمر الجزاء إنما يكون عند تحقق الخوف بالفعل،وإلى هذا يشير كلام الباخي. والغيب مصدر في موضع اسم الفاعل أي يخافه في الموضع الغائبعن الخاق،فالجار متعلق بهاقبله، وجوز أبو البقاء أن يكون في موضع الحال من من أو •نضمير الفاعل في ديخافه، أي يخافه غائبًا عن الحلق، وقالغير واحد:العلم مجازعن وقوع المعلوم وظهوره . ومحصل المعنى ليتميز الخائف من عقابه الاخروى وهو غائب مترقب لقوة إيمانه فلا يتعرض للصيد من لايخافه كذلك لضعف إيهانه فيقدم عايه،وقيلَ : إن ه:اك مضافا محذوفا،والتقدير ليعلم أولياء الله تعالى ومن على كل تقدير موصولة،واحتمال كونها استفهامية أي ليعلم جواب من يخافه أي هذا الاستفهام بعيد .وقرىء ليعلم من الاعلام على حذف المفعول الأول أي ليعلم الله عباده الخ، واظهار الاسم الجليل في موقع الاضمار التربية المهابة وادخال الروعة ﴿ فَنْ اعْتَدَى ﴾ أي تجاوز حد الله تعالى وتعرض للصيد ﴿ بَعْمَ ذَلْكَ ﴾ الاعلام وبيان أن ما وقع ابتلاء من جمته سبحانه لما ذكر من الحكمة . وقيل : بعد التحريموالنهي، ورد بان النهي والتحريم ليس أمرا حادثًا ترقب عليــه الشرطية بالماء وقيل: بعدالا بتلاء وردبان الابتلاء نفسه لا يصلحمدار التشديدوالعذاب بلربها يتوهم كونه عذر امسوغا لتحقيقه وفسر بعضهم الابتلاء بقدرة المحرم على المصيد فيمايستقبل، وقال: ليس المراد به غشيان الصيود إياهم فانه قد مضى ، وأنت تعلم أن إرادة ذلك المعنى ليست في حيز القبول والمعول عليه ، اأشرنا اليه أي فن تعرض للصيد بعد مابينا أن ماوقع من كثرة الصيد وعدم توحشه منهم ابتلاء مؤد إلى تعلق العلم بالخائف بالفعل أوتميز المطيع من العاصي ﴿ فَلَهُ عَذَابٌ أَلَيْمُ ۗ ﴾ لأن التعرض والاعتداء حينتذ ، كابرة محضة وعدم مبالاة بتدبير الله تعالى وخروج عن طاعتـه وانخـــــلاع عن خوفه وخشيته بالـكلية ، ومن لايملك زمام نفسه ولا يراعي حكم الله تعالى في أمثال هذه البلايا الهينة لا يكاد يراعيه في عظائم المداحض والمتبادر على ماقيل : أن هذا العذاب الآليم فى الآخرة ، وقيل : هو فى الدنيا .

فقد أخرج ابن أبرحاتم من طريق قيس بنسمد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : هو أن يوسع ظهره وبطنه جلداً ويسلب ثيابه وكان الآمر كذلك فى الجاهاية أيضا ، وقيل : المراد بذلك عـذاب الدارين وإليه ذهب شيخ الاسلام . ومناسبة الآية لماقبلها على ماذكره الاجهورى أنه سبحانه لما أمرهم أن لا يحرموا الطيبات . وأخرج من ذلك الحر والميسر وجعلهما حرامين ، وإنها أخرج بعد من الطيبات ما يحرم فى حال

دون حال وهو الصيد، ثم انه عز اسمه شرع في بيان ما يتدارك به الاعتداء من الاحكام إثر بيان ما يلحقه من العذاب فقال عز من قائل:

﴿ يَا أَيْمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتَلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ﴾ والتصريح بالنهى مع كونه معلوما لاسيما من قوله تعالى: (غير محلى الصيدو انتم حرم) لتأكيد الحرمة وترتيب ما يعقبه عليه ، واللام في (الصيد) للعهد حسبما سلف ، وإطلاقه على غير المأكول شائع ، وإلى التعميم ذهبت الامامية ، وأنشدوا لعلى كرم الله تعالى وجهه :

صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركبت فصيدى الأبطال

وخصه الشافعية بالمأكول قالوا: لانه الغالب فيه عرفا، وأيد ذلك بمارواه الشيخان وخمس يقتلن في الحل والحرم الحداة . والغراب و والعقرب . والفأرة . والدكاب العقور» . و في رواية السلم والحية بدل المعقرب، وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمة البحث . والحرم جمع حرام كردح جمع رداح والحرام والمحرم بمعني والمراد به من أحرم بحج أو عمرة وإن كان في الحل و في حكمه من كان في الحرم وإن كان حلالا ، وقيل: المراد به من كان في الحرم وإن لم يكن محرما بنسك و في حكمه المحرم وإن كان في الحل ، وقال أبو على الجبائي: الآية تدل على تحريم قتل الصيد على المحرم بنسك أينها كان وعلى من في الحرم كيفها كان معا ، وقال على بن عيسى: لا تدل على تحريم ذلك على الأول خاصة ، ولمل الحق مع على لامع أبيه ، وذ كر القتل دون الذبح و فحو ه للا يذان بأن الصيدوإن ذبح في حكم الميتة ، وإلى ذلك ذهب الاهام الأعظم . وأحمد . ومالك رضى الله تعالى عنهم ، وهو القول الجديد للشافعي رضى الله تعالى عنه ، وهو القول الجديد للشافعي رضى الله تعالى عنه ، وهو القول الجديد للشافعي رضى الله تعالى عنه ، وهو القول الجديد للشافعي رضى الله تعالى عنه ، وهو القول الجديد للشافعي رضى الله تعالى عنه ، وفي القديم لايكون في حكم الميتة ويحل أكله للذير ويحرم على المحرم ﴿وَمَن قَتَلُهُ ﴾ كائنا ﴿منكم ﴾ حال كونه ﴿مَتَّوَّمَدّا ﴾ أي ذاكر لاحرامه عالما بحرمة قتل ما يقتله ومثله من قتله خطأ للسنة ،

فقد أخرج ابن جرير عن الزهرى قال: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة فى الخطأ ، وأخرج الشافهى ، وابن المنذر عن عمر و بن دينار قال : رأيت الناس أجمعين يغرمون فى الخطأ ، وقال بعضهم : التقييد به بالعمد لأنه الأصل و الخطأ ملحق به قياسا . واعترض بأن القياس فى الكفارات مختلف فيه ، و الحنفية لاتراه ، وقيل : التقييد به لأنه المورد ، فقد روى أنه عن هم حمار وحشى فحمل عليه أبو اليسر فطعنه برمحه فقتله فقيل له: قتلته وأنت محرم فأتى رسول الله ويتطابح فسأله عن ذلك فأنزل الله تعالى الآية . و اعترض بأن الخبر على تقدير ثبوته إنما يدل على أن القتل من أبى اليسر خان عن قصد وهو غير العمد بالمعنى السابق إذ قد أخد فيه العلم بالمتحريم ، وفعل أبى اليسر خال عن ذلك بشهادة الخبر إذ يدل أيضا على أن حرمة قتل المحرم الصيد علمت بعد نزول الآية . وأجيب بأنا لانسلم أن أبااليسر لم يكن عالما بالحرمة إذذاك .

فقد روى عن جابر بن عبدالله وابن عباس رضى الله تعالى عنهم أن الصيد كان حراما فى الجاهلية حيث كانوا يضربون من قتل صيدا ضربا شديدا، والمعلوم من الآية كون ذلك من شرعنا ، وقيل : إن العلم بالحرمة جاء من قوله تعالى: (غير محلى الصيد) ولعله أولى ه وعن داود أنه لاشى . فى الخطا أخذاً بظاهر الآية . وروى ابن المنذر ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه وابن جبير وطاوس . وأخرج أبو الشيخ عن ابن سيرين قال : من قتله ناسيا لاحرامه فعليه الجزاء ومن قتله متعمداً لقتله غيرناس لاحرامه فذاك إلى الله تعالى إن شاء

عذبه وإن شاء غفر له . وأخرج ابن جرير عن الحسن : و مجاهدنحوذلك ، و(من) بجوز أن تكون شرطية وهو الظاهر ، و بحوز أن تكون موصولة ، والفاء في قوله تعالى : ﴿ فَجَزَ أَهُ مُثْلُمًا قَتَلَ ﴾ جزائية على الأول وزائدة لشبه المبتدأ بالشرط على أثنانى . و (جزاء) بالرفع والتنوين مبتدأ و (مثل) مرفوع على أنه صفته و الخبر محذوف أى فعليه ، وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أى فواجبه أو فالواجب عليه جزاء مماثل لما قتله ،

وجوز أبو البقاء أن يكون (مثل) بدلا هو الزجاج أن يكون (جزاء) مبتدأ و (مثل) خبره إذالتقدير جزاء ذلك الفعل أو المقتول ماثل لما قتله وبهذا، قرأ الكوفيون ويعقوب وقرأ باقى السبعة برفع (جزاء) مضافا إلى (مثل) واستشكل ذلك الواحدى بلقال: ينبغى أن لا يجوز لآن الجزاء الواجب للقتول لالمثله. ولا ينخفى أن هذا طمن فى المنقول المتوا ترعن النبي ويجاب المقتول لا لمثله. ولا ينخفى أن هذا طمن فى المنقول المتوا ترعن النبي ويجاب و ذلك غاية فى الشناعة ، وما ذكر مجاب عنه ، أما أولا فبأن (جزاء) كاقيل مصدر مضاف لمفعوله الثانى أى فعليه أن يجزى المقتول مفعوله الأول يحذوف والتقدير فعليه أن يجزى المقتول من الصيد مثله ثم حذف المفعول الأول لدلالة الكلام عليه وأضيف المصدر إلى الثانى و قديقال لا حاجة إلى التكاب هذه المؤنة بأن يجعل و صدر امضافا إلى مفعوله من عير تقدير و فعول آخر على أن معنى أن يجزى مثل أن يعطى المثل جزاء وأما ثها ناف بأن تجعل الاضافة بيانية أى جزاء هو مثل ما قتل و أماثا اثناف بأن يكون (مثل) مقحما كافى قولهم عمثلك لا يفعل كذا واعترض هذا بانه يفوت عليه اشتراط المماثلة بين الجزاء والمقتول وكون جزائه المحكوم به ما يقاومه واعترض هذا بانه يفوت عليه اشتراط المماثلة بين الجزاء والمقتول وكون جزائه المحكوم به ما يقاومه واعترض هذا بانه يفوت عليه اشتراط المماثلة بين الجزاء والمقتول وكون جزائه المحكوم به ما يقاومه واعترض هذا بانه يفوت عليه اشتراط المماثلة بين الجزاء والمقتول وكون جزائه المحكوم به ما يقاومه واعترض هذا بانه يفوت عليه اشتراط المماثلة بين الجزاء والمقتول وكون جزائه المحكوم به ما يقاومه واعترض هذا بانه يفوت عليه اشتراط والمقتول وكون جزائه المحكوم به ما يقاومه والمقتول وكون جزائه المحكوم به ما يقاومه والمنافقة بين المحدود والمقتول وكون جزائه المحدود والمحدود و

ويعادله وهو يقتضي المائلة ما لا يكاد يسلم انفهامه من هذه الجلة يما لا يخفى ه

وقرأ محمد بن. قاتل بتنوين (جزاه) و نصبه و نصب (مثل) أي فليجز جزاء أوفعليه أن يجزي جزاء مثل ما قتل ، وقرأ السلمي برفع (جزاء) منوناً ونصب (مثل)أما رفع جزاءفظاهر وأمانصب مثل فبجزاء أو بفعل محــذوف دل (جزا.) عليه أي يخرج أو يؤدي مثل. وقرأ عبد آلله ( فجزاؤه ) برفع جزاء مضافا إلى الضمير ورفع مثل على الابتداء والخبرية . والمراد عند الامام الاعظم وأبي يوسف المثل بأعتبار القيمة يقوم الصيد من حيث أنه صيد لا من حيت ما زاد عليه بالصنع في المكان الذي أصابه المحرم فيه أو في أقرب الاماكن اليه مما يباع فيه ويشرى وكـذا يعتبر الزمان الذَّى أصابه فيه لاختلاف القيمُ باختلاف الامكنة والازمنة فان بلغت قيمته قيمة هدى يخير الجاني بين أن يشتري بها ما قيمته قيمة الصيد فيهديه إلى الحرم وبين أن يشتري بها طعاماً فيمطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره ،ولايجوز أن يطعم مسكينا أقل من نصف صاع ولا يمنع أن يعطيه أكثر ولوكان كل الطعام غير أنه إن فعل أجزأ عن إطعـام مسكين نصف صاع وعليه أن يكملَ بحسابه ويقع الباقى تطوعاً وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما فان فضــل ما لا يباغ طعام مسكين تصدق به أو صَّام عنه يوماً كا للا الالله الصوم أقل من يوم لم يعهد في الشرع و إن لم تبلغ قيمته قيمة هدى فان بالهت ما يشتري به طعام مسكين يخير بين الاطعام والصوم وإن لم تبلغ آلا ما يشتري به مدا من الحنطة مثلا يخير بين أن يطعم ذلك المقدار وبين أن يصوم يوما كاملا لما قلنا فيـكون قوله تعــالى: ﴿ مَنَ الَّنَّعَمِ ﴾ تفسيراً للهدى المشترى بالقيمة على أحد وجوه التخيير فان من فعل ذلك يصدق عليه أنه جزى بمثل ما قتل من النعم. ونظرفيه صاحب التقريب لان قراءة رفع(جزا. •ومثل) تقتضى أن يكون الجزاء مماثلا من النعم للصيـد فان كان الجزاء القيمة فليس مماثلاً له منها بل الجزاء قيمة يشتري بها عنـاثل. وأجاب في

السكشف بأن ما يشترى بالجزاء جزاء أيضا فان طعام المساكين جزا و بالاجماع وهو مشترى بالقيمة و والحاصل أنه يصدق عليه أنه جزا وأنه اشترى بالجزاء ولا تنافى بينهما، وادعى صاحب الهداية أن (من النعم) بيسان لما قتل وأن معنى الآية فجزا هو قيمة ما قتل من النعم بجعل المثل بمعنى القيمة و حمل النعم على النعم الوحشى لان الجزا إنما يجب بقتله لا بقتل الحيوان الاهلى، وقد ثبت كا قال أبو عبيدة و الاصمعى أن النعم كا تطاق على الاهلى فى اللغة تطاق على الوحشى، وكان كلام أو البقا حيث قال : يجوز أن يكون (من النعم) حالا من الضمير فى اللغة تطاق على الوحشى، وكان كلام أو البقاء حيث قال : يجوز أن يكون (من النعم) حالا من الضمير فى رقتل) لان المقتول يكون من النعم مبنيا على هذا، وهو مع بعد ارادته من النظم السكريم خلاف المتبادر فى نفسه ، فان المشهور أن النعم فى اللغة الابل والبقر والغنم دون ما ذكر، وقد نص على ذلك الزجاج وذكر أنه اذا أفردت الابل قيل لها نعم أيضا وإن أفردت البقر والغنم لا تسمى نعا \*

وقال محمد ونسب إلىالشافعي. ومالك. والامامية أيضا: المراد بالمثلُ والنظيرُ في المنظر فيما له نظير في ذلك لافى القيمة فنى الظبي شاة . وفى الضبع شاة . وفى الارنب عناق . وفى اليربوع جفرة . وَفَى النعامة بدنة ، وفى حمار الوحش بقرة لآن الله تعالى اوجب مثل المقتول مقيدا بالنعم فمن اعتبر القيمة فقد خالف النص لانها ليست بنعم ولان الصحابة كعلى كرمالله تعالى وجهه. وعمر.وعبد الله بن مسمود و غيرهم رضى الله تعالى عنهم أجمعين أوجبوا في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة إلى غير ذلك، وجاء عن النبي ويُتَناتُهُ كما رواه أبوداود هالضبع صيد وفيه شاة» وماليس له نظير منحيث الخلقة مثل العصفور والحمام تجب فيه القيمة عند محمد كما هو عند الامام الاعظم وصاحبه، وعنالشافعي رضي الله تعالى عنه أنه يعتبر الماثلة من حيث الصفات فاوجب فى الحمام شاة كمشابهة بينهما من حيث أن كل واحد منهما يعب ويهدر . وروى ذلك عن ابن عباس . وابن عمر. ومقاتل رضى الله تعالى عنهم ، وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: أول من فدي طير الحرم بشاة عُمَانَ رضى الله تعالى عنه، ولا بي حنيفة وأبي يوسف رضى الله تعالى عنهما أن الله تعالى أطلق المثل والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى وهو المشارك في النوع وهو غير مرادهنا بالاجماع فبقي أن يراد المثل معنى وهو القيمة وهذا لأن الممهود فى الشرع فىإطلاق لفظًّا لمثل أن يراد المشارك فى النَّوع أوالقيمة فقد قال تعالى فى ضمان العدوان: ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم ) والمراد الاعم منها أعنى المماثل فى النوع إذا كان المتلف مثليا والقيمة إذاكان قيميا بناء على أنه مشترك معنوى، والحيوانات مزالقيميات شرعا اهداراً للما ثلةالـكاتنة في تمام الصورة فيها تغليبا للاختلاف الباطني في أبناء نوع واحد فما ظنك إذا انتفى المشاركة فى النوع أيضا فلم يبق الا مشاكلة فى بمض الصورة كطولاالعنق والرجلين فى النعامة مع البدنة ونحو ذلك فى غيره فاذا حكم الشرع بانتفاء اعتبار المهاثلة معالمشاكلة في تمام الصورة ولم يضمن المتلفّ بماشاركدفي ممامنوعه بل بالمثل المعنوى فمند عدمها وكون المشاكلة في بعض الهيئة انتفاء الاعتبار أظهر إلا أن لايمكن وذلك بأن يكون للفظ محمل يمكن سواه فالواجب إذاعهد المراد بلفظ فى الشرع وتردد فيه فى موضع يصمحمله على ذلك المعهود وغيره أن يحمل على المعهود ومانحن فيه كذلك فوجب المصير اليه وأن يحمل ماجاء عن النبي ﷺ وعن صحابته الكرام رضى الله تعالى عنهم من الحـكم بالنظير علىأنه كان باعتبار التقدير بالقيمة إلاأنالنّاس إذ ذاك لما كانوا أرباب مواش كان الاداء عليهم منها أيسر لاعلى معنىأنه لايجزئ غير ذلك، وحديث التقييد

(م - ع - ج -٧- تفسير روح المعانى)

بالنعم قد علمت الجواب عنه ، وذكر مو لانا شيخ الاسلام أن الموجب الاصلى الجناية والجزاء المائل للمقتول إنما هو قيمته لكن لا باعتبار أن الجابى يعمد اليها فيصرفها إلى المصارف ابتداء بل باعتبار أن يجعلها معيارا فيقدر بها احدى الخصال الثلاث فيقيمها مقامها فقوله تعالى: ( مثل ماقتل ) وصف لازم للجزاء غير مفارق عنه بحال . وأما قوله سبحانه ( من النعم ) فوصف له معتبر في ثانى الحال بناء على وصفه الأول الذى هو المعيار له و لما بعده من الطعام والصيام فحقها أن يعطفا على الوصف المفارق لاعلى الوصف اللازم فضلا عن العطف على الموصوف كما سيأتى إن شاء الله تعالى و مما يرشد إلى أن المراد بالمثل هو القيمة قوله عز وجل: ﴿ يَحْكُمُ هُ الله بِمُنْ مَا قَمْلُ ﴿ ذَوا عَدْلُ مَنْكُم ﴾ أى حكمان عدلان من المسلين لأن التقويم هو الذى يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون المائلة في الصورة التي يستوى في معرفتها كل أحد من الناس وهذا ظاهر الورود عسلى ظاهر قول محمد .

وقد يقال: إن هذه الجملة مرشدة إلى ماقلنا أيضا على رأى من يجعل مدار الماثلة بين الصيد والنعم المشاكلة والمضاهاة فى بعض الأوصاف والهيآت مع تحقق التباين بينهما فى بقية الأحوال فانذلك بما لايه تدى اليه من أساطين أثمة الاجتهاد وصناديد أهل الهداية والرشاد إلا المؤيدون بالقرة القدسية. ألا يرى أن الامام الشافعي رضى الله تعالى عنه ومن أسلفنا ذكره أو جبوا فى قتل الحمامة شاة بناه على ما أثبت بينهما من الماثلة فى العب والهدير مع أن النسبة بينهما من سائر الحيثيات كما بين الضب والنون بل السمك والسماك فكيف يفوض معرفة هذه الدقائق العويصة إلى رأى عدلين من آحاد الناس على أن الحكم بهذا المعنى إنما يتعلق بالأنواع لا بالأشخاص فبعد ماعين بمقابلة كل نوع من أنواع الصيدنوع من أنواع النعم يتم الحدكم ولا يبقى عند وقوع خصوصيات الحوادث حاجة إلى حكم أصلاه

وقرأ محمد بن جعفر (ذو عدل) وخرجها ابن جنى على ارادة الامام ، وقيل : إن (ذو) تستعمل استعبال من للتقليل والتكثير ، وليس المراد بها هنا الوحدة بل التعدد ويراد منه اثنان لانه أقل مراتبه ، وفي الهداية قالوا: والعدل الواحد يكنى والمثنى أولى لانه أحوط وأبعد من الغلط ، وعلى هـ ذا لاحاجة إلى حمل (ذو) على المتعدد ولا على الامام بل المراد منها الواحد اماما كان أوغيره ، ومن اشترط الاثنين حمل العدد في الآية على القراءة المتواترة على الأولوية ، والجملة صفة لجزاء أو حال من الضمير المستتر في خبره المقدر ، وقيــــل: حال منه لتخصيصه بالصفة ، وجوز ابن الهام على قراءة رفع جزاء وإضافته أن تكون صفة لمثل كما أن تكون صفة لجزاء لا نميف اليها بالجملة .

وقوله تعالى: ﴿ هَدْيًا ﴾ حال مقدرة من الضمير فى (به ) كاقال الفارسي أو من (جزاه) بناء على أنه خبر أو منه على تقدير كونه مبتدا فى رأى أوبدل من (مثل) فيمن نصبه أو من محله فيمن جره أو نصب على المصدر أى يهديه هديا والجملة صفة أخرى لجزاء ﴿ بَالغَ الْكَفَبَة ﴾ صفة لهديا الآن اضافته لفظية ﴿ أَوْ كَفَّارَة ﴾ عطف على محل من النهم على أنه خبر مبتدأ محذوف و الجملة صفة لجزاء على مااختاره شيخ الاسلام و قوله تعالى: ﴿ طَمَامُ مُسَاكِن ﴾ عطف بيان لكفارة عند من يراه كالفارسي فى النكرات أو بدل منه أو خبر مبتدأ محذوف أى هى طعام مساكين ،

وقوله سبحانه: ﴿ أَوْعَدُلُذَلْكَ صِيَامًا ﴾ عطف على (طعام) وذلك إشارة إليه و (صياما) تمييز . وخلاصة الآية كأنه قبل فعليه جزاء أو فالواجب جزاء بماثل للمقتول هو مزالنعم أو طعام مساكين أو صيام بعددهم فحينئذ تحكون المماثلة وصفا لازما للجزاء يقدر به الهدى والطعام والصيام . أما الأولان فبلا واسطة ، وأما الثالث فبواسطة الثانى فيختار الجانى كلا منها بدلاعن الآخرين ، وكون الاختيار للجانى هو ماذه باليه أبوحنيفة وأبو يوسف رضى الله تعالى عنهما فعندهما إذا ظهر قيمة الصيد بحكم الحدكمين وهى تباغ هديا فله الخيار في أن يجعله هديا أو طعاما أو صوما لآن التخيير شرع رفقاً بمن عليه فيكون الخيار اليمه ليرتفق بها يختار كما في كفارة اليمين . وقال محمد ـ وحكاه أصحابنا عن الشآفعي رضى الله تعالى عنه أيضا ـ: إن الخيار إلى الخيار إلى الخيار إلى الخيار المام وصاحبه من اعتبار القيمة من حيث المعنى \*

واستدل بها قبل على ذلك بالآية، ووجهه أنهذكر الهدى، نصوبا على أنه تفسير المنهم العائد على (مثل) في قوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل) سواء كان حالا منه بها قدمنا أو تهييزا على ما قبل فيثبت أن المثل إنما يصير هديا باختيارهما وحكمها أوهو مفعول لحكم الحاكم على أن يكون بدلاع في الضمير محمولا على محله كما في قوله تعالى: (قل انني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما) وفي ذلك تنصيص على أن التعيين إلى الحد كمين. ثم لما ثبت في الطعام و الصيام لعدم القائل بالنصل لانه سبحانه عظفهها عليه بكلمة أو وهي عندغير الشعبي. والسدى. وابن عباس رضى الله تعالى عنهم في رواية للتخيير فيكون الخيار اليهما وأجاب عن ذلك غير واحد من أصحابنا بأن الاستدلال إنها يصح لوكان كفارة معطوفة على هديا وليس كذلك لاختلاف اعرامها وإنها هي معطوفة على قوله تعالى: (فجزا) بدايل أنه مرفوع وكذا قوله: (أوعدل) الخ فلم يكز في الآية دلالة على اختيار للحكمين لم يثبت في الهدى لدم القائل بالفصل وإنها للحكمين في الطعام والصيام وإذا لم يثبت الخيار فيهها الحكمين لم يثبت في الهدى لدم القائل بالفصل وإنها على ما قاله أكمل الدين في العناية إشكالا لآن ذكر الطعام والصيام بكلمة أو لايفيد المطلوب إلا إذا كان كفارة ، نصوبا على ماهو قراءة عيسى بن عمر النحوى وهي شاذة ، والشافعي لايرى الاستدلال بالقراءة الشاذة لامن حيث أنها كتاب ولام حيث أنها خبر كاعرف في الأصول ه

واعترض مولانا شيخ الاسلام على عطف (كفارة) على جزاء وقد ذهب اليه أجلة المفسرين والفقهاء بانه لايبقى حينئذ في النظم الكريم ماية ـــدر به الطعام والصيام، والالتجاء إلى القياس على الهدى تعسف لايخني وقد علمت ما اختاره والآية عليه أيضا لاتصلح دليلا على مدعى الخصم كما هو ظاهر على أن الظاهر منها كما قاله ابن الهام أن الاختيار لمن عليه فان مرجع ضهير المحذوف من الخبر أومتعاق المبتدأ اليه بناء على أن التقدير فعايه أو فالواجب عليه ، ثم إذا وقع الاختيار على الهدى يهدى ما يجزيه في الاضحية وهو الجدنع المحبير من الضأن أو الثني من غـــيره عند أبرحنيفة لان مطلق اسم الهدى ينصرف اليه كما في هدى المتعة والقران واعترض عليه بأن اسم الهدى قد ينصرف إلى غيره كما إذا قال: إذا فعلت كذا فتوبي هدا هدى فليكن في محل النزاع كذلك و أجيب بأن الكلام في مطلق الهدى وماذكر ليس كذلك لان الاشارة هدى فليكن في محل النزاع كذلك . وأجيب بأن الكلام في مطلق الهدى وماذكر ليس كذلك لان الاشارة

إلى الثوب قيدته ، وعند محمد يجزى، صغار النعم لآن الصحابة كا تقدم أوجبوا عناقا وجفرة فدل على جو اذ ذلك فى باب الهدى ، وعن أبى يوسف روايتان رواية كقول الامام ، وأخرى كقول محمد وهى التى فى المبسوط · والاسرار. وغيرهما ، وعندأبى حنيفة يجوز الصغار على وجه الاطمام فيجوز أن يكون حكم الصحابة رضى الله تمالى عنهم كان على هذا الاعتبار فهجرد فعلهم حينتذ لا ينافى ماذهب اليه الامام فلا ينتهض حجة عليه و إذا اختار الهدى و بلغ مايضحى به فلا يذبح إلا بالحرم وهو المراد بقوله تعالى : (هديا بالغ السكعبة ) إلا أن ذكر الكعبة المتعظيم، ولو ذبحه فى الحل لا يجزيه عن الهدى بل عن الاطعام فيشترط أن يعطى كل مسكين قيمة فى منافع من غيرها ، ويجوز أن يتصدق بالشاة الواقعة هديا على مسكين واحد كا فى هدى المتعة . ولا يتصدق بشئ من الجزاء على من لا تقبل شهادته له ، ويجوز على أهسل الذه والمسلم أحب ولو أكل من الجزاء غرم قيمة ما أكل ، ولا يشترط فى الاطعام أن يكون فى الحرم .

و نقلوا عن الشافهي أنه يشترط ذلك اعتباراً له بالهدى والجامع التوسعة على سكان الحرم، ونحن نقول: الهدى قربة غير معقولة فيختص بمكان أو زمان أما الصدقة فقربة معقولة فى كل زمان ومكان كالصوم فامه يجوز فى غير الحرم بالاجماع فان ذبح فى السكوفة مثلا أجزأه عن الطعام إذا تصدق باللحم ، وفيه وفاء بقيمة الطعام لآن الاراقة لاتنوب عنه ، ولوسرق هذا المذبوح أوضاع قبل التصدق به بقى الواجب عليه كما كان وهذا بخلاف مالوكان الذبح فى الحرم حيث يخرج عن العهدة . وإن سرق المذبوح أوضاع قبل التصدق به وإذا وقع الاختيار على الطعام يقوم المتلف بالقيمة ثم يشترى بالقيمة طعام ويتصدق به على ما أشرنا اليه أولا . وفى الهداية يقوم المتلف بالطعام عندنا لائه المضمون فتعتبر قيمته »

ونقل حميد الدين الضرير عن محمد أنه يقوم النظير لآنه الواجب عينا إذا كان للبقتول نظير ، وأنت تعلم أنه لو سلم أن النظير هو الواجب عينا عند اختيار الهدى لم يلزم منه وجوب تقديمه عند اختيار خصلة أخرى فكيف وهو بمنوع ، وإن اختار الصيام فعلى مافى الهداية يقوم المقتول طعاما ثم يصوم عن طعام كل مسكين يوما على مامر لآن تقدير الصيام بالمقتول غير بمكن إذ لاقيمة للصيام فقدر ناه بالطعام ، والتقدير على هدذا الوجه معهود فى الشرع كم فى القدية ، وتمام البحث فى الفروع. والكفارة والطعمام فى الآية على مايشهر به كفارة » كلام بعض المفسرين بالمعنى المصدري ولو أبقيا على الظاهر لصح هذا ، وماذ كرنامن عطف «كفارة » كفارة من المفسرين بالمعنى المصددري ولو أبقيا على الظاهر لصح هذا ، وماذ كرنامن عطف «كفارة » وعلى شائر القراءات يكون خبر مبتدأ محذوف والجلة معطوفة على جلا أن يكون خبر مبتدأ محذوف أى الواجب على كفارة وأن يقدرهناك فعل أى أن يجزى وجزاء بالنصب أن يكون خبر مبتدأ محذوف أى الواجب عليه خبره . وقرى « (أو كفارة طعام مساكين ) على الاضافة لتبيين نوع الكفارة بناء على أنها بمعنى المكفر به وهي عامة تشمل الطعام وغيره ، وكفارة ؛ إن الطعام يكون كفارة وغيرها فبين المتضايفين عموم وخصوص من وجه كخاتم حديد . وقال أبوحيان ؛ إن الطعام ليس جنسا للكفارة إلا بتجوز بعيد جدآ فالاضافة إنما هي إضافة الملابسة وليس بشي ه

وقرأ الآعرُّج (أو كفارة طعام مسكين ) على أن التبيين يحصل بالواحد الدال على الجنس. وقرى. (أو

عدل) بكسر العين، والفرق بينها إن عدل الشيء كما قال الفراء ماعادله من غير جنسه كالصوم والاطعام وعدله ماعدل به فى المقدار كأن المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور بمعنى المفتول ، وقال البصريون : العدل والعدل كلاهما بمعنى المثل سواء كان من الجنس أو من غيره ، وقال الراغب : العدل والعدل متقاربان لكنه بالفتح فيما يدرك بالجواس كالعديل فالعدل بالفتح هو التقسيط على سواه وعلى يدرك بالبصيرة كالاحكام وبالكسر فيما يدرك بالحواس كالعديل فالعدل بالفتح هو التقسيط على سواه وعلى هذا روى بالعدل قامت السموات تنبيها على أنه لو كان ركن من الأركان الاربعة فى العالم زائدا على الآخر أو نافصا عنه على خلاف مقتضى الحكمة لم يكن العالم منتظاه

وقيل: بفعل مقدر وهو جوزى أوشر عنا ذلك و بحوه، والو بال فى الأصل النقل ومنه الوابل للمطر المكثير وقيل: بفعل مقدر وهو جوزى أوشر عنا ذلك و بحوه، والو بال فى الأصل النقل ومنه الوابل للمطر المكثير والوبيل للطعام الثقيل الذي لايسرع هضمه والمرعى الوخيم و لخشبة القصار وضهير وأمره، إما لله تعالى أو متعلى الصيد أى ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هنك حرمة ماهو فيه أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تسالى القوى، وعلى هذا لابد من تقدير مضاف كما أشرنا اليه لان أمر الله تعالى لاوبال فيه وإنما الوبال في مخالفته و (عَفَا الله الله كن أمر الله يعمل الله بالوبال فيه وإنما الوبال في مخالفته ما كان منكم فى الجاهلية من ذلك مع أنه ذنب عظيم أيضا حيث كنتم على شريعة اسمعيل عليه السلام والصيد عرم فيها ، وقدمر رواية التحريم "جاهلية و المؤاخذة على قتل الصيد بالضرب الوجيع (وَمَنْ عَادَ) إلى مثل محرم فيها ، وقدمر رواية التحريم "جاهلية و المؤاخذة على قتل الصيد بالضرب الوجيع (وَمَنْ عَادَ) إلى مثل خرم فيها ، وقدمر رواية التحريم قائمة أمنه الله فهوينتقم الله تعالى منه لان الجزاء اذا وقع مضارعا مثبتا لم تدخله الفاء مالم يقدر المبتدأ على المشهور ، وكذا المنفي الا ، وجوز السمين أن تكون من موصولة ودخلت الفاء لما يقدر المبتدأ على المشهور ، وكذا المنفي الا ، وجوز السمين أن تكون من موصولة ودخلت الفاء لها بالشرط وهي زائدة و الجالة بعدها خبر ولاحاجة حينذ إلى اضهار المبتدا . والمراد بالانتقام التعذيب في الآخرة ، وأما الكفارة فمن حطاء . وابراهيم ، وابن جبير ، والحسن ، والجمهور أنها واجبة على المائد فيتكرر الجزاء عندهم بتكرر القتل .

وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها. وشريح أنه إن عاد لم يحكم عليه بكفارة حتى أنهم كانوا يسألون المستفتى هل أصبت شيئا قبله؟ فان قال: نعم لم يحكم عليه وإن قال لاحكم عليه تعلقا بظاهر الآية وأنت تعلم أن وعيد العائد لاينافى وجوب الجزاء عليه وإنما لم يصرح به لعلمه فيهمضى ، وقيل: معنى الآية ومن عاد بعد التحريم إلى ما كان قبله وليس بالبعيد ، وأما حمل الانتقام على الانتقام فى الدنيا بالكفارة وإن كان محتملا لكنه خلاف الظاهر وكذا كون المراد ينتقم منه إذا لم يكفر . وقد اختلفوا فيها إذا اضطر عرم إلى أكل الميتة أو الصيد فقال : زفر يأكل الميتة لا الصيد لتعدد جهات حرمته عليه ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يتناول الصيد ويؤدى الجزاء لان حرمة الميتة أغلظ ألا ترى أن حرمة الصيد ترتفع بالخروج من الاحرام فهى مؤقتة بخلاف حرمة الميتة فعليه أن يقصد أخف الحرمتين دون أغلظهما والصيد وإن كان مخطور الاحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظر فيقتله ويأكل منه ويؤدى الجزاء كما فى المبسوط وفى الخانية المحرم إذا اضطر إلى ميتة وصيد فالميتة أولى فى قول أبى حنيفة. ومحده

وقال أبويوسف والحسن: يذبح الصيد. ولو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولي عند الـكل ولو وجد لحم

صيد ولحم آدمى كان لحم الصيد أولى ولو وجد صيداً وكلبا فالـكلب أولى لأن فىالصيد ارتكاب محظورين ه وعن محمدالصيد أولىمن لحم الخنزير انتهى . وفي هذا خلاف ما ذكر في المبسوط ﴿ وَاللَّهُ عَزِيرٌ ﴾ غالب لايغالب ﴿ ذُو انْتَقَام ٥ ﴾ ﴾ شديد فينتقم عن يتعدى حدوده و يخالف أو امره و يصر على معاصيه ﴿ أُحَلَّالَـكُمُ ﴾ أيها المحرمون ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ أي ما يصادفي الماء بحرا كان أو نهرا أو غديرا وهو ما يكون توالده ومثواه في الماء مأكولًا كان أو غيره كما في البدائع . وفي مناسك الـكرماني الذي رخص من صيد البحر المحرم هو السمك خاصة واما نحو طيره فلا رخصة فيه له والأول هوالأصح ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾ أي ما يطعم • نصيده • وهو عطف على «صيد» من عطف الخاص على العام. والمعنىأحل لكم التعرض لجميع ما يصاد فى المياه والانتفاع به وأكل ما يؤكل منه وهو السمك عندنا . وعند ابنأبي ايلي الصيد والطعام على معناهما المصدري وقدر مضافا في صيد البحر وجعل ضمير «طعامه» راجعا اليه لا إلىالبحر أيأحل لـكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه وتاً كلوه فيحل عنده أكل جميع حيوانات البحر من حيث أنها حيواناته ، وقيل : المراد بصيد البحر ماصيد مم مات وبطعامه ما قذفه البحر ميتا ، وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعمالي عنهما .وابن عمر. وقتادة • وقيل:المراد بالأولالطرى وبالثانىالمملوح. وسمى طعاما لأنه يدخر ايطعم فصار كالمقتات به من الأغذية وروى ذلك عن ابن المسيب . وابن جرير . ومجاهد وهو احدى الروايتين عن ابن عباس رضى الله تعمالي عنهما وفيه بعد وأبعد منه كونالمراد بطعامه ماينبت بمائه منالزروعوالثمار وقرئ «وطعمه» ﴿مَتَاعًا لَّـٰكُمْ﴾ نصب على أنه مفعول له لاحلأي تمتيعا. وجعله فىالكشاف .ختصاً بالطعام كما أن «نافلة» في بابالحال من قوله تعالى : ( ووهبنا له اسحق و يعقوب نافلة ) مختص سيمقوب عليه السلام، والذي حمله علىذلك ياقال الشهاب مذهبه وهو مذهب إمامنا الاعظم رضي الله تعالى عنه من أن صيد البحر ينقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل وأن طعامه هو المـأكول منه إلا أنه أورد عليه أنه يؤدى إلى أن الفعل الواحد المسند إلى فاعلين متماطفين يكون المفعول لهالمذكور بعدهمالاحدهما دون الآخركةام ذيد وعمرو اجلالا لك على أن الاجلال مختص بقيام أحدهما وفيه الباس . وأما الحال في الآية المذكورة فليست نظيرة لهذا لأن فيه قرينة عقلية ظاهرة لأن النافلة ولد الولد فلا تعلق لها باسحقالاً نه ولد صلب لابر اهيم عليه باالسلام. وعلى غير مذهب الامام لا اختصاص للمفعول له باحدهما وهو ظاهر جلي ه

وقيل: نصب على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر أى متعكم به متاعا ، وقيل: مؤكد لمعنى «أحل» فأنه فى قوة متعكم به تمتيعا كقوله (كتاب الله عليكم) وقيل وايس بشى ه: إنه حال مقدرة من طعام أى مستمتعاً به للمقيمين منكم يأتلونه طريا (ولسسيارة) منكم يتزودونه قديداً وهو مؤنث سيار باعتبار الجماعة كاقال الراغب المقيمين منكم يأثر أنبر من وهوما توالده ومثواه فى البر مما هو ممتنع لتوحشه الكائن فى أصل الخلقة فيدخل النظبي المستأنس ويخرج البعير والشاة المتوحشان لعروض الوصف لهما، وكون زكاة الظبي المستأنس بالذبح والاهلي المتوحش بالعقر لا ينافيه لان الذكاة بالذبح والعقر دائر ان مع الاهكان وعدمه لا مع الصيدية وعدمهاه واستثنى رسول الله مي المنتفي خمساً ، فني الصحيحين عن ابن عمر رضى الله تعدالي عنهها قال: «قال رسول واستثنى رسول الله مي المنافقة المنافقة الصحيحين عن ابن عمر رضى الله تعدالي عنهها قال: «قال رسول

الله والحداة وقد تقدم من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح العقرب والفارة والسكاب العقور والغراب والحداة وقد تقدم ما فى رواية لمسلم وجاء تسميتهن فواسق ، وفى فتح القدير ويستنى من صيد السبر بعضه كالدئب والغراب والحداة وأما باقى الفواسق فليست بصيود وأما باقى السباع فالمنصوص عليه فى ظاهر الرواية عدم الاستثناء وأنه يجب بقتلها الجزاء ولا يجاوز شاة إن ابتداها المحرم وإن ابتدأته فلاثى عليه وذلك كالاسد. والفهد والنمر والصقر والبازى ، وأما صاحب البدائع فيقسم البرى إلى مأكول وغيره ، والثانى إلى ما يبتدى والفهد والنمر والدئب والمارو إلى ماليس كذلك كالضبع، والفهد والثعلب فلا يحل قتل الآول و الآخير بلا أن يصول و يحل قتل الثانى ولا شيء فيه وإن لم يصل، وجعل ورود النص فى الفواسق وروداً فيها دلالة ولم يحك خلافا لمكن فى الحانية ، وعن أبى يوسف الاسد ، منزلة الذئب، وفي ظاهر الرواية السباع كلها صيد ولم يحك خلافا لمكن فى الحانية ، وعن أبى يوسف الاسد ، منزلة الذئب، وفي ظاهر الرواية السباع كلها صيد وقيل : لأنه المراد بالكلب العقور في الحديث إلا أنه وصف فيه بالعقورية ، ولعل الامام إنما يعتاه فيلحق به دلالة وأما المكاب فقد جاء استثناؤه فى الحديث إلا أنه وصف فيه بالعقورية ، ولعل الامام إنما يعتاه فيلحق به دلالة وأما المكاب فقد جاء استثناق فى الحديث إلا أنه وصف فيه بالعقورية ، ولعل الامام إنما يعتام الجنس ها

ونظر فيه بأنه يفضى إلى إبطال الوصف المنصوص عليه . وأجيب بانه ليس للقيد بـل لاظهار توع إذائه فان ذلك طبع فيه ، وقال سعدى جلبى : لو صح هذا النظر يلزم اعتبار مفهوم الصفة بل سائر المفاهيم وهو خلاف ما فأصولنا ، واما كون السباع ظها صيداً إلا ما استثنى ففيه خلاف للشافعي رضى الله تمالى عنه أيضا فعنده هي داخلة في الفواسق المستثنيات قياسا وملحقة بها دلالة أو لأن الكلب العقور يتناوله الغة هو أيضا فعنده هي داخلة في الفواسق المستثنيات قياسا وملحقة بها دلالة أو لأن الكلب العقور يتناوله الغة وأجاب بعض الاصحاب بأن القياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد وكذلك الالحاق بها دلالة لأن الفواسق مما تعدو علينا للقرب مناوالسبع ليس كذلك لبعده عنا فلا يكون في معنى الفراسق ليلحق دلالة لأن الفواسق مما تعدو علينا للقرب مناوالسبع ليس كذلك لبعده عنا فلا يكون في معنى الفراسق ليلحق بها ، واسم الكلب وإن تناوله لغة لم يتناوله عرفا والعرف أقوى وأرجح في هذا الموضع كما في الايمان لبنائه على الاحتياط، وفيه بحث طويل الذيل فتأمل ه

وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنها «حرم عليكم صيد» ببنا. حرم للفاعل ونصب صيد أى وحرم الله عليكم صيد البر ﴿ مَادُهُمُ حُرُماً ﴾ أى محرمين ه

وقرى (دمتم) بكسر الدال كخفتم من دام بدام و ذلك لغة فيها ، وقر أابن عباس رضى الله تعالى عنهما (حرما) بفتحتين أى ذوى حرم بمعنى إحرام أو على المبالغة ، وظاهر الآية يوجب حرمة ما صاده الحلال على المحرم وإن لم يكن له مدخل فيه وهو قول ابن عباس ، وابن عر و فقل عن على كرم الله تعالى وجهه وجماعة من السلف، واحتج له أيضا بما أخرجه مسلم عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله و الله على الله عن المحار وحش ، وفي رواية من رجل حمار وحش ، وفي رواية عجز حمار وحش ، وفي رواية عجز حمار وحش يقطر دما ، وفي رواية شق حمار وحش ، وفي أخرى عضوا من لحم صيد وهو عليه الصلاة والسلام وحمى يقطر دما ، وفي رواية شق حمار وحش ، وفي أخرى عضوا من لحم صيد وهو عليه الصلاة والسلام وجهى قال : ها لم نوده عليه وسلم عالى عليه وسلم ما في وجهى قال : ها نا لم نرده عليك الا أنا حرم » ه

وعن أبي هريرة . وعطاء . وبجــاهد . وابن جبير ورواه الطحاري عن عمر وطلحة. وعائشة رضي الله

تعالى عنهم أنه يحل له أكل ما صاده الحلال وان صاده لاجله إذا لم يدل عليه ولم يشر اليه و لا أمره بصيده وكذا ما ذبحه قبل احرامه وهو مذهب أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه على ما اختاره الطحاوى لان الخطاب للمحرمين فسكأنه قبل : وحرم عليكم ما صديم في البر فيخرج منه صيد غيرهم، أو يقال: ان المراد صيده حقيقة أو حكما وصورة الدلالة أو الأمر من الشق الثانى . وعن مالك . والشافعى . وأحمد . وداود رحمهم الله تعالى لايباح ما صيد له لما رواه أبو داود ، والترهذى والنسائى عن جابر رضى الله تعالى عنه قال دقال رسول الله والمنافئ لايباح ما صيد له لما رواه أبو داود ، والترهذى والنسائى عن جابر رضى الله تعالى عنه قال : هال رسول الله والنبي عن ابن المنسكدر عن طلحة بن عبيد الله رضى الله تعالى عنه و تذاكر نا لحم الصيد يأكله المحرم والنبي عن ابن المنسكدر عن طلحة بن عبيد الله رضى الله تعالى عنه و تذاكر نا لحم الصيد يأكله المحرم والنبي فقال: في تتنازعون؟ فقلنا: في لحم الصيد يأكله المحرم في النبي الموام قال: «كنا نحمل لحم الصيد صفيفا (١) وكنا نتزوده وكنا نأكله ونحن محرمون مع رسول الله ابن الموام قال: «كنا نحمل لحم الصيد صفيفا (١) وكنا نتزوده وكنا نأكله ونحن محرمون مع رسول الله ابن الموام قال: «كنا نحمل لحم الصيد صفيفا (١) وكنا نتزوده وكنا نأكله ونحن محرمون مع رسول الله المه تعالى عليه وسلم » •

وأخرج مسلم عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال « خرج رسول الله عَيَّالِيَّةِ حاجاً وخرجنا معه فصرف نفراً من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقونى قال: فأخذوا ساحل البحر فلما انصر فوا قبل رسول الله ويَّلِيَّةِ أحرموا كلهم إلا أباقتادة فانه لم يحرم فبينها هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عايها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فا كلوا من لحمها قال فقالوا: أ كلنا لحماً ونحن محرمون قال: فحملوا ما بقى من لحم الآتان فلما أتوا رسول الله ويُتابِيني قالوا: يارسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبوقتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فا كلنا من لحمها فقلنا : نا كل لحم صيد ونحرب محرمون فحملنا ما بقى من لحمها فقال عليه الصلاة والسلام: هل معكم أحد أمره أو أشار اليه بشي ؟ قالوا: لاقال.

فكاوا مابقي من لحما ٧٠

وفى رواية لمسلمانه ويتلقيخ قال: « هل عندكم منه ؟ شي قالوا: معنا رجله فاخذها عليه الصلاة والسلام فاكلها» وحديث جابر مؤول بوجهين الأول كون اللام الملك ، والمعنى أن يصاد ويجعل له فيكون مفاده تمليك عين الصيد من المحرم و « و ممتنع أن يتملك فياً كل مر لجه ، والثانى الجمل على أن المراد أن يصاد بامره وهذا لأن الغالب في عمل الانسان لغيره أن يكون بطلب منه ، والتزام التأويل دفعاً للتمارض بما قال غير واحد . وقال ابن الهمام وقد يقال: القواعد تقتضى أن لايحكم بالتعارض بين حديث جابر و بين الخبرين غير واحد . وقال ابن الهمام وقد يقال: القواعد تقتضى أن لايحكم بالتعارض بين حديث جابر و بين الخبرين خلافا لأبى عبد الله المجرم على الصحيح خلافا لأبى عبد الله المجرم بالحديث الرقال ولا أمره بقتله على ما يدل عليه حديث أبى قتادة فيجب تخصيصه ما إذا لم يصد للمحرم بالحديث الآخر »

وحديث الزبير حاصله نقل وقائع أخبار وهي لا عموم لها فيجوز كون ماكانوا يحملونه من لحوم الصيد للتزود ما لم يصد لاجل المحرمين بل هو الظاهر لانهم يتزودونه من الحضر ظاهراً والاحرام بعد الحروج إلى الميقات ، فالاولى الاستدلال على أصل المطلوب بحديث أبي قتادة المذكور عـلى وجه المعارضة فانه أفاد أنه

<sup>(</sup>۱) أي قديدا اه منه

عليه الصلاة والسلام لم يجب بحله لهم حتى سالهم عن موانع الحل أكانت موجودة أم لافلوكان من الموانع أن يصاد لهم لنظمه عَلَيْتُهِ في سلك ما يسال عنه منها في التذحص عن الموانع ليجيب بالحل عند خلوه عنها، وهذا المعنى كالصريح فى نفى كون الاصطياد مانعا فيعارض حديث جابر ويقدم عليه لقوة ثبوته إذ هو فى الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك بل قيل في حديث جابر انقطاع لآن المطلب في سنده لم يسمع من جابر عند غير واحد ، وكذا في رجاله من فيه لين، و بعد ثبوت ماذهبنا اليه بما ذكر نايقوم دليل على ما ذكر من التاويل انتهى . وأنت تعلم أن في حديث جابراً يضا شيئا منجهة العربية ولعل الأمرفيه سهل \* بقى أن حديث الصعب بظاهره يعارض ما استدل به أهل المذهبين الآخيرين، واختار بعض الحنفية في الجواب بان فيه اضطرابا ليس مثله في حديث قتادة حتى روىعمروبن أمية الضمرى عن أبيه أن الصعب أهدى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عجز حمار وحش بالجحفة فاكل منه عليه الصلاة والسلام وأكل القوم فكانحديث قتادة أولى وقد وقع ما وقع فيه في الحجكما تحكيه الرواية التي ذكرناها،ومعلوم أن رسول الله ﷺ الم يحج بعد الهجرة إلاحجة الوداع، وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجواب: يحتمل أن يكون عليته علم أنه صيد له فرده عليه فلا يعارض حديث جابر، وتعليله عايه الصلاة والسلام الرد بانه محرم لا يمنع من كونه صيد له لأنه انما يحرم الصيد على الانسان اذا صيد له بشرط أن يكون محرما، فبين ﷺ الشرط الذي يحرم به ، وقيل: إن جابراً إنماأهدي حماراً فرده ﷺ لامتناع تملكالمحرمالصيد، ولا يخني أن الروايات الدالة على البعضية أكثر ولا تعارض بينها فتحمل رواية أنه أهدى حماراً على انه من اطلاق اسم الكل على البعض ويمتنع هناالعكس إذاطلاق الرجل مثلاعلي كل الحيو انغير معهودي وقد صرحوا أنه لايجوز أن يطلق على زيد أصبع ونحوه لآن شرط اطلاق اسم البهض على الكل التلازم كالرقبة والرأس على الانسان فانه لاإنسان دونهما بخلاف نحو الرجل والظفر، وأما إطلاق الدين على الرؤية فليس من حيث هو إنسان بل من حيث هو رقيب وهو من هذه الحيثية لايتحقق بلاعين أو هو أحد معانى المشترك اللفظي يما عده كثير منها فليتيقظ ي ﴿ وَاتَّةَ وَا اللَّهَ ﴾ فيما نهاكم عنه من الصيد أو في جميع المعاصى التي من جملتها ذلك ﴿ الَّذِي الَّهِ تُحْشَرُونَ ٩٦﴾ لا إلى غيره حتى يتوهم الخلاص من أخذه تمالى بالالتجاء إلى ذلك الغير .

هذا ﴿ ومن باب الاشارة فى الآيات ﴾ (يا أيها الذين آمنوا) إيمانا عليها (لاتحرموا) بتقصيركم فى السلوك (طيبات ماأحل الله لسكم) من مكاشفات الآحوال وتجليات الصفات (ولا تعتدوا) بظهور النفس بصفاتها (وكلوا ما رزقكم الله) أى اجعلوا ما من الله تعالى به عليكم من علوم التجليات ومواهب الآحوال والمقامات غذاء قلوبكم (حلالا طيبا واتقوا الله) فى حصول ذلك لسكم بان تردوها منه وله، وجعل غير واحد هذا خطابا للواصلين من أرباب السلوك حيث أرادوا الرجوع إلى حال أهل البدايات من المجاهدات فنهوا عن ذلك وأمروا باكل الحلال الطيب، وفسروا الحلال بما وصل إلى المعارف من خزائن الغيب بلا كلمة، والطيب ما يقوى القلب فى شوق الله تعالى وذكر جلاله ، وقيل: الحلال الطيب ما يا كل على شهود وإلا فعدلى ذكر، فان الأكل على الغفلة حرام فى شرع السلوك، وقال آخرون: الحلال الطيب هو الذي يراه العارف فى خزانة القدر فيأخذه الغفلة حرام فى شرع السلوك، وقال آخرون: الحلال الطيب هو الذي يراه العارف فى خزانة القدر فيأخذه

منها بوصف الرضا والتسليم، والحرام ما قدر لغــــيره وهو يجتهد فى طلبه لنفسه (لايؤاخذكم الله باللغوفى أيمانكم) وهو الحلف لملالة النفس وكلالة القوى وغلبة سلطان الهوى، وعدوا من اللغو فى اليمين الاقسام على الله تعالى بحماله وجـلاله سبحانه عند غلبة الشوق ووجدان الذوق أن يرزقه شيئا من اقباله عز وجل ووصاله فان ذلك لغو فى شريعة الرضا ومذهب التسليم. والذى يقتضيه ذلك ما أشير اليه بقوله:

أريد وصاله ويريد هجري فاترك ما أريد لما يريد

لـكن لا يؤاخذ الله تعالى عليه الحالف لعلمه بضعف حاله. وعدوا من ذلك أيضا ما يجرى على لسار\_ السالـكين فى غلبة الوجد من تجديد العهد وتاكيد العقد كقول بعضهم :

وحقك لانظرت إلى سواكا بعين مودة حـتى أراكا

فان ذلك ينسافي التوحيد وهل في الدار ديار كلا بل هو الله الواحد القمار (ولـكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) وذلك إذا عزمتم على الهجر ان و تعرضتم للخذلان عن صميم الفؤاد (فكفارته إطعام عشرة مساكين) وهي على ماقال البعض الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخس الباطنة (من أوسطما تطعمون أهليكم) وهم القلب والسر والروح والخني،وطعامهمالشوق. والمحبة. والصدق. والاخلاص. والتفويض. والتسليم. والرضا. والانس. والهيبة . والشهود . والـكشوف ، والاوسط الذكر . والفكر . والشوق . والتوكل . والتعبد والخوف . والرجاء،واطعام الحواس ذلك أن يشغلهابه (أو كسوتهم) لباس التقوى (أوتحرير رقبة) وهي رقبة النفس فيحررهامن عبودية الحرص والهوى (فمن لم يجد) ولم يستطع (فصيام ثلاثة أيام) فيمسك في اليوم الأول عما عزم عليه وفى اليوم الثانى عما لايعنيه وفى اليوم الثالث عن العود اليه ، وقيل كنى سبحانه بصيام ثلاثة أيام عن الترَبة والاستقامة عليهامادامت الدنيا، فقد قيل: الدنيا ثلاثة أيام. يوم •ضي. و يومأنت فيه. ويوم لاتدرى ما الله سبحانه قاض فيه (وأطيعوا الله) بالفناء فيه (وأطيعوا الرسول) بالبقاء بعدالفناء (واحذروا)ظهور ذلك بالنظر إلى نفوسكم ( فان توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ ) ولم يقصر فيه فالقصور منكم (ليسعلى الذين آمنوا) بالتقليد (وعملوا الصالحات) الاعمال البدنية الشرعية (جناح فيماطعموا) مزالمباحات (إذاما اتقوا) الشبهة والاسراف ( وآمنوا ) بالتحقيق(وعملوا الصالحات) الاعمال القلبية الحقيقية من تخلية القلب عماسواه سبحانه ومن تحليته بالاحوال المضادة لهواه منالصدق. والاخلاص والتوكل والتسليم و نحو ذلك (ثم اتقو ا) شرك الأنانية (وآمنوا) بالهوية (ثماتقوا)هذا الشركوهو الفناء (وأحسنوا)بالبقاء به جلشاً ، قاله النيسابوري، وقال غيره : ليس على الذين آمنوا الايمان العيني بتوحيد الافعال وعملوا بمقتضي إيهانهم أعمالا تخرجهم عن حجب الافعال وتصلحهم لرؤية أفعال الحق جناح وضيق فيها تمتعوا به منأنواع الحظوظ إذا ما اجتنبوا بقايا أفعالهم واتخذوا الله تعالى وقاية في صدور الآفعال منهم وآمنوا بتوحيد الصفات وعملوا ما يخرجهم عن حجبها ويصلحهم لمشاهدة الصفات الالهية بالمحو فيها ثم اتقوا بقايا صفاتهم واتخذوا الله تعالى وقاية في ظهور صفاته عليهم وآمنـوا بتوحيد الذات ثم اتقوا بقية ذواتهم واتخذوا الله تعــــالى وقاية في وجودهم بالفناء المحض والاستهلاك في عين الذات وأحسنوا بشهود التفصيل في عين الجمع والاستقامة في البقاء بعد الفناه ( والله يحب المحسنين ) الباقين بعد فنائهم أو المشاهدين للوحـدة في عين الـكمثرة الراعـين لحقوق التفاصيل في عين الجمع بالوجود الحقاني ( ياأيها الذين آمنوا) بالغيب (ليبلونكم) في أثناء السير والاحرام لزيارة كعبة الوصول بشيء من الصيد أي الحظوظ والمقاصد النفسانية (تناله أيديكم ورماحكم) أي يتيسر لكم ويتهيأ ما يتوصل به اليه ه

وقيل: ما تناله الآيدى اللذات البدنية وماتناله الرماح اللذات الخيالية (ليعلمانه) العلم الذي ترتب عليه الجزاء ومن يخافه بالغيب أى في حال الغيبة ولا يكون ذلك إلا للوونين بالغيب لتعلقه بالعقاب الذي هو من باب الافعال ، وأما في الحضور فالحشية والهيبة دون الحوف ، والآولى بتجلى صفات الربوبية والعظمة ، والنائية بتجلى الذات ، فالحوف كما قيل من صفات النفس والحشية من صفات القلب ، والهيبة من صفات الروح والنائية بتجلى الذات ، فالحوف كما قيل من صفات النفس والحشية من صفات القلب ، والهيبة من صفات الروح في في ما الاحرام الحقيقي ( ومن قتله منكم متعمدا ) بأن ارتبكب شيئا من الحظوظ النفسائية قصداً (فجزاء مثل ماقتل) بأن يقهر تلك القوة التي ارتكب بها من قوى النفس البهيمية بأمر بافنائها في الله عزوجل (أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) أى أو يستر تلك القوة بصيدقة أو يافنائها في الله عن المعاملات والآخلاق (متاعا) أى تمتيعا لكم أيها السالكون بطريق الحق (وللسيارة) المسافرين سفر علم المعاملات والآخلاق (متاعا) أى تمتيعا لكم أيها السالكون بطريق الحق (وللسيارة) المسافرين سفر المعاملات والآخلاق (متاعا) أى تمتيعا لكم أيها السالكون بطريق الحق (وللسيارة) المسافرين سفر المعاملات والآخلاق (متاعا) أى تمتيعا لكم أيها السالكون بطريق الحق (وللسيارة) المسافرين سفر في سيركم ( واعلموا أنكم اليه تحشرون) بالفناء فاجتهدوا في السلوك ولاتقفوا مع الموانع وهو الله تعالى الميسر لمرشاد واليه المرجع والمعاد ،

﴿ جَمَّلَ اللَّهُ الْـكَمَّبَةَ ﴾ أى صيرها ، وسميت كعبة على مادوى عن عكرمة . ومجاهد لأهها مربعة والتكعيب التربيع ، و تطلق لغة على كل بيت مربع ، وقد يقال: التكعب للارتفاع ،قيل : ومنه سميت الـكعبة كعبة لكونها مرتفعة ،و منذلك كعب الانسان لارتفاعه ونتوه ، وكعبت المرأة إذا نتأ تديها ، وقيل سميت كعبة لانفر ادها من البناء ورده الكرماني إلى ماقبله لان المنفرد من البناء نات من الارض ،

وقوله تعالى ﴿ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ﴾ عطف بيان على جهة المدح لأنه عرف بالتعظيم عندهم فصار فى معنى المعظم أولانه وصف بالحرام المشعر بحرمته وعظمته، وذكر البيت كالتوطئة له فالاعتراض بالجمود من الجود دون التوضيح ، وقيل : جى م به للتبيين لانه كان لحثهم بيت يسمونه بالـكعبة اليمانية ه

وجوز ان يكون بدلا وان يكون مفعولا ثانيا لجعل ،وقوله سبحانه : ﴿ قَيَاماً لَّأَنّاس ﴾ نصب على الحال ويرده عطف ما بعده على المفعول الاول كما ستعلم قريبا إن شاء الله تعالى بل هذا هو المفعول الثانية وقيل : (جعل) بمعنى خلق فتعدى لواحد وهذا حال، ومعنى كونه قياما لهـــم أنه سبب اصلاح أمورهم وجبرها دينا ودنيا حيث كان مأمنالهم وملجأ ومجمعا لتجارتهم يأتون اليه من كل فنج عميق وله ذا قال سعيد بن جبير : من أتى هذا البيت يريد شيئا للدنيا والآخرة أصابه، ومن ذلك أخذ بعضهم أن التجارة فى الحـج ليست مكروهة . وروى هذا عن أبي عبد الله رضى الله تعالى عنه ، وأخرج ابن جرير . وابن أبي حاتم عن ابن زيد قال : كان الناس كلهم فيهم ماوك يدفع بعضهم عن بعض وأخرج ابن جرير . وابن أبي حاتم عن ابن زيد قال : كان الناس كلهم فيهم ماوك يدفع بعضهم عن بعض

ولم يكن في العرب ملوك كذلك فجعل الله تعالى لهمالبيت الحرام قياما يدفع به بعضهم عن بعض فلو لفي الرَّجل قاتل أبيهأو ابنه عنده ما قتله ، فالمراد من الناس على هذا العرب خاصة ، وقيل : معنى كونه قيــاما للناس كونه أمنا لهم من الهلاك فما دام البيت يحج اليه الناس لم يهلكوا فان هدم وترك الحج هلكوا وروى ذلك عن عطاء ﴿ وقرأ ابن عامر (قيماً) على انه مصدر كشيع وكان القياس أن لا تقلب واوه إا الكنها لما قابت في فعله الفا تبعه المصدر في اعلال عينه ﴿ وَالشَّهْرَ الْخَرَامَ ﴾ أي الذي يؤدي فيه الحج وهو ذو الحجة فالتعريف للعمد بقرينة قرنائه ۽ واختار غير واحد ارادة الجنس على ما هو الاصل والقرينةالمعهودة لا تعين العهد، والمراد الاشهرالحرم وهي اربعة وآحد فرد وثلائة سرد فالفرد رجب والسرد ذوالقعدة. وذو الحجة • والمحرم، وهو وما بعده عطف على (الكعبة) فالمفعول الثاني محذوف ثقة بما مر أي وجعل الشهر الحرام ﴿ وَالْهَدْىَ وَالْقُلَائِدَ ﴾ أيضا قياما لهم، والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهي البدن خصت بالذكر لان الثواب فيها أكثر والحج بها أظهر؛ وقيل: الـكلام علىظاهره، فقد اخرج أبر الشيخ عن أبي مجلز أن أهلَ الجاهلية كان الرجل منهم اذاً أحرم تقلد قلادة من شعر فلا يتعرض له أحد فاذا حج وقضى حجه تقلد قلادة من إذخر، وقيل: كأن الرجل يقلد بعيره أونفسه قلادة من لحا. شجر الحرم فلا يخاف من أحد ولا يتعرض لهأحد بسوء، وكانوا لايغيرون في الاشهرالحرم وينصلونفيها الاسنةويهرع الناس فيهاالي معايشهم ولا يخشون أحداً، وقد توارثوا ـعلى ماقيلـ ذلك من ديناسمعيل عليه السلام ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ أى الجعل المذكور خاصة أومع ماذكر من الامر بحفظ حرمة الاحرام وغيره ومحل اسمالاشارة النصب بفعل مقدر يدلعليه السياق وبه تتعلق السلام فيما بعد . وقيل: محمله الرفع عملي أنه خبر مبتدأ محذوف أي الحسم الذي قررناه ذلك أو مبتدأ خبره محذوف أى ذلك الحكم هو الحقوالحكم الاول هوالاقرب، والتقدير شرعذلك ﴿ لَتُعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَصْلُمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ فان تشريع هذه الشرائع المستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية قبل الوقوع وجلب المنافع الأولية والآخروية من أوضح الدلائل على حــــكمـة الشارع واحاطـة علمه سبحانه ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ بِـكُلِّ شَيء ﴾ واجبا كان أو يمتنعا أو يمكـنا ﴿ عَلــيْم ٧٧ ﴾ كامل العـلم ، وهذا تعميم إثر تخصيص، وقدم الخاص لأنه كالدليل على ما بعد ،

وجوز أن يراد بما فى السموات والارض الاعيان الموجودة فيهما وبكل شى الامور المتعلقة بتلك الموجودات من العوارض والاحوال التي هي من قبيل المعانى. والاظهار فى مقام الاضهار لما مر غير مرة ه (اعكُموا أَنَّ اللهَ شَديدُ الْعقاب وعيد لمن انتهك محارمه أو أصر على ذلك والعقاب كا قيل هو الضرر الذي يقارنه استخفاف واهانة وسمى عقابا لانه يستحق عقيب الذنب (وائنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحيم ٩٨ ) وعد لمن حافظ على مراعاة حرماته تعالى وأقلع عن الانتهاك. ووجه تقديم الوعيد ظاهر (مَاعَلَى الرَّسُول إلَّا الْبِلَاغُ ولم يأل جهدا فى تبليفكم والممرتم به فاى عذر لكم بعد وهذا تشديد فى إيجاب القيام بما امر به سبحانه والبلاغ اسم اقيم وقام المصدر كما أشير إليه (واللهُ يَعْلَمُ مَا تُبدُونَ وَمَا تَكُمَّتُمُونَ ٩٩ ) فيعاملكم بما

تستحقونه فى ذاك ﴿ قُلْ ﴾ يامجمد ﴿ لاَ يَسْتُوى الْحَبْيَثُ وَالطَّيْبُ ﴾ أى الردى، والجيد من كل شى، فهو حمد عام فى ننى المساواة عند الله تمالى بين النوعين والتحذير عن رديها وان كان سبب النزول ان المسلمين أرادوا أن يوقعوا بحجاج اليهامة وكان معهم تجارة عظيمة فنهوا عن ذلك على ما مرذكره ، وقيل : نزلت فى وجل سأل رسول الله ويُطلقه فقال : يارسول الله ان الخمركانت تجارتى وانى جمعت من بيعها مالا فهل ينفعنى من ذلك ان عملت فيه بطاعة الله تعالى ؟ فقال النبي والحقيق : إن انفقته فى حجاوجها دلم يعدل جناح بعوضة ان الله تعالى لا يقبل إلا الطيب ، وعن الحسن و اختاره الجبائى الخبيث الحرام و الطيب الحلال ، وأخرج ابن جرير و غيره عن السدى قال: الخبيث هم المشركون و الطيب هم المؤهنون و تقديم الخبيث فالذكر اللاشعار من أول الامر بأن القصور الذي ينبى عنه عدم الاستواء فيه لا فى مقابله ، وقد تقدمت الاشارة الى تحقيقه ، ﴿ وَلُو أَعْجَبَكَ ﴾ أى وان سرك أيها الناظر بعين الاعتبار ﴿ كَثُرَةُ الْخَبِيث ﴾ •

وقيل الخطاب للنبي وَيَشَائِينِ والمراد أمّة والواو لعطف الشَرطية على مثلها المقدر وقيل للحال أى لولم يعجبك ولو اعجبك وكلناهما فى موضع الحال من فاعل ولا يستوى» أى لا يستويان كائنين على كل حال مفروض. وقد حذفت الاولى فى مثل هذا التركيب لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة فان الشيء اذا تحقق مع المعارض فلا ن يتحقق بدونه أولى وجواب لو محذوف فى الجملتين لدلالة ماقبلها عليه ﴿ فَاتَّقُو االلَّهَ يَا أُولَى الْأَلْبَابِ ﴾ فلا ن يتحقق بدونه أولى وجواب لو محذوف فى الجملتين لدلالة ماقبلها عليه ﴿ فَاتَّقُو االلَّهَ يَا أُولَى الْأَلْبَابِ ﴾ فى تحرى الخبيث وان كرش وآثروا عليه الطيب وان قل فان مدار الاعتبار هو الخيرية والرداءة لا الكرش والقدة وفى الاكثر أحسن كل شيء أقله ولله در من قال :

والناس ألف منهم كواحد وواحد كالالف ان أمر عنا

وفى الآية كما قيل اشارة الى غلبة أهل الاسلام وان قلوا ﴿ لَعَدَّمُ مُوْلُونَ وَ ١٠ ﴾ راجين ان تنالوا الفلاح والفوز بالثواب العظيم والنعيم المقيم ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ \* اَمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاهُ ﴾ ظاهر اللفظ كما قال ابن يهيش يقضى بكونها جمع شي. لان فعلااذا كان متعل الدين يجمع في القلة على أفعال نحو بدت و أبيات وشيخ وأشياخ الا انهم رأوها غير مصروفة في حال التنكير كما هنا فتشعبت آراء الجماعة فيها فذهب سيبويه. والخليل الى ان الهمزة للتأنيث وان الكلمة اسم مفرد يراد به الجميع نحو الحلفاء والطرفاء فاشياء في الآصل شيئاء بهمزتين بينهما ألف قبلهما حرف علة وهو الياء فقدمت الهمزة الاولى التي هي لام الكلمة على الهاء لاستثقال همزتين بينهما ألف قبلهما حرف علة وهو الياء في كلامهم ارتكبوه مع عدم الثقل كما في أينق وقسى ونحو هما فارتكابه مع الثقل أولى فلا يضر الاعتراض في كلامهم ارتكبوه مع عدم الثقل كما في أينق وقسى ونحو هما فارتكابه مع الثقل أولى فلا يضر الاعتراض منى مكيت في ميت وبعد القراء الم إنها جموه على أشياء بهمزتان باحداهما لام الكلمة والاخرى للتأنيث فخففوا ذلك بقلب الهمزة الاولى ياء ثم حذفوا الياء الاولى التي هي عينوالكلمة نصار وزنه افعلام، وقيل : في تصريف هذا المذهب الهم حذفوا المياء المؤرة التي هي عينوالكلمة نصار وزنه افعلام، وقيل : في تصريف هذا المذهب الهم حذفوا الممزة التي هي لام الكلمة لاب المدة ال

عـلى أن أصل شي. بالتخفيف شي. بالتشديد دليل، وذهب الآخفش إلى أنها جمع شي، بوزن فلس وأصلها أشيثًا عبه مر تين بينهما الف بعد ياء ثم عمل فيه ما مر ورده الزجاج بأن فعلا لايجمع على افعلاء ، وناظر أبو عثمان المازني الآخةش في هذه المسألة كما قال أبو على في التـكملة فقال :كيف تصغر أشياء قالأقولأشيا م فقــال المازني : هلا رددتها إلى الواحد فقلت شييئات لآن أفعلاً. لاتصغر فلم يأت بمقنع انتهى. وأراد أن أفعلاً منامثلة الكثرة وجموع الكثرة لاتصغر علىالفاظها وتصغر باحادها ثم يجمع الواحد بالألف والتاءكـقولك في تصغير درهم: دريهمات، والجواب فا قال أبرعلي عن ذلك بأن أفعلاً. هنا جاز تصغيرها على لفظها لأنهاقد صارت بدلا من افعال بدلالة استجازتهم إضافة العدد إليها كما أضيف إلى أفعال ، ويدل على كُونها بدلا أيضا تذكيرهم العدد المضاف، إليها في قولهم: ثلاثة أشياء فكما صارت بمنزلة أفعال في هذا الموضع بالدلالة المذكورة كذلك يجوز تصغيرها من حيث جاز تصغير افعال ولم يمتنع تصغيرها عدلى اللفظ من حيث امتنع تصغير هذا الوزن في غير هذا الموضع لارتفاع المدنى المانع من ذلك عن أشياء وهو أنها صارت بمنزلة أفعال وإن كان كذلك لم يجتمع فى الكلمة ما يتدافع من إرادة التقليل والتكثير فى شيء واحد انتهى ، ومراده كما قال ان الشجري بأن فعلاً في هذا الموضع صارت بدلا من أفعال أنه كان القياس فيجمع شي. أشياء مصروفا كقولك في جمع في. افياء على أن تدكمون همزة الجميع هي همزة الواحد ولـكمنهم أقاموا أشيـاء التي همزتها للتأنيث، قام أشياً. التي وزنها أفعال ، واستدلاله في تجويز تصغير أشياً. على لفظها بانها صارت بدلا من أفعال بدلالة أنهم أضافوا العدد إليها وألحقوه الهاء فقالوا ثلاثة أشياء عا لايقوم به دلالة لآن أمثلة القلة وأمثلة الكثرة يشتركن في ذلك، ألا ترى أنهم يضيفون العدد إلى أبنية الكثرة إذا عدم بناء القبلة فيقولون: ثلاثة شسوع وخمسة دراهم، وأما الحاق الها في قولنا: ثلاثة أشياء وإن كان أشياء ،ؤنثا لأن الواحد مذ كر ألا ترى أنك تقول ثلاثة : أنبياء وخمسة أصدقا. وسبعة شعرا. فتلحقالهـا. وان كان لفظ الجمع مؤنثا وذلك لأن الواحد نبي وصديق وشاعر كاأن واحـد أشيا. شي فأى دلالة في قوله: ويدل على كونها بدلاتذ كيرهم العدد المضاف اليها الخ ثم قال : والذي يجوز أن يستدل به لمذهب الاخفش أن يقال: إنما جاز تصغير افعلاً على لفظه وإنكان من أبنية الـكمثرة لأن وزنه نقص بحذف لامه فصارافعا فشبهوه بافعال فصغروه،وذهب الـكسائي إلى أنها جمع شي كضيف وأضياف.

وأورد عليه منع الصرف من غير علة و يلزمه صرف أبنا، (١) وأسما، وقد استشعر المكسائي همذا الايراد وأشار إلى دفعه بأنه على أفعال ولكن كثرت في الكلام فاشبهت فعلاء فيلم يصرف كما لم يصرف حمراء، وقد جمعوها على أشاوى كعذراه وعذارى وأشياوات كحمراه وحمراوات فعاملوا أشياء وإن كانت على أفعال معاملة حمراه وعذراه في جمعى التكسير والتصحيح ورد بأن الكثرة تقتضي تخفيفه وصرفه وأيده بعضهم بأن العرب قد اعتبروا في باب ما لا ينصرف الشبه اللفظي كما قيل في سراويل إنه منع من الصرف لشبه بمصابيح وأجروا ألف الالحاق بجرى ألف التأنيث المقصورة ولكن مع العلمية فاعتبروا مجرد الصورة فليكن هذا من ذلك القبيل ، وقيل: إنها جمع شي ووزنها افعلا جمع فعيل كنصيب وأنصبه وصديق فليكن هذا من ذلك القبيل ، وقيل: إنها جمع شي ووزنها افعلا جمع فعيل كنصيب وأنصبه وصديق وأصدقاه وحذفت الممزة الأولى التي هي لام الهناكية وفتحت الياء لتسلم الآلف فصارت أشيا موزنة أفعا ، وجعل

<sup>(</sup>١) قوله ويلزمه صرف أبناه النح كذا بخطه ، ولعل الاصل ويلزمه منع صرف النح تأمل

مكى تصريفه كمذهب الآخفش إذ أبدل الهمزة ياء ثم حذفت إحدى الياءين وحسن حذفها من الجمع حذفها من المفرد لكثرة الاستمال وعدم الصرف لهمزة التأنيث الممدودة، وهو حسن إلا أنه يرد عليه كما ورد على الاخفش مع إيرادات أخر ، وقيل غير ذلك، وللشهاب عليه الرحمة .

أشياء لفعاء في وزن وقد قلبوا لاما لها وهي قبل القلب شيئا. وقيل أفعال لم تصرف بلا سبب منهم وهذا لوجه الرد إيماء أو أشيا وحذف اللام من ثقل وشي أصل شي وهي آرا وأصل أسها اسها وكمثل كسا فاصرفه حتما ولا تغررك أسها

واحفظ وقاللذي ينسى العلاسفها حفظت شيئآ وغابت عنك اشياء

وظاهر صنيعه كغيره يشير إلى اختيار مذهب الخليل. وسيهويه، وقال غير واحد: إنه الأظهر لقولهم فيجمعها أشاوي فجمعوها كما جمعوا صحراء على صحاري ، وأصله كما قال ابنالشجري أشــايا بالياء لظهورها ف أشياء لكنهم أبدلوها واوا على غير قياس كابدالها واوأ في قولهم جبيت الخراج جباوة ، وأيضا يدل على أنهامفرد قولهم في تحقيرها أشيئاه كصحيراه ولوكانت جمعا لقالوا شياآت علىماتقدمت الاشارة، وتمامالبحث في أمالي ابنالشجري ﴿ إِنْ تُبْدَ لَـكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾ صفة لاشياء داعية إلى الانتهاء عنالسؤال عنها ، وعطف عليها قوله سبحانه : ﴿ وَإِنْ تَسَأَلُوا عَنْهَا حَيْنَ يُنْزِلُ الْقُرْءَانُ تُبْدَ لَـكُمْ ﴾ أى بالوحى يا ينبيء عنه تقييد السؤال بحين نزول القرآن لأن المساءة في الشرطية الأولى معلقة بابدا. تلك الأشياء لا بالسؤال عنها فعقبها جل شأه، بما هوناطق باستلزامالسؤالعنها لابدائها الموجباللمحذور، فضمير (عنها) راجع إلى تلك الآشياء وليس على حد عندى درهم ونصفه كما وهم ، والمراد بهامالاخير لهم فيه من نحوالتكاليف الصعبة التي لا يطيقو نهاو الاسرار الحنفية التي قديفتضحون بها، فكاأن السؤال عن الأمور الواقعة مستتبع لابدائها أكذلك السؤال عن تلك التكاليف مستتبع لايجابها عليهم بطريق التشديد لاساءتهم الادبوتركهم ماهو الأولى بهممن الاستسلام لامر الله تعالى من غير بحث فيه ولا تمرض لكيفيته وكميته فني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: « خطبنار سول الله علية فقال أيها الناس قد فرضالله تعالى عليكم الحج فحجوا» فقال رجل ـ وهو يما قال ابن الهمام الأقرع بن حابس، وصرح به أحمد . والدارقطني . والحاكم في حديث صحيح رووه علىشرط الشيخين وأكل عام يارسولالله فسكت عليهالصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا فقال ﴿ وَلَلَّ لَهِ قَلْتَ: نَعْمُلُو جَبَّتُ وَلَمَّا اسْتَطْعَتُم ثُمَّ قَالَ مُتَلِيِّكُونَ ذَرُونَي مَاتُرَكَةً كَمُفَاعَمًا ا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فاذا أمرتكم بشيء فأترا منه مااستطعتم وإذا نهيتكم عن شيُّ فدعوه» وذكر كما قال ابن حبان أن الآية نزلت لذلك ه

وأخرج مسلم . وغيره أنهم سألوا رسولالله ﷺ حتى أحفوه في المسألة فصمعد ذات يوم المنبر وقال : « لا تسألوني عن شيُّ إلا بينته لكم فلما سمعوا ذلك أزموا ورهبوا أن يكون بين يدى أمر قد حضر قال أنس رضى الله تعالى عنه: فجعلت أنظر يمينا وشمالا فاذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي فانشأ رجـل كان إذا لاحي يدعى إلى غُرِأبيه فقال: يارسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة ، ثم أنشا عمر رضي الله تعالى عنه فقال: رضينا بالله تعالى رباً وبالاسلام دينا وبمحمد ﴿ لَيُسْتَلِينَ نبيا نعوذ بالله تعالى من الفتن ثم قال رسول الله ﴿ لَيُسْتَلَّوُهُ مارأيت فى الخير والشركاليوم قط إنه صورت لى الجنة والنارحتى رأيتهما دون الحائط»، وذكر ابن شهاب أن أم ابن حذافة واسمه عبد الله قالت له لمارجع اليها: ما سمعت قط أعق منك أمنت أن تدكون أمك قارفت بعض ما يقارف أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس فقال ابن حذافة : لو ألحقنى بعبد أسود للحقته وأخرج غير واحد عن قتادة أن هذه الآية نزلت يومئذ . ووجه اتصالها بماقبلها على الرواية الأولى ظاهر جدا لما أن الدكلام فيما يتملق بالحج •

وذكر الطبرسي في ذلك ثلاثة أوجه ، الأول أنها متصلة بقوله تعالى ( لعلـكم تفلحون ) لأن من الفلاح ترك السؤال بما لاخير فيه ، والثاني أنهامتصلة بقوله سبحانه:( ماعلي الرسول الا البلاغ ) أي فانه بلغ مافيه المصلحة فلاتسألوه عمالايعنيكم، والثالثأنهامتصلة بقوله جل وعلا :( والله يعلم ماتبدون وماتكتمون )أى فلا تسألوا عن تلك الاشياء فتظهر سرائركم ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ﴾ أى عن المسئلة المدلول عليها بلا تسألو اه والجملة استئناف مسوق لبيانأن نهيهم عنها لم يكن لمجرد صيانتهم عنالمساءة بالانها فينفسها معصية مستتبعة للمؤاخذةوقد عفا سبحانه عنها، وفيه منحثهم على الجد في الانتها. عنها مالايخني أي عفا الله تعالى عن مسئلتكم السالفة حيث لم يفرض عليكم الحج فى كل عام جزاء لمسئلتكم أوالمراد تجاوز عن عقوبتكم الاخروية بسبب ذلك فلا تدودوا لمثله، وقد يحمل الفعو عنها على معنى شامل للتجاوز عن العقوبة الدنيويةوالعقوبة الاخروية واختاره بمضالحققين، وجوزغير واحدكون الجلةصفة أخرى لاشياءوالضمير المجرور عائد اليها وهوالرابط على معنى لاتسألوا عن أشياء لم يكالمكم الله تعالى بها . واعترض بأن هذا يقتضي أن يكون الحج قد فرض أولا ثم نسخ بطريق العفو وأن يكون ذلك معلوما للمخاطبين ضرورة أن حق الوصف أن يكون معلوم الثبوت للموصوف عند المخاطب قبل جعله وصفا له وكلاهما ضرورى الانتفاء قطعا علىأنه يستدعى اختصاص النهى بمسئلة الحبج ونحوهامع أذالنظم الكريم صريح في أنه، سوق للنهي عن السؤ العن الاشياء التي يسوءهم ابداؤها سواء كانت من قبيل الاحكام والتكاليف الموجبة لمساءتهم بانشائها وإيجابها بسبب السؤال عقوبةو تشديدا كمسئلة الحج لولا عفوه تعالى عنها أومن قبيل الامور الواقعة قبل السؤال الموجبة للمساءة بالاخبار بها كما في سبب النزول على ماأخرج ابنجرير · وغيره عن أبى هريرة قال: « خرج رسولالله ﷺ وهوغضبان محمار وجمه حتىجلسعلى المنبر فقاماليه رجلفقال: اين أبي؟قال:في النار» ، وفسر بعضهم العفوعنها بالكفعن بيانها والتعرض لشأنها وحينئذ يوشك أن لايتوجه هذا الاعتراض أصلا، وإلى التفسير الاول يشير كلام ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، فقد أخرج مجاهد عنه أنه كان إذا سئل عن الشئ لم يجئ فيه أثر يقول: هو من العفو ثم يقرأ هذه الآية . والذي ذهب اليه شيخالاسلام عليه الرحمة هو الاستثناف لاغير لما علمت، واستبعاد بعض الفضلا. ليس في محله . ثم قال: إن قلت تلك الاشياء غير موجبة للمساءة البتة بل هي محتملة لايجاب المسرة أيضالان إيجابها للاولى وإنكان من حيث وجودها فهيمنحيثعدمها موجبة للاخرى قطعا وليستاحدي الحيثيتين محققة عند السائل وإنما غرضه من السؤال ظهورهاكيف كانت بلظهورها بحيثية إيجابها للسرة فلمعبر عنها بحيثية إيجابها للمساءة قلت: لتحقيق المنهى عنه كما ستعرفه مع مافيه من تأكيد النهى وتشديده لآن تلك الحيثية هي الموجبة للانتها الالحَّيْثيَّة الثانية ولاحيثية التردد بينالاَّيجابين، فان قيل:الشرطية الثانية ناطقة بأن السؤال

عن تلك الاشياء الموجبة للمساءة مستلزم لابدائها فلم تخلف الابداء في مسئلة الحجولم يفرض كل عام؟ قلنا: لوقوع السؤال قبل النهي ومافى الشرطية إنما هو السؤال الواقع بعده إذ هو الموجب للتغليظ و التشديد و لا تخلف فيه ه فأن قيل :ماذكر إنما يتمشى فيها إذا كان السؤال عن الأمور المترددة بين الوقوع وعدمه كما ذكر في التكاليف الشاقة وأما إذا كان عن الامور الواقعة قبله فلا يكاد يتسنى لان مايتعلق به الآبداء هو الذي وقع في نفس الامر ولامرد لهسوا كانالسؤال قبل أوبعد وقد يكونالواقع مايوجب المسرة كما في مسئلة ابن حذافة فيكون هو متعلق الابدا ً لاغيره فيتعين التخاف-تها . قلنا: لااحتمال له فضلا عن تعينه فان المنهى عنه فيالحقيقة إنما هو السؤال عن الاشياء الموجبة للمساءة الواقعة في نفس الامر قبل السؤال كسؤال من قال: اين أبي؟لاما يعمها وغيرها بما ليس بواقع لكنه محتمل الوقوع عند الممكلفين حتى يلزم التخلف في صورة عدم الوقوع ه وجملة الـكلامأن مدلول النظم الـكريم بطريق العبارة إنماهو النهى عن السؤال عن الاشياء التي يوجب ابداؤها المساءة البتة إما بأن تسكون تلك الاشياء بعرضية الوقوع فتبدى عند السؤال بطريق الانشاء عقوبة وتشديداً فافي صورة كونها من قبيل التكاليف الشاقة، وإما بأن تكون واقعة في نفس الامر قبل السؤال فتبدى عنده بطريق الاخبار بها فالتَخَلَف متنع في الصورتين معاً ،ومنشأتوهمه عدم الفرق بين المنهى عنه وغيرهبناء على عدم امتياز ماهو موجود أوبعرضية الوجود من تلك الاشياء في نفس الامر وماليس كذلك عند المـكلفين وملإحظتهم للمكل باحتمال الوجود والعدم،وفائدة هذا الابهام الانتها عن تلك الاشياء على الاطلاق حذار ابدا المكروه انتهى وهو تحرير لم يسبق اليه ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلَّيْمُ ١٠١﴾ أى مبالغ فى مغفرة الذنوبوالاغضاء عن المعاصى ولذلك عفا سبحانه عنكم ولم يعاقبكم بما فرط منكم، والجملة اعتراض تذييلي مقرر لماسبق من عفوه تعالى ﴿ قَدْ سَأَلَمًا ﴾ أى المسئلة فالضمير في موقع المصدر لاالمفعول به ، والمراد سأل مثلها في كونها محظورة ومستتبعة للوبال ﴿ قَوْمٌ ﴾ وعدم التصريح بالمثل للمبالغة فى التحذير ، وجوز أن يكون الضمير الا شياءعلى تقدير المضاف أيضاً فالضمير في موقع المفعول به وذلك من باب الحذف والايصال والمراد سالعنها ، وقيل: لاحاجة إلى جعله من ذلكالباب لان السؤ الهنا استعطاء وهو يتعدى بنفسه كقولك: سالته درهما بمعنى طلبته منه لااستخبار كما في صدرالآية ،واختلف في تعيين القوم .فعن ابنعباس رضي الله تعالى عنه هم قوم عيسى عليه الصلاة والسلام سألوه إنزال المائدة ثم كفروا بها ، وقيل : هم قوم صالح عليه السلام سالوه الناقة ثم عقروها وكفروا بها ، وقيل : هم قومموسيعليه السلام سالوهأن يريهماللة تعالى جهرة أوسالوه بيان البقرة. • وعن مقاتلهم بنواسر ائيل مطلقا كانو ايسألون أنبياءهم عن أشياء فاذا أخبروهم كذبوهم . وعن السدى هم قريش مألوا النبي وَلَيْكُ إِن يحول الصفا ذهبا، وقال الجبائي: كانوا يسألونه ﷺ عن أنسابهم فاذا أخبر هم عليه الصلاة والسلام لم يصدَّتُواو يقرُّلُوا :ليسالام كذلك ، ولا يخنى عليك الغث والسمين منهذهالاتوالوأن بعضها يؤيد حمل السؤال على الاستعطاء وبعضها يؤيد حمله على الاستخبار،والحمل على الاستخبار أولى، وإلى تعينه ذهب بعضالعلما. ﴿ مِّنْ قَبْلُـكُمْ ﴾ متعلق بسألها ، وجوز كونه متعلقا بمحذوف وقع صفة لقوم ،واعترض (م — ٦ -- ج -- ٧- تفسير روح المعاني)

بأن ظرف الزمان لا يكون صفة الجنة و لاحالا منها و لا خبرا عنها ، وأجيب بأن التحقيق أنهذا مشروط بما إذا عدمت العائدة أما إذا حصلت فيجوز كما إذا أشبهت الجنة المعنى فى تجددها ووجودها وقتا دون وقت نحو الليلة الهلال بخلاف زيد يوم السبت وما نحن فيه بما فيه فائدة لآن القوم لا يعلم هل هم بمن مضى أم لا وقال أبو حيان وهو تحقيق بديع غفلوا عنه: هذا المنع إنماهو فى الزمان المجرد عن الوصف أما إذا تضمن وصفا فيجوز كقبل وبعد فانهما وصفان فى الاصل فاذا قلت جاء زيد قبل عمرو فالمعنى جاء فى زمان قبسل زمان مجيئه أى متقدم عليه ولذا وقع صلة للموصول، ولو لم يلحظ فيه الوصف وكان ظرف زمان مجرد لم يجز أن يقع صلة ولا صفة . قال تعالى: ( والذين من قبلكم ) ولا يجوز والذين اليوم وما نحن فيه من المتضمن لا المجرد وهو ظاهر ، وما قيل من أنه ليس من المتنازع فيه فى شى لان الواقع صفة هو الجار والمجرور لا الظرف نفسه ليس بشىء لان دخول الجار عليه إذا كان من أو فى لا يخرجه عن كونه فى الحقيقة هو الصفة أو نحوها فليقهم ﴿ ثُمُّ أَصْبَحُوا بَمَ الْ يُسْبِها ، وهو متعلق بقوله سبحانه و تعالى: ﴿ كَافرينَ ٢٠ ١ كُونُهُ قدم عليه رعاية للفواصل \*

وقرأ أبى (قدسالها) قوم بينت لهمفاصبحوابها كافرين ﴿ مَاجَعَلَ اللَّهُ مَن بَحِيرَة ﴾ هيفعيلة بمعنى مفعولة من البحر وهو الشق والته للنقل إلى الاسمية أو لحذفالموصوف،قالالزجاج: كان أهـل الجاهليـة إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها وشقوها وامتنعوا مننحرها وركوبها ولاتطرد من ما ولاتمنع عن مرعى وهي البحيرة ، وعن قتادة أنهـا إذا نتجت خسة أبطن نظر في الخامس فان كان ذكرا ذبحــوه وأكلوه وإن كان أنثى شقوا أذنها وتركوها ترعى ولا يستعملها احد فى حلب وركوب ونحو ذلك، وقيـل: البحيرة هي الانثي التيتكون خامس بطن وكانوا لا يحلون لحمها ولبنها للنساء فان ماتــــاشتركـالرجالـوالنساء في أكلها ، وعن محمد بن اسحق . ومجاهد أنها بنت السائبة ، وستأتَّى إن شاء الله تعالى قريبا وكانت تهمل أيضاء وقيل:هيالتيولدت خمساً أوسبما ، وقيل : عشرة أبطن وتترك هملا وإذا ماتت حل لحمها للرجال خاصة ، وعن ابن المسيب أنها التي منع لبنها للطواغيت فلا تحلب ، وقيل : هي التي ولدت خمس آناث فشقوا أذنها وتركوها هملا،وجعلها في القاّموس علىهذا القول منالشا مخاصة، وكما تسمى بالبحيرة تسمى بالغزيرة أيضاه وقيل: هي السقب الذي إذا ولد شقوا أذنه وقالوا: اللهم إن عاش فعبيوإن مات فذكي فاذا مات أُكَاوِه ، وقيل : هي التي تترك في المرعى بلا راع ﴿ وَلَا سَائَبَة ﴾ هي فاعلة من سيبته أي تركته وأهملتــه فهو سائب وهي سائبة أو بمعنى مفعول كعيشة راضيةً . واختلف فيها فقيل هي الناقة تبطن عشرة أبطن اناث فتهمل ولا تركب ولا يجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف ونسب إلى محمد بن اسحق، وقيل: هي التي تسيب للاصنام فتعطى للسدنة ولا يطعم من لبنها الا أبنا السبيل ونحوهم وروىذلك عنابن عباس. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ، وقيل : هي البعير يدرك نتاج نتاجه فيترك و لا يركب ، وقيل : كان الرجل اذا قدم من سفر بعيد أو نجت دابته من مشقة أو حرب قال : هي سائبة أو كان ينزع من ظهر هـ ا فقارة أو عظاو كانت لا تمنع عن ما. ولا كلاً ولا تركب ، وقيل : هي ما ترك ليحج عليه ، وقيل : هي العبـ د يعتق عـلى أن لا يكون عليه ولا ولا عقل ولا ميراث ﴿ وَلَا وَصيلَةً ﴾ هي فعيلة بمعنى فاعلة ، وقيـل: مفعولة

والأول أظهر كا ينبي عن ذلك بيان المرادبها واختلف فيه . فقال الفرا : هي الشاة تنتج سبعة أبطن عناة بن عنا فين عنا فين عنا فين عنا فين واذا ولدت في آخرها عناقا وجديا قيل: وصلت أخاها فلا يشرب لبن الآم الا الرجال دون النساء وتجرى مجرى السائبة ، وقال الزجاج : هي الشاة اذا ولدت ذكراً كان لآله تهم وإذا ولدت التي كانت لهم وإن ولدت ذكراً وأنتي قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآله تهم . وقيل: هي الشاة تلد ذكراً ثم أنني فتحسل أغاها فلا يذبحون أخاها من أجلها وإذا ولدت ذكراً قالوا: هذا قربان لآله تنا . وعن ابن عباس رضي الله تمالى عنهما هي الشاة تنتج سبعة أبطن فان كان السابع انتي لم ينتفع بالنساء منها بشيء الا أن تموت فتأكلها الرجال دون النساء فان والنساء وكذا إن كان ذكراً وأنثي قالوا وصلت أخاها فتترك معه ولا ينتفع بها الا الرجال دون النساء فان ماتت اشتركوا فيها . وقال ابن قتيبة : ان كان السابع ذكراً ذبح وأكلوا منه دون النساء وقالوا: خالصة ماتت اشتركوا فيها . وقال ابن قتيبة : ان كان السابع ذكراً ذبح وأكلوا منه دون النساء وقالوا: خالس رضي الله تعالى عنه ، وقال محمد بن اسحق: وهي الشاة تنتج عشر إناث متواليات في خمسة أبطن أو الدت ذكرا وأنثي معا قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه المكانها ، وقيل: هي الشاة تنت حمسة أبطن أو ثلاثة فانكان جديا ذبحوه وإن كان انثى أبقوه ا وإن كان ذكراً وأنثى باكن ذكراً وأنثى بولادة أنى ثم ترثى بولادة أنى أخرى ينها وصلت أخاها ذكر فيتركونها لآله تهم ويقولون: قد وصلت أنثى بأنثي ليس بينهما ذكر . وقيل : هي الناقة التي وصلت بين عشرة ابطن لاذكر بينها ه

ولا و لا حام ﴾ هو فاعل من الحمى بمعنى المنع. واختاف فيمه أيضا فقال الفراء؛ هو الفحل إذ لقح ولد ولده فيقولون: قد حمى ظهره فيهمل ولايطرد عن ماء ولا من ظهره عشرة أبطن فيقولون: حمى ظهره فلا يحمل مسعود وهو قول أبى عبيدة. والزجاج أنه الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن فيقولون: حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء و مرعى. وعن الشافعي أنه الفحل يضرب في مال صاحبه عشر سنين ، وقيل : هو الفحل ينتج له سبع أناث متواليات فيحمى ظهره ، وجمع بين الأقوال المتقدمة في كل من تلك الأنواع بأن المرب كانت تختلف أفعالهم فيها ، والمراد من هذه الجملة رد وابطال لما ابتدعه أهل الجاهلية. و معنى (ماجعل)ما شرع ولذلك عدى إلى مفعول واحد وهو (بحيرة) وماعطف عليها بو (من) سيف خطيب أتى بها لتأ كيدالنفي وأنكر ولذلك عدى إلى مفعول واحد وهو (بحيرة) وماعطف عليها بو (من) سيف خطيب أتى بها لتأ كيدالنفي وأنكر البحيرة ولا ولا مشروعة (١) وليس كما قال فان الراغب نقل ذلك عن أهل اللغة وهو ثقة لا يفترى عليم هو البحيرة ولا ولا مشروعة (١) وليس كما قال فان الراغب نقل ذلك عن أهل اللغة وهو ثقة لا يفترى عليم هو وتعالى أمرنا بهذا وامامهم عمرو بن لحى فانه في المشهور أول من فعل تلك الأفاعيل الشنيعة . أخرج ابن حرير . وغيره عن أبي هريرة قال: « سمعت رسول الله ويكي يقول لا كثم بن الجون : يا أكثم عرضت على جرير . وغيره عن أبيها عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف يحرقصبه في النار في أراب رجلا اشبه برجل منك به النار في أيت فيها عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف يحرقصبه في النار فيا رأيت رجلا اشبه برجل منك به ولا به منك نقال : أكثم أخشى أن يضرني شبهها رسول الله فقال رسول الله عملاني الله عملان وهو كافر ولابه منك نقال : أكثم أخشى أن يضرني شبهها رسول الله فقال رسول الله عليات فيال الله منك نقال اله وكافرة وكافرة عرب كلي بن قمعة بن خندف يحرقصبه في النار في الله على المها وكثم وكافرة وكلي المنار وكلي المنار وكلي وكثم الحكي وكلوك وك

<sup>(</sup>١) مكذا الاصل بتكرار ولا فتدبر

أنه أول من غير دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامى، وجا.فى خبر ماخرعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ـووصل الوصيلةـ .

وأخرج عبد الرزاق.وغيره عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله والمنافقة ها أي لا عرف أول من سيب السوائب ونصب النصب وأول من غير دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام غالوا: من هويارسول الله ؟قال عليه الصلاة والسلام : عمرو بن لحى أخو بنى كعب لقد رأيته بحر قصبه فى النار يؤذى أهل النار ربح قصبه وانى لا عرف أول من بحر البحائر قالوا : من هو يارسول الله ؟قال عليه الصلاة والسلام : رجل من بنى مداج كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما وظهورهما وقال : هاتان لله ثم احتاج اليهما فشرب أابانها وركب ظهورهما فلقدراً يته فى الناروهما تقبل أنها فو اههما و تطاق أنه بأخفافهما واستدل بالآية على تحريم هذه الاموروه وظاهر واستنبط منه تحريم جميع تعطيل المنافع واستدل ابن الماجشون بها على منع أن يقول الرجل لعبده : أنت سائبة وقال : لا يعتق بذلك و احسل و جعل بعض العلماء من صور السائبة إرسال الطير و تحوه ، و صرح بعض علمائنا بانه لا ثواب في ذلك و احسل و جعل بعض العلماء من صور السائبة إرسال الطير و تحوه ، و صرح بعض علمائنا بانه لا ثواب في ذلك و احسل ألما المنافق النظم المنافق المنافق المنافق المنافق النظم المنافق النظم المنافق النظم المنافق النظم المنافق النظم المنافق النظم المنافق المنافق المنافق النظم المنافق المنافق المنافق النظم المنافق النظم المنافق النظم المنافق النظم المنافق النظم المنافق النظم المنافق المنافق المنافق النظم المنافق المنافق النظم المنافق النظم المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق النظم المنافق ال

وجواب لو\_كما قال أبو البقاء \_محذوف لظهور انفهامه مماسبق وقدره يتبعونهم . و يجوز أن يقدر حسبهم ذلك أو يقولون ، ومافى لو من معنى الامتناع والاستبعاد إنما هو بالنظر إلى زعمهم لافى نفس الأس ، وفائدة ذلك المبالغة فى الانكار والتعجيب ، وقيل: الواو للحال والهمزة لانكار الفعل على هذه الحال ، والمراد ننى

صحة الاقتداء بالجاءل الضال ، والحال ما يقهم من الجلة أى كائنين على هذا الحال المفروض فما قيل : إنهم جعلوا الواو للحال وليس ما دخلته الواو حالا من جهة المعنى بل ما دخلته لواى ولو كان الحال أن آباءهم لا يعلمون فيفعلون ما يقتضيه علمهم ولا يهتدون بمن له علم ناشى من قلة التامل وذلك غريب من حال ذلك القائل ، وأغرب من ذلك ما قيل : إن المعنى أنهم هـل يكفيهم ما عليه آباؤهم ولو كان آباؤهم جهـلة ضالين أى هل يكفيهم الجهل والضلال اللذان كان عليهما آباؤهم. ويوشك أن يكون هـذامن الجهل والضلال فما يليق بالتنزيل هـ

واستدل بالآية على أن الاقتداء إنما يصح بمن علم أنه عالم مهتد وذلك لا يعرف إلا بالحجة فلا يكنى التقليد من غير أن يعلم أن لمن قلده حجة صحيحة على ماقلده فيه حتى قالوا: إن للمقلد دايلا اجماليا وهو دليل من قلده فتد بر ﴿ يَا أَيُّهُا الَّذِينَ مَا مَنُوا عَلَيْكُم أَنْهُ الله الله الله الله الله الله فتد بر ﴿ يَا أَيُّهُا اللّه عَلَى أَنْهُ الله الله الله الله الله الله والحرور لا الجار وحده كما قيل. وهو والاصرار على الذنوب ، فعليكم اسم فعل أمر نقل إلى ذلك مجموع الجار والمجرور لا الجار وحده كما قيل. وهو متعد إلى المفعول به بعده وقد يكون لازما، والمرادبه الأمر بالتمسك كما في قوله يتنظيفي : «عليك بذات الدين» وذكر أبو البقاء أن الحكاف والميم في موضع جر لأن اسم الفعل هو المجموع وعلى وحدها لم تستعمل اسما للفعل عبد أبو البقاء أن الحكاف والميم هناك للخطاب فقط ولاموضــع لما لأن رويدا قد استعمل اسما لأمر بخلاف رويدكم فان الحكاف والميم هناك للخطاب فقط ولاموضــع و نقل الطبرسي أن استعمال على مع الضمير المواجه من غير كاف الحظاب و إلى ذلك ذهب سيبويه وهو الصحيح ، ونقل الطبرسي أن استعمال على مع الضمير المن فعل خاص فيما إذا كان الضمير للخطاب فلوقلت عليه زيداً لم يجز وفيه خلاف ه

وقرأ نافع في الشواذ (أنفسكم) بالرفع ، والسكلام حينة مبتداً وخبر أي لازمة عليكم أنفسكم أو حفظ الفسكم لازم عليكم بتقدير مضاف في المبتدأ ، وقوله تعالى: ﴿ لاَ يَضُرُ كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْدَدَيْمُ ﴾ يحتمل الرفع على أنه كلام مستأنف في موضع التعليل لماقبله وينصره قراء أب حيوة (لايضير كم) ، ويحتمل أن يكون بجزو ما جوابا للاثمر ، والمعنى إن لزمتم أنفسكم لايضر كم. وإنما ضمت الراء اتباعا لضمة الصاد المنقولة اليهامن الراء المدغمة والاصلايضر ركم ، ويجوز أن يكون نها مؤكداً للاثمر السابق والكلام على حد لاأرينك ههناه وينصر احتمال الجزم قراءة من قرأه لايضر كم ، بالفتح (ولايضر كم) بكسر الصاد وضمها من ضاره يضيره ويضوره بمعنى ضره كذمه وذامه ، وقرهم من ظاهر الآية الرخصة في ترك الامر بالمعروف والنهى عن المندكر فان المندكر. وأجيب عن ذلك بوجوه. الأول ان الاهتداء لايتم إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن المندكر فان تمالى عنه منبر رسول الله ويختيل فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس انه كم لتتلون آية من كتاب لله سبحانه و تعدونها رخصة والله ما أنزل الله تعالى في كتابه أشد منها (يا أيها الدين آمنوا عليكم أنفسكم) الآية والله تعالى ولم يغيروه أوالكم أن يعمهم الله تعالى منه بعقاب وفي رواية يا أيها الناس المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله تعالى به همت رسول الله ويتيات يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب » •

وفي رواية أبن مردويه عن أبي بكر بن محمد قال : خطب أبو بكر الصديق الناس فكان في خطبته «قال

رسول الله وَاللهِ عَلَيْهِ : « يا أيها الناس لاتتكاوا على هذه الآية (يا أيها الذين آمنواعليكم أنفسكم) النح ان الداعر ليكون فى الحى فلا يمنعونه فيعمهم الله تعالى بعقاب ، ومن الناس من فسر الاهتداء هذا بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر وروى ذلك عن حذيفة وسعيد بن المسيب، والثانى أن الآية تسلية لمن يأمر وينهى ولايقبل منه عند غلبة الفسق وبعد عهد الوحى، فقد أخرج عبدالرزاق. وأبو الشيخ والطبرانى وغيرهم عن الحسن أن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه سأله رجل عن هذه الآية فقال: أيها الناس انه ليس بزمانها ولكنه قد أو شك أن يأتى زمان تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا أو قال: فلا يقبل منكم فحينتذ عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم ه

وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قيل له: لوجلست فى هذه الآيام في لم تأمر ولم تنه فإن الله تعالى يقول: (عليكم أنفسكم) فقال: انهاليست لى ولا لأصحابى لأن رسول الله ويليكي قال: وألا فليباغ الشاهد الغاتب و فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل أنه قال: يارسول الله أخبرنى عن قول الله عزوجل: لم يقبل منهم. وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل أنه قال: يارسول الله أخبرنى عن قول الله عزوجل: ويا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا أهتديتم) فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معاذ و مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فاذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعاو اعجاب فل امرى. برأيه فعليكم أنفسكم لا يضركم ضلالة غيركم فان من ورائكم أيام صبر المتمسك فيهابدينه مثل القابض على الجمر فللعامل منهم يومئذ مثل على أحدكم اليوم كاجر خمسين منكم قلت: يارسول الله خمسين منهم قال :بل خمسين منكم أنتم ه والثالث أنها للمنع عن هلاك النفس حسرة وأسفا على مافيه الكفرة والفسقة من الصلال فقد كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة و يتمنون ايمانهم فنزلت ه

والرابع أنها الرخصة في رك الامر والنهى إذا كان فيهما مفسدة . والخامس أنها الامر بالثبات على الا يمان غير مبالاة بنسبة الآباء إلى السفه، فقد قيل: كان الرجل إذا أسلم قالوا له سفهت أباك فنزات ، وقيل : معنى الآية يا أيها الذين آمنوا الزموا أهل دينكم واحفظوهم وانصروهم لا يضركم من ضل من الكفار إذا فعلتم ذلك، والتعبير عن ذلك الفلس على حدقوله تعالى: (لا تقتلوا أنفسكم) ونحوه والتعبير عن ذلك الفعل بالاهتداء للترغيب فيه ولا يخنى مافيه (إلى الله ) لا إلى أحد سواه (مَرْجُعُكُم ) رجوعكم يوم القيامة (جَيعاً ) عيث لا يتخلف عنه أحد من المهتدين وغيرهم (فَينَتُكُم ) بالثواب والعقاب (بما كُنُنُم تَعَمُلُونَ ٥٠١) في الدنيا عيث لا يتخلف عنه أحد من المهتدين وغيرهم (فَينَتُكُم ) بالثواب والعقاب (بما كُنُنُم تَعَمُلُونَ ٥٠١) في الدنيا من أعال الهداية والصلال ، فالدكلام وعدو وعيد للفريقين ، وفيه كاقيل دليل على ان أحدا لا يؤ اخذ بعمل غيره وكذا يدل على أنه لا يثاب بذلك ، وسيأتى إن شاء التعلقة بامور دينهم ، وفيه من اظهار كال العناية بمضمونه ليان الاحكام المتعلقة بامور دنياهم ، وفيه من اظهار كال العناية بمضمونه ما لا يخفى (شَهَادَةُ بَيْنُكُم إذَا حَفَرَ أَحَدُكُم المُوتُ حين الوَصية اثنان ) للشهادة معان الاحضار والقضاء ما لا يخفى والحلف والدلم والايصاء والمراد بهاهنا الاخير كا نص عليه جماعة من المفسرين وسيأتى إن شاه الله تحقيق ذلك ، وقرأها الجهور بالرفع على انها مبتدأو (اثنان) خبرها ، والدكلام على حذف مضاف الله تحقيق ذلك ، وقرأها الجهور بالرفع على انها مبتدأو (اثنان) خبرها ، والدكلام على حذف مضاف

من الأول أى ذوشهادة بينكم اثنان أومن الثانى أى شهادة بينكم شهادة اثنين ، والتزم ذلك ليتصادق المبتدأ والخبر ، وقيل: الشهادة بعنى الشهود كرجل عدل فلاحاجة إلى التزام الحذف ، وقيل: الخبر محذوف و (اثنان) مرفوع بالمصدر الذى هو (شهادة) والتقدير فيها فرض عليكم أن يشهد اثنان وإلى هذا ذهب الزجاج. والشهادة فيه على معناها المتبادر منها لا بمعنى الاشهاد ، ونلام البعض يوهمذلك وهو فى الحقيقة بيان لحاصل معنى السكلام و وزعم بعضهم انها بمعنى الاشهاد الذى هو مصدر المجهول و (اثنان) قائم ، قام فاعله يوفيه أن الاتيان اصدر القمل المجهول بنا ثب فاعل وهو اسم ظاهر و إن جوزه البصريون في في شرح التسهيل المرادى فقد منعه السكو فيون وقالوا: إنه هو الصحيح لأن حذف فاعل المصدر سائغ شائم فلا يحتاج إلى ما يسد مسد فاعله كفاعل الفعل الصريح . و (إذا) ظرف الشهادة أى ليشهدوقت حضور الميت والمراد مشارفته وظهور أماراته ، (وحين الوصية) المابدلمن (إذا) وفيه تنبيه على أن الوصية من المهمات المقررة التي لا ينبغى أن يتهاون بها المسلم و يذهل عنهاه وجوزان يتعلق بنفس الموتأى وقرع الموت أى أسبابه حين الوصية أو يحفر ، وإن يكون (شهادة) مبتدأخبره وجوزان يتعلق بنفس الموتأى وقت حضور الموت (وحين الوصية أو يحفر ، وإن يكون (شهادة) مبتدأخبره ظرفا المشهادة لئلا يخبر عن الموصول قبل تمام صلته أو خبره (حين الوصية ) . و (إذا) منصوب بالشهادة رلا يجوز فيه أن يتقديم معمول نصبه بالوصية وإن كان المعنى عليه لان معمول المصدر لا يتقدمه على الصحيح مع ما يلزم من تقديم معمول نصبه بالوصية وإن كان المعنى عليه لان معمول المصدر لا يتقدمه على الصحيح مع ما يلزم من تقديم معمول المضاف اليه على المضاف وهو لا يجوز في غير \_غير \_ لا نها بمزلة لا . و (اثنان) على هذين الوجهين إما فاعل يشهدرا أوخبرا الشاهدان كذلك ه

وعن الفراء أن (شهادة) مبتدأ و (اثنان) فاعله سد مسدالخبر وجعمل المصدر بمعنى الأمر أى ليشهد ،وفيه نيابة المصدر عن فعل الطلب وهو ضعيف عند غيره لآن الاكتفاء بالفاعل مخصوص بالوصف المعتمد .و (إذا . وحين) عليه منصو بان على الظرفية كما مر ، وإضافه (شهادة) إلى الظرف على التوسع لآنه متصرف ولذا قرى وحين) عليه منصو بان على الظرفية كما مر ، وإضافه (شهادة) إلى الظرف على التوسع لآنه متصرف ولذا قرى وتقطع بينكم) بالرفع ، وقيل ل: إن الاصل مابينكم وهو كناية عن التخاصم والتنازع ، وحذف (ما) جائز نحو ( وإذا رأيت ثم ) أى ما ثم ، وأورد عليه أن ما الموصولة لا يجوز حذفها ومنهم من جوزه .

وقرأ الشعبى (شهادة بينكم) بالرفع والتنوين فبينكم حينئذ منصوب على الظرفية . وقرأ الحسن (شهادة) بالنصب والتنوين ، وخرج ذلك ابن جنى على أنها منصوبة بفعل مضمر (اثنان) فاعله أى ليقم شهادة بينكم اثنان وأورد عليه أن حذف الفعل و إبقاء فاعله لم يجزه النحاة إلا إذا تقدم ما يشعر به كقوله تعالى: (يسبح له فيها بالغدو والآصال) فى قراءة من قرأ (يسبح) بالبناء للمفعول ، وقول الشاعر ، ليبك يزيد ضارع لخصومة ، أو أجيب به ننى أو استفهام وذلك ظاهر ، والآية ليست واحداً من هذه الثلاثة .

وأجيب بأن ماذكر من الاشتراط غير مسلم بل هوشرط الآكثرية ، واختار فى البحر وجهين للتخريج، الآول أن تكون (شهادة) منصوبة على المصدر النائب مناب فعل الآمرو (اثنان) مرتفع به ، والتقدير ليشهد بينه حكون أن بناب ضربا زيداً إلا أن الفاعل فى ضربا يستند إلى ضهيم بينه المخاطب لآن معناه اضرب ، وهذا يستند إلى الظاهر لان معناه ما علمت ، والثانى أن تكون مصدراً لا يمعنى الأمر بل خبرا ناب مناب الفعل فى الخبر وإن كان ذلك قليلا كقوله ، وقوفا بها صحبى على مطيهم ، فارتفاع

صحبى وانتصاب مطيهم بقوله وقوفافائه بدل من اللفظ بالفعل فى الخبر ، والتقدير وقف صحبى على مطيهم ، والتقدير فى الآية يشهد إذا حضر أحدكم الموت اثنان ﴿ ذَوَاعَدُل مِّنْكُم ﴾ أى من المسلمين كا روى عن ابن عباس . وابن مسعود . والباقر رضى الله تعالى عنهم ، وابن المسيب عليه الرحمة أو من أقاربكم وقبيلتكم كا روى عن الحسن . وعكره ، وهو الذى يقتضيه كلام الزهرى وهماصفتان لائنان ﴿ أَوْ اَخَرَانَ ﴾ عطف على (اثنان) فى سائر احتمالاته ،

وقوله سبحانه. (مْن غَيْر كُمْ) صفة له أى كائنان من غيركم ، والمراد بهم غير المسلمين أهل الكتاب عند الآولين وغير الآقربين من الآجانب عند الآخرين. واختار الآول جماعة من المتأخرين حتى قال الجصاص: إن التفسير الثانى لاوجه له لآن الخطاب توجه أولا إلى أهل الايمان فالمغايرة تعتبر فيه ولم يحر للقرابة ذكر ، ويدل لذلك أيضا سبب النزول وسيأتى قريبا إن شاء الله تعالى (إن أنتم صَرَبْتُم فَالأَرْض) أى سافرتم، وارتفاع (أنتم) بفعل مضمر يفسره مابعده ، والتقدير إن ضربتم فلما حذف الفعل وجب أن يفصل الضمير ليقوم بنفسه ، وهدذا رأى جمهور البصريين ، وذهب الآخفش . والدكوفيون إلى أنه مبتدأ بناء على جواز وقوع المبتدأ بعد إن الشرطية كجواز وقوعه بعد إذا فجملة (ضربتم) لاموضع لها على الآول للتفسير وموضعها الرفع على الخبرية على الثانى ه

وقوله تعالى: ﴿ فَأَصَابُتُكُمْ مُصِيَةُ الْمَوْتَ ﴾ أى قاربتم الآجل عطف على الشرط وجوابه محذوف، فان كان الشرط قيداً فى أصل الشهادة فالتقدير إن ضربتم فى الآرض النح فليشهد اثنان منكم أو من غيركم ، وإن كان شرطا فى العدول إلى آخرين بالمعنى الذى نقل عن الآولين فالتقدير فاشهدوا آخرين من غيركم أو فالشاهدان آخران من غيركم ، وحينت نقيد الآية أنه لا يعدل فى الشهادة إلى غير المسلمين إلا بشرط الضرب فى الأرض ، وروى ذلك عن شريح رضى الله تعالى عنه . وقوله سبحانه: ﴿ تَعْبِسُونَهُما ﴾ أى تلزه و نهما و تصبر و نهما الشراب فى المتحليف استشاف كأنه قيل كيف نعمل اذا ارتبنا بالشاهدين فقال سبحانه: (تحسبونهما) ﴿ مَنْ بَعْدالصَّلاة ﴾ للتحليف استشاف كأنه قيل كيف نعمل اذا ارتبنا بالشاهدين فقال سبحانه: (تحسبونهما) ﴿ مَنْ بَعْدالصَّلاة ﴾ أى صلاة العصر يا روى عن أبى جعفر رضى الله تعالى عنه . و قتادة . وابن جبير . وغيرهم ، والتقييد بذلك لأنه وقت اجتماع الناس وتكاثرهم و لان جميع أهل الآديان يعظمون ، ويحتنبون الحلف الحكاذب فيه و لأنه وقت تصادم ملائكة الليل والنهار وتلاقيهم ، وفى ذلك تكثير للشهود منهم على صدق الحالف و كذبه فيكون أخوف ، وعدد ذلك بعضهم من باب التغليظ على المستحلف بالزمار . وعندنا لايلزم التغليظ به ولا بالمحكان بل بحوز للحاكم فعله ه

وعن الحسن أن المراد بها صلاة العصر أو الظهر لآن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما، وجوز أن تدكون اللام للجنس أى بعد أى صلاة كانت والتقييد بذلك لآن الصلاة داعية الى النطق بالصدق ناهية عن التفوه بالكذب والزور وار تكاب الفحشاء والمنكر. وجعل الحسن التقييد بذلك دليلا على ما تقسيده من تفسيره. وجوز أن تكون الجملة صفة أخرى لآخران ؛ وجملة الشرط معترضة فلا يضر الفصل بها. ودوى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وتعقب بآنه يقتضى اختصاص الحبس بالآخرين مع شموله ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما.

للا ُولين أيضا قطعا على أن اعتبار اتصافهما بذلك يأباه مقامالامر باشهادهما اذما له فا خران شأنهما الحبس والتحليف وان أمكن اتمام التقريب باعتبار قيد الارتياب بهما كما يفيده الاعتراض الآتي . ولا يخني مافيه ، والخطاب للموصى لهم · وقيل : للور ثة . وقيل : للحكام والقضاة ،

وقوله عز وجل ﴿ فَيُقْسَهَانَ بِاللّهَ ﴾ عطف على (تحبسونهما) ﴿ ان ارْتَبَتُم ﴾ أى شككتم في صدقهما وعدم استبدادهما بشى من التركة . والجملة شرطية حذف جوابها لدلالة ماسبق من الحبس والاقسام عليه ، والشرط مع جوابه المحذوف معترض بين القسم وجوابه أعنى قوله تعالى ﴿ لاَنشْتَرى به ثَمَناً ﴾ وقد سيق من جهته تعالى المتنبيه على اختصاص الحبس والتحليف بحال الارتياب وليس هذا من قبيل ما اجتمع فيه قسم وشرط فاكتنى بذكر جواب سابقهما عن جواب الآخر في هو الواقع غالبا لان ذلك إنما يكون عند سدجواب السابق مسد جواب اللاحق لاتحاد مضمو نهما كما في قولك : والله إن أتيتني لاكرمنك ، ولاريب في استحالته همنا لان القسم وجوابه كلام الشاهدين والشرطية كما علمت من جهته سبحانه و تعالى ، ولا يتوهمان إن هنا وصلية لانها مع أن الواو لازمة لها ليس المعنى عليها في لا يخفي ه

وزعم بعضهم جواز كونها شرطية (ولا نشترى) دليل الجواب، والمعنى إن ارتبتم فلا ينبغى ذلك أو فقد أخطأتم لأنا لسنا بمن يشترى به ثمنا قليلا وهو بعيد جدا و تخلوالآية عليه ظاهرا من شرط التحليف، وضمير (به) عائد إلى الله تعالى و والمعنى لا نأخذ لانفسنا بدلا من الله سبحانه أى من حرمته تعالى عرضا من الدنيا بأن نزيلها بالحلف الكاذب و حاصله لا نحلف بالله تعالى حلفا كاذبا لآجل المال ، وقيل : انه عائد الى القسم على تقدير مضاف أى لانستبدل بصحة القسم بالله تعالى عرضا من الدنيا بان نزيل عنه وصف الصدق و نصفه بالكذب ، وقيل : إلى الشهادة باعتبار أنها قول و لا بد من تقدير مضاف أيضا ، و تقدير مضاف فى (ثمنا) أى بالكذب ، و ويل : إلى الشهادة باعتبار أنها قول و لا بد من تقدير مضاف أيضا ، و تقدير مضاف فى (ثمنا) أى ما لم يدع اليه إلا قلة التأمل ﴿ وَلَوْ كَانَ ﴾ المقسم له المدلول عليه بفحوى السكلام ﴿ وَلَوْ كَانَ ﴾ المقسم له المدلول عليه بفحوى السكلام ﴿ وَلَوْ كَانَ ﴾ المقسم له المدلول عليه بفحوى السكلام ﴿ وَلَوْ كَانَ كَانَ الله من دالله ما لا ولو انضم اليه رعاية جانب الاقرباء فكيف إذا لم يكن كذلك، وصيانة أنفسهما وإن كانت أهم من رعاية جانب الاقرباء كالمهاد بالسلام للهي راجعة اليه ، وقيل : الضمير المشهودله على معنى لا نحابي أحدا بشهادتنا ولو كان قريبا منا، وجواب لو محذوف اعتمادا على ما سبق عليه أى لا نشترى به ثمنا ، و الجلة معطوفة على جلة أخرى محذوفة أى لو لم يكن ذا قربى ولو كان النح، وجعل السمين الواو للحال، وقد تقدم الك ما ينفعك هنا ها السمين الواو للحال، وقد تقدم الك ما ينفعك هنا ها

وجوز بعضهم ارجاع الضمير للشاهد وقدر جوابا للوغير ماقدرناه أى ولوكان الشاهد قريبا يقسمان ، وجعل فائدة ذلك دفع توهم اختصاص الاقسام بالاجنبى و لا يخفى ما فى التركيب حينئذ من الركاكة التى لا ينبغى أن تدكون فى ملام هذا البعض فضلا عن كلام رب الدكل، ونشهد بالله سبحانه و تعالى أن حل كلامه عز وجل على مثل ذلك بما لا يليق ﴿ وَلَانَكُنَّمُ شَهَادَةَ الله ﴾ أى الشهادة التى أمرنا سبحانه و تعالى با قامتها وألزمنا أداءها (م - ٧ - ج - ٧ - تفسير روح المعانى)

فالاضافة للاختصاص أو لادنى ملابسة ، والجملة معطوفة على (لانشترىبه) داخل معه فى حيز القدم. وروى عن الشعبي أنه وقف على (شهادة) بالهاء ثم ابتدأ آلة بالمدوالجر على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه وليس هذا من حذف حرف الجر وابقاء عمله وهو شاذ كقوله. ه أشارت كليب بالاكف الاصابع \*لان ذلك حيث لا تعويض ، وفى الجلالة الكريمة تعويض همزة الاستفهام عن المحذوف ، وهل الجربه أو بالعوض قولان . وروى عنه . وكذا عن الحسن رضى الله تعالى عنه . ويحيى بن عمر . وابن جرير . وآخرين (الله) بدون مد . وفى ذلك احتمالان ه

الأول أن الحسنف من غير عوض فيكون على خلاف القياس ، والثانى أن الهمزة المذكورة همزة الاستفهام وهي همزة قطع عوضت عن الحرف ولكنها لم تمد وهذا أولى من دعوى الشذوذ ولذا اختاره في الدر المصون ، وقرئ بتنوين الشهادة ووصل الهمزة ونصب اسم الله تعالى من غير مد.وخرجه أبو البقاء على أنه منصوب بفعل القسم محذو فا (إنّا إذّا لّذَن الانهمين ٢٠٠١) أي إذا فعلناذلك و كتمنا ، والعدول عن آثمون إلى ماذكر للمبالغة ، وقرى و (لملائمين) بحذف الهمزة والقاء حركتها على اللام وادغام النون فيها (فَانْعُشَ) ما في اطلع يقال عثر الرجل على الشيء عثورا إذا اطلع عليه ه

وقال الغورى : تقول عثرت إذا اطلعت على ما كان خفيا وهو مجاز بحسب الاصل من قولهم: عثر إذا كبا. وذلك أن العاثر ينظر إلى موضع عثاره فيعرفه ويطلع عليه ، وقال الليث:إن مصدر عثر بمعنى اطلع العثور وبمعنى كبا العثار وحينئذ يخنى القول بالمجازلاناختلافالمصدرينافيه فلانتأتى تلكالدعوىالاعلىماقاله الراغب من اتحاد المصدرين، وفي القاموس عثر كبضرب. ونصر. وعلم وكرم عثر او عثير او عثار اكبا. والعثور الاطلاع كالعش وظاهر هذا أنلامجاز ويفهم منه أيضا الاتحاد فىبعض المصادر فافهم،والمراد فان عثر بعد التحليف ﴿ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ﴾ أى الشاهدين الحالفين ﴿ اسْتَحَقًّا اثْمًا ﴾ أى فعلا ما يوجبه من تحريف وكتم بأن ظهر بايديهما شيء منالتركة وادعيا استحقاقهما لهبوجه منالوجوه ، وقال الجبائي :الـكلامعلى حذف مضاف أي استحقا عَقُوبِةَاثُمُ ﴿ فَآخَرَانَ ﴾ أى فرجلان آخران وهو مبتدأخبر ه قوله تعالى : ﴿ يَقُومُانَ مَقَامَهُمَا ﴾ والفاء جزائية وهي احدى مصوغات الابتداء بالنكرة . ولا محذور في الفصل بالخبر بين المبتدًّا وصفته وهو قوله سبحانه : ﴿ مَنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْأُولَيَانَ ﴾ ، وقيل : هو خبر مبتدا محذو فأى فالشاهدان آخران، وجملة (يقومان) صُفته والجار والمجرور صفة أخرى ۽ وجوز أبوالبقاء أن يكونحالامنضمير (يقومان)، وقيل: هوفاعلفمل محذوفأى فليشهد آخران وما بعده صفة له ، وقيل : مبتدأ خبره الجار والمجرور ، والجملة الفعلية صفته وضمير (مقامهما) في جميع هذه الاوجهمستحقالذيناستحقا وليس المراد بمقامهما مقام أداء الشهادة التي تولياها ولم يؤدياها كما هي بل هو مقام الحبس والتحليف ،و(استحق) بالبناءللفاعل قراءة عاصم في رواية حفص عنه وبها قرأ على كرم الله تعالى وجهه . وابن عباس . وأبىرضي الله تعالى عنهم وفاعله (الاوليان)، والمراد من الموصول أهل الميت ومن الاوليين الاقربان اليه الوارثان له الاحقان بالشهادة لقربهما واطلاعهما وهما فى الحقيقة الآخران القائمان مقام اللذين استحقا اثما إلاأنه أقيم المظهر مقام ضميرهما للتنبيه علىوصفهما بهذا الوصف،

ومفعول (استحق)محذوفواختلفوافى تقديره فقدرهالز مخشرى أن يجردوهما للقيام بالشهادة ليظهروا بهما كذب السكاذبين، وقدره أبوالبقاء وصيتهما ،وقدره ابن عطية مالهم وتركتهم ه

وقال الامام: إنَّ المراد بالاوليان الوصيان اللذان ظهرت خيانتهما. وسبب أولو يتهما أن الميت عينهما للوصمة فمعنى (استحق عليهم إلا و ليان) خان في مالهم وجنى عليهم الوصيان اللذان عثر على خيانتهما .وعلى هذا لاضرورة إلى القول بحذف المفعول، وقرأ الجمهور (استحق عليهم الاوليان) ببناءا ستحق للمفعول. واختلفو افي مرجع ضميره والاكثرون أنه الاثم ، والمراد من الموصول الورثة لأن استحقاق الاثم عليهم كناية عن الجناية عليهم ولاشك أن الذين جني عليهم وارتـكب الذنب بالقياس اليهم هم الورثة ، وقيل : إنه الايصاء ، وقيل : الوصية لتأويلها بما ذكر ، وقيل : المال ، وقيل : إن الفعل مسند إلى الجار والمجرور.وكذا اختلفوا في توجيه رفع(الاوليان) فقيل: إنه مبتدأ خبره آخران أي الاوليان بامر الميت آخران ، وقيل : بالعكس ، واعترض بان فيه الاخبار عن النكرة بالممرفة وهو بما اتفق على منعه في مثله ، وقيل : خبر مبتدا مقدر أي هما الآخران على الاستئناف البياني ، وقيل : بدل من آخران ، وقيل . عطف بيان عليه ،و يلزمه عدما تفاق البيان والمبين في التعريف و التنكير مع أنهم شرطوه فيه حتى منجوز تنكيره ينعمنقل عن نزر عدم الاشتراطيمو قيل:هوبدل،وفاعل (يقومان)ه وكون المبدل مُّنه في حكم الطرح ليس من كل الوجوه حتى يلزمخلو تلك الجملةالواقعةخبرا أوصفة عن الضمير، على أنه لوطرح وقام هذا مقامه كان من وضع الظاهر موضع الضمير فيكون رابطا .وقيل : هوصفة آخران ، وفيه وصف النكرة بالمعرفة . والاخفشأجازه هنا لان النكرة بالوصف قربت من المعرفة قبل وهذا على عكس • ولقد أمر على اللئيم يسبني • فانه يؤول فيه المعرفة بالنكرة وهذا أول فيه النكرة بالمعرفة أوجعلت في حكمها للوصف، و يمكن إلقال بعض المحققين أن يكون منه بأن يجعل الاو ليان لعدم تعينهما كالنكرة ، وعن أبي على الفارسي أنه نائب فاعل (استحق) و المرادعلي هذا استحق عليهم انتداب الاوليين منهم للشهادة كما قال الزمخشري أوائم الاوليين كما قيل. وهُو تثنية الاولىقلبت الفه يا عندها ، وفي على - في (عليهم) أوجه الأول أنها على إبها. والثاني انها بمعنى في والثالث انها بمعنى من وفسر (استحق) بطلب الحقوم بحق وغاب وقرأ يعقوب. وخلفت. وحمزة . وعاصم فى رواية أبى بكر عنه(استحقءايهم الاولين) ببنا ُ استحقاله فعول ،والاولين جم أول المقابل للآخر وهو مجرور علىأنةصفة (الذين) أوبدل منه أومن ضمير (عايهم) أومنصوب علىالمدح،ومعنى الاولية التقدم على الاجانب فى الشهادة . وقيل : التقدم فى الذكر لدخولهم فى ( ياأيها الذين آمنوا ) ه وقرأالحسن(الاولان)بالرفع وهو كما قدمنا فىالاوليان ؛ وقرئ والاولين»بالتثنية والنصب،وقرأ ابن سيرين (الاوليين) بياءين تثنية أولى منصوباً ، وقرى والاواين) بسكوذ الواو وفتح اللام جمع أولى كاعلين واعر اب ذلك ظاهر \* ﴿ فَيْقَسَمَانِ بِاللَّهِ ﴾ عطف على (يقومان) والسببية ظاهرة . وقوله سبحانه ﴿ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ منْ شَهَادَتُهِمَا ﴾ جواب القسم. والمراد بالشهادة عند الكثير ومنهم ابن عباس رضى الله تعالى عنهما اليمين كما فىقوله عزوجل ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) وسميت اليمينشهادة على ماقال الطبرسي لأن اليمين كالشهادة على مايحاف عليه أنه كذلك أى لبمينناعلى أنهما كاذبان فيماادعيا من الاستحقاق. م كونها حقة صادقة فى نفسها أولى بالقبول من يمينهما مع كونها كاذبة في نفسها لما أنه قد ظهر للناس استحقاقهما للاثم ويميننا منزهة عن الريب والريبة

وصيغة التفضيل إنما هي لامكان قبول يمينهما في الجملة باعتبار صدقهما في ادعاء تملكهما لما ظهر في أيديها ، وقيل ؛ إن الشهادة على ممناها المتبادر عند الاطلاق، وسيأتي إن شاء الله تعالى عرب بعض المحققين غير ذلك و وقوله عزشاً نه ﴿ وَمَااعْتَدَيْنَا عَلَيْهِما بابطال عقبها . وقوله عمالي ﴿ إِنَّا إِذَا لمّن الظّلمينَ ٧ ﴾ استثناف مقرر لماقبله أي انا إذا اعتدينا فياذكر لمز الظلمين أنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه أو لمن الواضعين الحق في غير موضعه ، ومعنى الآيتين عند غير واحد من المفسرين أن المحتضر اذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من ذوى دينه أو نسبه فان لم يجدهما بأن كان في سفر فا خران من غيرهم ، ثم إن وقع ارتياب في صدقها أقسها على صدق ما يقو لان بالتغليظ في الوقت فان اطلع على كذبها بامارة حلف آخران من أهل الميت وادى أن الحكم منسوخ إذا كان الاثنان شاهدين فانه لا يحلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث ، وقيل ؛ إن التحليف لم ينسخ لكنه ، شروط بالريبة ،

وقد روى عن على كرم الله تعالى و جهه أنه كان يحلف الشاهدو الراوى إذا اتهمهما، وفى بعض كتب الحنفية أن الشاهد إن لم يجد من يزكيه يجوز تحليفه احتياطا وهذا خلاف المفتى به كما بسط فى محله وكذا ادعى البعض النسخ أيضا على تقدير أن يكون المراد بالشاهدين فى السفر غير مسلمين لأن شهادة المكافر على المسلم لا تقبل مطلقا ، و روى حديث النسخ ابن جرير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وقال بعضهم : لانسخ و أجاز شهادة الذى على المسلم في هذه الصورة ه

وروى عن أبى موسى الأشعرى أنه حكم لما كان واليا عل الـكوفة بمحضر منالصحابة بشهادة ذميين بعد تحليفهها فى وصية مسلم فى السفر وإلى ذلك ذهب الامام أحمـد بن حنبل، وقال آخرون:الاثنان وصيان وحكم تحليفهما إذا ارتاب الورثة غيرمنسوخ، وما أفادته الآية من رد اليمين على الورثة ليس من حيث أنهم مدعون وقد ظهرت خيانة الوصيين فردت اليمين عليهما خـلافا للشافعي بل من حيث أنهم صاروا مدعى عليهم لانقلاب الدعوى فان الوصى المدعى عليه أولا صار مدعيا للملك والورثة ينكرون ذلك ،و يدلعليه ما أخرجه البخارى فى التــاريخ والترمذي وحسنه.وابن جرير . وابن المنذر .وخلق آخرون عن ابن عباس رضيالله تعالىءنها قال: «خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري.وعدي بن بداء ، وقيل : نداء بالنون فمات السهمى بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسولالله صلى الله تمالى عليه وسلم بالله تعالى ما كــتمـتما ولا اطلعتما ثم وجد الجام بمكة فقيل اشتريناه من تميم.وعدى فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله سبحانه لشهادتهما أحق من شهادتهما وانالجام لصاحبهم وأخذ الجام وفيهم نزلت ( يا أيها الذين آمنوا ) الخ،هذا وادعى بعض المحققين أن الشهادة همها لا يمكن أن تـكمون بمعناها المتبادر بوجه ولاتتصور لآن شهادتها إما على الميت ولا وجه لها بعد موته وانتقال الحق إلى الورثة وحضورهم أو على الوارث المخاصم وكيف يشهد الحصم على خصمه فلابد من التأويل،وذكر أن الظاهر أن تحمل فى قوله سبحانه (شهادة بينكم) على الحضور أو الاحضار أى إذا حضر الموت المسافر فايحضر من يوصى البيمه بايصال ماله لوارثه مسلما فان لم يجد فكافراً ،والاحتياط أن يكونا اثنين فاذا جاءا بما عندهما وحصل ريبةف كتم بعضه فليحلفا لانهمامودعان مصدقان بيمينهما فان وجد ماخانافيه وادعيا أنهما تملكاه منه

بشراء ونحوه و لا بينة لهما على ذلك يحلف المدعى عليه على عدم العلم بما ادعيا، من التملك وأنه ملك لمورثهما لا نعلم انتقاله عن ملكه ،والشهادة الثانية بمعنى العلم المشاهد أو ماهو بمنزلته لأن الشهادة المعاينة فالتجوز بها عن العلم صحيح قريب، والشهادة الثالثة إما بهذا المعنى أو بمعنى اليمين ،وعلى هذاوهو بما أفاضه الله تعالى على ببركة كلامه سبحانه فلا نسخفى الآية ولا اشكال ، وما ذكروه كله تكلف لم يصف من الكدر لذوق ذائق، وسبب النزول وفعل الرسول مساله علي ما ذكر انتهى .

وله التحصيص الاثنين اللذين يحلفان باحقية شهادتهما على ما قيل لخصوص الواقعة وإلا فان كان الوارث واحدا حلف وان تعدد حلف المتعدد كا بين فى الكتب الفقهية ،وما ذكر من أن سبب النزول النخ مبين لما قرره فيه بعض خفاء إذ ليس فى الخبر أن الوارثين حلفا على عدم العلم،وفى غيره ما هو نصف الحلف على الثبات، فقد روى فى خبر أطول بما تقدم أن عمرو بن العاص.والمطلب بن أبى وداعة السهميين قاما فحلما بالله سبحانه بعد العصر أنهما أى تميا .وعدياكذبا وخاما،نعم قال الترمذي فى الجامع بعد روايته لذلك الخبر: إنه حديث غريب. وليس اسناده بصحيح، وأيضا في حمل الشهادة على شيء بما ذكره فى قوله سبحانه (ولا نكتم شهادة الله) خفاء ،وادعى هو نفسه أن حمل الشهادة على اليمين بعيد لانها إذا أطلقت فهى المتعارفة فتأمل ، فقدقال الزجاج: إن هذه الآية من اشكل مافى القرآن ، وقال الإمام: اتفق المفسرون على أن هذه الآية أعضل ما فى هذه السورة من الاحكام ، وقال الإمام: اتفق المفسرون على أن هذه الآية أصعب ما فى القرآن حكما ، وقال الإمام: اتفقواعلى أن هذه الآية أصعب ما فى القرآن حكما ، وقال الإمام: اتفق المفسرون على ما فى القرآن حكما ، وقال الإمام: اتفقواعلى أن هذه الآية أصعب ما فى القرآن حكما ، وقال الإمام النها و نظاه

وقال الشهاب: اعلم أنهم قالوا: ليس في الفرآن أعظم إشكالا وحكما وإعرابا وتفسيراً منهذه الآية والتي بعدها يمنى ( ياأيها الذين آمنوا ) النح وقوله تعالى ( فان عشر ) النح حق صنفوا فيها تصانيف مفردة قالوا: ومع ذلك لم يخرج أحد من عهدتها . وذكر الطبرسي أن الآيتين من أعرص القرآن حكما ومعنى وإعرابا وافتخر بما أنى فيهما ولم يأت بشي. إلى غير ذلك من أقوالهم وسبحان الخبير بحقائق كلامه ﴿ ذَلَكَ ﴾ كلام مستأنف سيق لبيان أن ما ذكر مستتبع للمنافع وارد على مقتضى الحكمة والإشارة إلى الحكم السابق تفصيله ، وقيل : إلى الحبس بعد الصلاة ﴿ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَة عَدلَى وَجهها ﴾ أى أقرب للى أن يؤدى الشهود الشهادة على حقيقتها من غير تغيير لها خوفا من المذاب الاخروى، وهذه حكمة التحليف الذي تقدم أولا، والجارالاول متعلق بيأتوا والثانى بمحذوف وقع حالا من الشهادة ،وقوله تعالى: ﴿ أَوْ يَخَافُوا أَنْ ثُرَدٌ أَيَّانَهُ ﴾ أى الى الورثة فيحلفوا ويأخذوا مانى أيديهم فيخجلوا من ذلك على عنه المقام كأنه قيل :ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، وقيل : إنه عطف على (يأتوا أى ذلك الحكم الذي هو الاتيان بالشهادة على وجهها ، وقيل : إنه عطف على (يأتوا أى ذلك الحكم الذي هو الاتيان بالشهادة على وجهها ، وقيل : إنه عطف على (يأتوا أى ذلك الحكم الذي هو الاتيان بالشهادة على وجهها ، وقيل : إنه عطف على (يأتوا أى ذلك الحكم الذي ذكر ناه أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، وقيل : إنه عطف على (يأتوا ألى ذلك الحكم الذي ذكر ناه أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، وقيل : إنه عطف على (يأتوا ألى ذلك الشهاب هذا العطف على أن يأتوا بالشهادة على وجهها عاكمته تفعلون وقال الفضيحة، وجعل الشهاب هذا العطف على أن يأتوا بالشهادة على وجهها عادي الفضيحة وجعل الشهاب هذا العطف على أن يأتوا بالشهادة على وجهها عادي الشهاب هذا العطف على أنها يأتوا بالشهاب هذا العطف على أنه يأتوا بالشهاب هذا العطف على أنها يؤل بالمؤلف المنافقة بالمؤلفة ب

حدقوله: • علفتها تبنا وما. باردا ه وجـوز السمين كون أو بمعنى الواو يا جوز جعلها لأحد الشيئين على ما هو الأصل فيها فتدبر وجمع ضمير «يأتوا ويخافوا» على ما قيل لأن المراد ما يعم الشاهدين المذكورين وغيرهما من بقية الناس، والظرف بعد متعلق بتردكما هو الظاهر . وجوز السمين ـوهوضعيف أن يكون متعلقا بمحذوف وقع صفة لا يمان •

﴿ وَاتَّةُوا اللّه ﴾ في مخالفة أحكامه التي من جملتها ماذ ر ، والجملة على ما قيل عطف على مقدر أى احفظوا احكام الله سبحانه وا تقوا ﴿ وَاسْمَعُوا ﴾ سمع إجابة وقبول جميع ، اتؤ مرون به ﴿ وَاللّه لاَ يَهْدَى الْقُومُ الْفَاسَةِ يَاللُمُ اللّه تعلى لا يهدى القوم تذييل لما تقدم ، والمراد فان لم تتقوا و تسمعوا كنتم فاسقين خارجين عن الطاعة والله تعالى لا يهدى القوم الخارجين عن طاعته إلى ما ينفعهم أو إلى طريق الجنة ، وقوله سبحانه : ﴿ يَوْمَ يَحْمَعُ اللّهُ الرّسُلَ ﴾ قيل ظرف المخارجين عن طاعته إلى ما ينفعهم أو إلى طريق الجنة ، وقوله سبحانه لا يهديهم ، طلقا لا فى ذلك اليوم و لا فى الدنيا وهذا احتمال ذكره الزمخشرى ، ونقل عن المغربي أيضا وهو ظاهر على تقدير ان يكون المراد لا يهديهم الله الله على الله جل وعلا ولذلك خصص المهدى اليه ، وقيل : إنه بدل من مفعول «واتقوا» فهو حينتذ مفعول لا ظرف •

وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعداً لطول الفصل بالجملتين ، وقال الحلمي : لا بعد فان هاتين الجملتين من تمام معنى الجملة الأولى وهو عند القائلين بالبدلية بدل اشتمال . وتعقب ذلك العلم العراقي بأن الانصاف أن بدل الاشتهال همنا ممتنع لآنه لا بد فيه من اشتهال البدل على المبدل منه أو بالعكمس وهنا يستحيل ذلك ولهذا قال الحلمي: لا بد في هذا الوجه من تقدير مضاف ليصح ، والمراد اتقوا عقاب الله يوم وحينتــذ يصح انتصاب اليوم عملي الظرفية ، وقال المحقق التفتازاني : وجه بدل الاشتهال ما بينهما من الملابسة بغير الكلية والبعضية بطريق اشتمال المبدل منه على البدل لاكاشتمال الظرف على المظروف بل بمعنى أن ينتقل الذهن اليه فى الجملة ويقتضيه بوجه إجمالي مثلا إذا قيل اتقوا الله يتبادر الذهن منه إلى أنه من أي أمر من أموره وأي يوم من أيام أفعاله يجب الاتقاء أيوم جمعه سبحانه الرسل أم غير ذلك ، واعترض بانه اشترط في ذلك أن لايكون ظرفية وهــذا ظرف زمان لو أبدل منه لأوهم ذلك ، وقيل : إنهمنصوب بمضمر معطوفء لمي «اتقوا» الخ أى واحذروا أو واذكروا يوم الخ فان تذكير ذلك اليوم الهائل بما يضطرهم إلى تقوى الله تعالى وتلقى أمره بسمع الاجابة ، وقيل: منصوب بقوله سبحانه ( واسمعوا ) بحذف مضاف أى واسمعوا خبر ذلك اليـوم \* وقيل: منصوب بفعل ووخرقد حذف للدلالة على ضيق العبارة عن شرحه وبيانه لكمال فظاعة ما يقع فيــه كأنه قيل: يوم يجمع الله الرسل الخ يكون من الاحوال والاهوال ما لا يني ببيانه نطاق المقمال، وتخصيص الرسل بالذكر مع أن ذلك يوم مجموع له الناس لابانة شرفهم واصالتهم والايذان بعدم الحاجة إلىالتصريح بجمع غيرهم بنا. على ظهور كونهم أتباعا لهم. وقيل ولا يخني لطفه على بعض الاحتمالات الآنية في الآية: لارب المقام مقام ذكر الشهدا. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم الشهداء على أنمهم كما يدل على ذلك قوله تعالى: (ونزعنا من كل أمة شهيداً ) فني بيان حالهم وما يقع لهم يوم القيامة وهم هم من وعظ الشهداء الذين البحث فيهم مالايخني ، و بهذا تتصل الآية بماقبلها أتم اتصال، و إظهار الاسم الجليل في موضع الاضمار التربية

المهابة وتشديد التهويل ﴿ فَيَقُولُ ﴾ لهم ﴿ مَاذَا أَجْبَمُ ﴾ أى فى الدنيا حين بلغتم الرسالة وخرجتم عن العهدة فا ينبى، عرب ذلك العدول عن تصدير الخطاب بهل بلغتم ، وفى العدول عن ماذا أجاب ألمه ما لا يخفى من الانباء عن كال تحقير شأفهم وشدة السخط والفيظ عليهم، والسؤال لتوبيخ أولتك أيضا وإلا فهو سبحانه علام الغيوب. و(ماذا) متعلق باجبتم على أنه مفعول مطلق له أى أى إجابة أجبتم من قبل أيمكم إجابة قبول أو إجابة رد . وقيل: التقدير بماذا أجبتم أى بأى شى، أجبتم على أن يكون السؤال عن الجواب لا الاجابة فحذف حرف الجر وانتصب المجرور. وضعف بأن حذف حرف الجر وانتصاب مجروره لا يجوز إلا فى الضرورة كقوله: ه تمرون الديارولم تعوجواه وكذا تقديره بحروراً . وقال العوفى: إن (ما) اسم استفهام مبتسدا و(ذا) بمعنى الذى خبره و(أجبتم) صلته والعائد محذوف أى ما الذي أجبتم به واعترض بانه لا يجوز حذف العائد المجرور الا إذا جر الموصول بمثل ذلك الحرف الجار واتحد متعلقاهما يوغاية ما أجابوا به عن ذلك أن الحذف وقع على التدريج وهو كما ترى ﴿ قَالُوا ﴾ استثناف مبنى على سؤال نشأ من سوق الكلام كأنه الحذف وقع على التدريج وهو كما ترى ﴿ قَالُوا ﴾ استثناف مبنى على سؤال نشأ من سوق الكلام كأنه أيلة قول الوسلام على الصلاة والسلام على أيمهم هنا لك حسيا نطقت به بعض الآيات ليس على حقيقته بل هو كناية عن عليهم الصلاة والسلام على أيمهم هنا لك حسيا نطقت به بعض الآيات ليس على حقيقته بل هو كناية عن إظهار التشكى والالتجاء إلى الله تعالى بتفويض الام كاه اليه عن شأنه ها

وقال ابن الأنبارى: إنه عـلى حقيقته لـكنه ليس لنني العـلم بماذا أجيبوا عند التبليغ ومدة حياتهم عليهم الصلاة والسلام بل بما كان في عاقبة الأمر وماخره الذي به ألاعتبار . واعترض بأنهم يرون اثار سوء الحاتمة عليهم فلا يصح أيضا نني العلم بحالهم وبما كان منهم بعد مفارقتهم لهم وأجيب بأن ذلك إنما يدل على سوء الخاتمة وظهور الشقاوة في ألعاقبة لا على حقيقة الجواب بعد الأنبياء عليهمالصلاة والسلام فلعلهم أجابرا إجابة قبول ثم غلبت عليهم الشقوة وتعقببانه من المعلوم أن ليس المراديماذا أجبتم نفس الجواب الذي يقولونه أو الاجابة التي تحدث منهم بل ما كانوا عليه في أمر الشريعة من الامتثال والانقياد أوعكس ذلك . وفى رواية عن الحسن أن المراد ِلأعلم لنا كعلمك لانك تعلم باطنهم ولسنا نعلم ذلك وعليه مدار فلك الجزاء ، وقيل : المراد من ذلك النفي تحقيق فضيحة أيمهم أى أنت أعلم بحالهم منــا ولا يحتاج إلىشهادتناه وأخرج الخطيب في تاريخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد نفي العلم نظرا إلى خصوص الزمان وهو أول الامر حين تزفر جهنم فتجثو الخلائق على الركب وتنهمل الدموع وتبلغ الفلوب الحناجر وتطيش الأحلام وتذهل العقول ثم انهم يجيبون فى ثانى الحال وبعد سكونالروعواجتهاع الحواس وذلك وقت شهادتهم على الأمم، وبهذا أجاب رضى الله تعالى عنه نافع بر\_ الارزق حين سأله عن المنافاة بينهذه الآية وما أثبت الله تعالى لهم من الشهادة على أنمهم في ماية أخرى . وروى أيضا عن السدى . والسكلبي . ومجاهد وهو اختيار الفراء وأنكره الجبائي، وقال: كيف يجوز القول بذهولهم من هول يوم القيامة مع قوله سبحانه فإ(لا يحزنهم الفزع الأكبر) وقوله عز وجل: (لاخوف عليهم ولاهم يحزنون) وقد نقل ذلك عنه الطبرسي ثم قال : ويمكر . أن يجاب عنه بان الفزع الا كبر دخول النار . وقوله سبحانه : ( لاخوف

عليهم) إنما عو ظابشارة بالنجاة من أدوال ذلك اليوم مثل ما يقال للمريض لابأس عليك ولاخوف و وقيل: إن ذلك الدهول لم يكن لخوف ولاحزن وإيما هو من باب العوم فى بحار الاجلال لظهور ءاثار تجلى الجلال. واعترض شيخ الاسلام على ما تقدم بأن قوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّم الغيوب ٩٠١ ﴾ قى موضع التعليل ولايلائم ما ذكر. و(علام) صيغة مبالغة والمراد الكامل فى العدلم. و(الغيوب) جمع غيب وجمع وإن كان مصدرا على ما قال السمين لاختلاف أنواعه وإن أريد به الشيء الغائب أوقلنا إنه مخفف غيب فالأمر واضح. وقرئ (علام) بالنصب على أن الكلام قد تم عند (إنك أنت) ونصب الوصف على المدح والنداه أو على أنه بدل من اسم إن، ومعنى (انك أنت) إنك الموصوف بصفاتك المعروفة ، والمكلام على طريقه ، أنا أبو النجم. وشعرى شعرى •

وقرأ أبو بكر . وحمزة (الغيوب) بكسر الغين حيث وقع وقد سمع فى كل جمع على وزن فعول كبيوت كسرأوله لئلا يتوالى ضمتان وواو ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَاعيسَىٰ ابْنَمْرَيمَ ﴾ بدل، ن «يوم يجمع الله الرسل» وقد نصب باضهار اذكر ، وقيل؛ فى محل رفع على معنى ذاك إذ وليس بشى، وصيغة الماضى لما مرآنفا من الدلالة على تحقق الوقوع ، والمراد بيان ماجرى بينه تعالى وبين فرد من الرسل المجموعين على التفصيل إثر بيان ماجرى بينه عز وجل وبين السكل على وجه الاجمال ليكون ذلك كالانموذج على تفاصيل أحوال الباقين ، وتخصيص عيسى عليه السلام بالذكر لما أن شأنه عليه الصلاة والسلام متعلق بكلا فريقى أهسل السكتاب المفرطين والمفرطين الذين نعت هذه السورة السكريمة جناياتهم فتفصيله أعظم عليهم واجلب لحسراتهم ، واظهار الاسم الجايل لما مر ، و(عيسى) مبنى عند الفراء ومتابعيه إما على ضمة مقدرة أو على فتحة كذلك اجراء له مجرى بازيد بن عمرو فى جواز ضم المنادى وفتحه عند الجمهور ، وهذا إذا أعرب ابن صفة لعيسى ، أما إذا أعرب بدلا أوبيانا فلايجوز تقدير الفتحة اجماعاكما بين فى كتبالنحو ، و «على» فى قوله تعالى :

(إذكر نعمة عليك وعلى والدتك) متعلقة بنعمتى جعل مصدرا أى اذكر إنعاى أو بمحدوف وقع حالاه ن نعمة انجعل اسها أى اذكر نعمتى كاثنة عليك النج ، وعلى التقديرين يراد بالنعمة ماهو في ضمن المتعدد، وليس المراد كما قال شيخ الاسلام بأمره عليه السلام يومئذ بذكر النعمة المنتظمة في سلك التعديد تسكليفه عليه السلام بشكرها والقيام بمواجبها و لات حين تكليف مع خروجه عليه السلام عن عهدة الشكر في أوانه أى خروج بل إظهار أمره عليه السلام بتعداد تلك النعم حسبا بينه الله تعالى اعتدادا بها وتلذذا بذكرها على رؤوس الاشهاد وليكون حكاية ذلك على ما أنباً عنه النظم المكريم توبيخا للكفرة من الفريقين المختلفين في شأنه عليه السلام افراطا وتفريط وإبطالا لقولهما جيعما ﴿ إِذْ أَيدتُكَ ﴾ ظرف لنعمتى أى اذكرها كاثنة وقت ذلك ، وقيل: بدل اشتمال منها انعامى عليكما وقت تأييسدى لسكما أو حال منها أى اذكرها كاثنة وقت ذلك ، وقيل: بدل اشتمال منها وهو في المعنى تفسير لها ه

وجوثو أبو البقاء أن يكون مفعولاً به على السعة ، وقرى، «آيدتك» بالمدووزنه عند الزنخشرىأفعلتك وعند ابن عطية فاعلتك ، قال أبوحيان : ويحتاج إلى نقل مضارعه من كلام الدرب فان كان يؤايد فهو فاعل وإن كان يؤيد فهو أنعل ومعناه ومعنى أيد واحد ، وقيل: معناه بالمد القوة وبالتشديد النصر وهما - كا قيل - متقاربان لآن النصر قوة ﴿ بُرُوح الْقُدُس ﴾ أى جبريل عليه السلام أو السكلام الذي يحيى به الدين ويكون سببا للطهر عن أوضار الآثام أو تحيى بها الموتى أو النفوس حياة أبدية أو نفس روحه عليه السلام حيث أظهرها سبحانه و تعالى روحا مقدسة طاهرة مشرقة نورانية علوية ، وكون هذا التأييدنعمة عليه عليه الصلاة والسلام مما لاخفاه فيه، وأما كونه نعمة على والدته فلما ترتب عليه من برامتها ممانسب اليهاو حاشاهاو غير ذلك والسلام مما لاخفاه فيه، وأما كونه نعمة على والدته فلما ترتب عليه من التصريح بالطفولية وأولى لأن

﴿ تُـكُمُّهُ النَّاسَ فَى الْمَهْدِ ﴾ أى طفلا صغيرا ،ومافى النظمالكريم أبلغ من التصريح بالطفولية وأولى لا الصغير يسمى طفلا إلى أن يبلغ الحلم فلذا عدل عنه ، والظرف في وضع الحال من ضمير وتكلم » •

وجوز أن يكون ظرفا للفعل أو الجملة إما استئناف مبين لتأييده عليه الصلاة والسلام أو في موضع الحال من الضمير المنصوب في وأيد تك كما قال أبو البقاء والمهد معروف وعن الحسن أن المراد به حجر أمه عليه السلام ، وأنكر النصارى كلامه عليه الصلاة والسلام في المهد وقالوا إنما تكلم عليه السلام أوان ما يشكلم الصبيان. وقد تقدم مع جوابه ه

وقوله تعالى: ﴿وَكَهْلًا﴾ للايذان على ما قيل بعدم تفاوت كلامه عليه الصلاة والسلام طفولية وكهولة لالآن كلا منهما ماية فان التكلم فى الكهولة معهود من كل أحد . وقال الامام: إن الثانى أيضا معجزة مستقلة لآن المراد تكلم الناس فى الطفولية وفى الكهولة حين تنزل من السهاء لانه عليه الصلاة والسلام حين رفع لم يكن كهلا . وهذا مبنى على تفسير الكهل بمن وخطه الشيب ورأيت له بجالة أومن جاوزار بعا وثلاثين سنة إلى إحدى وخسين وعيسى عليه الصلاة والسلام رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين قيل وثلاثة أشهر وثلاثة أيام ، وقيل : رفع وهو ابن أربع و ثلاثين وماصح أنه عليه الصلاة والسلام وخطه الشيب ، وأما لوفسر بمن جاوز الثلاثين فلاية تى هذا القول كا لا يخنى ،

﴿ وَتَبرَىٰ أَلاَ ثُمَهُ وَالْأَبْرَصَ بِاذْنَى ﴾ عطف على «تخلق » وقوله سبحانه: ﴿ وَإِذْتُخْرِجُ الْمُوْفَى اِذْنَى ﴾ عطف على ﴿ إِذْ تَخْلَق ﴾ أعيدت فيه ﴿ إِذَ » كما قيل لكون اخراج الموتى من قبورهم لاسيما بعد ماصاروا رميما معجزة على ﴿ إِذْ تَخْلَق ﴾ أعيدت فيه ﴿ إِذَ » كما حيل المون اخراج الموتى من قبورهم لاسيما بعد ماصاروا رميما معجزة (م- ٨ - ج - ٧ - تفسير روح المعانى)

باهرة حرية بتذكير وقتها صريحاً . ومافى النظم الكريم أبلغ من تحيى الموتى فَلذا عدل عنه اليه . وقــد تقدم الــكلام فى بيان من أحياهم عليه الصلاة والسلام مع بيان ما ينفعك فى هذه الآية فى سورة مال عمران .

وذكر «باذني» هنا أربع مرات وثمة مرتين قالواً : لأنه هنا للامتنان وهناك للاخبار فناسب هذاالتكرار هنا ﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنَى إِشْرَاتُيلَ عَنْكَ ﴾ يعنى اليهود حين هموا بقتله ولم يتمكنوا منه ه

﴿ إِذْ جُنْتُهُمْ بِالْبَيِّنَاتَ ﴾ أى المعجزات الواضحة مما ذكر ومالم يذكر وهو ظرف لكففت مع اعتبار قوله تعالى: ﴿ وَهَا يَدُلُ عَلَى انهم قصدوا اغتياله عليه الصلاة والسلام المحوج إلى الكف أى كففتهم عنك حين قالوا ذلك عند مجيئك إياهم بالبينات، ووضع عليه الصلاة والسلام المحوج إلى الكف أى كففتهم عنك حين قالوا ذلك عند مجيئك إياهم بالبينات، ووضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بما في حيز الصلة. في كلمة من بيانية وهذا إشارة إلى ماجاء به وقرأ حمزة والكسائي وإلا ساحر » فالاشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ، وجعل الاشارة اليه على القراءة الأولى و تأويل السحر بساحر لتترافق القراء تان لاحاجة اليه ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ ﴾ أى أمرتهم في الانجيل على لسائك أو أمرتهم على ألسنة رسلى وجاء استعال الوحي بمعنى الأمر في كلام العرب كا قال الزجاج وأنشد:

الحمد لله الذي استقلت باذنه السهاء واطمانت أوحي لهاالقرارفاستقرت

أى أمرها أن تقر فامتثلت ، وقيل: المراد بالوحى اليهم الهامه تعالى إياهم كما فى قوله تعالى: «وأوحى ربك إلى النحل» «وأوحينا إلى أم موسى» وروى ذلك عن السدى . وقتادة.وإنما لم ينترك الوحى على ظاهره لآنه بخصوص بالانبياء عليهم الصلاة والسلام والحواريون ليسوا كذلك، وقد تقدم المراد بالحواريين،

وأن قوله تعالى ﴿أَنْ مَامِنُوا بِي وَبِرَسُولى﴾ مفسرة لما فى الايحاء من معنى القول ، وقيل : مصدرية أى بأن مامنوا الخ . و تقدم الحكلام فى دخولها على الامر.والتعرض لعنوان الرسالة للتنبيه على كيفية الايمان به عليه الصلاة والسلام عن حده حطا ورفعا ﴿قَالُوا مَامَنًا﴾ به عليه الصلاة والسلام عن حده حطا ورفعا ﴿قَالُوا مَامَنًا﴾ طبق ماأمرنا به ﴿وَاشْهَدْ بَأَنَّا مُسْلُمُونَ ١١١﴾ مخلصون فى إيمانناأو منقادون لماأمرنا به

﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِ يُونَ يَاعيسَىٰ أَبْنَمَرْ يَمَ ﴾ منصوب باذكرعلى أنه ابتداء كلاملبيان ماجرى بينه عليه الصلاة والسلام وبين قومه منقطع عما قبله كما يشير اليه الاظهار في مقام الاضمار،

وجود أن يكون ظرفًا لقالوا وفيه على ما قيل حينئذ ـ تنبيه على ان ادعاء هم الاخلاص مع قولهم وهم منهم ولا عن معرفة بالله تعالى وقدرته وهل يستطيع رَبُّكَ أَنْ يُنزَلَ عَلَيْنَا مَا تَدَقَّمَ السَّمَا ﴾ لم يكن عن تحقيق منهم ولا عن معرفة بالله تعالى وقدرته سبحانه لانهم لوحققوا وعرفوا لم يقولوا ذلك اذلا يليق مثله بالمؤمن بالله عزوجل وتعقب هذا القول الحلبي بأنه خارق للاجماع وقال بن عطية الاخلاف أحفظه في أنهم كانوا ، ومنين وأيد ذلك بقوله تعالى: (فن يكفر بعد منكم) و بأن وصفهم بالحواريين ينافى أن يكونوا على الباطلو بأن الله تعلى أمر المؤمنين بالتشبه بهم والاقتدا ، بسنتهم في قوله عن من قائل : (كونوا أنصار الله ) الآية و بأن رسول الله يم الله على عليه الصلاة والسلام والتزام القول بأن الحواريين فرقت ان مؤمنون وهم خالصة عيسى عليه الصلاة والسلام

واعترض بأن قوله تعالى الآتى: (اتقوا الله ان كنتم هؤه نين ) لا يلائمه لان السؤال عن مثله ما هوه ن علوم الغيب لا قصور فيه وقيل : إن سؤالهم الاطمئنان والتثبت كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام : (أرنى كيف تحيى الموتى) ومعنى (إن كنتم مؤمنين) إن كنتم كاماين فى الايمان والاخلاص وومنى «نعلم أن قد صدة تنا) نعلم علم مشاهدة وعيان بعد ما علمناه علم إيمان وايقان ومن هذا يعلم ما يندفع به الاعتراض ه

وقرأ الكسائي. وعلى كرم الله تعدالي وجهه وعائشة . وابن عباس . ومعاذ وجماعة من الصحابة دخى الله تعدالي عنهم «هل» تستطيع ربك بالتاء خطابا لعيسى عليه الصلاة والسلام ونصب وربك على المفعولية ، والاكثر ورب على أن هناك مضافا محذوفا أى سؤال ربك أى هدل تسأله ذلك من غير صارف . وعن الفارسي أنه لاحاجة إلى تقدير . والمعنى هل تستطيع أن ينزل ربك بدعائك . وأنت تعلم أن اللفظ لا يؤدى ذلك فلا بد من التقدير ، والمائدة في المشهور الخوان الذي عليه الطعام من ماد يميد إذا تحرك أو من ماده بمعنى اعطاه فهى فاعدلة إما بمعنى مفعولة كعيشة راضية ، واختاره الازهرى في تهذيب اللغة أو بجعاما للتمكن مما عليها كأنها بنفسها معطية كقو لهم الشجرة المثمرة : مطعمة . وأجاز بعضهم أن يقد ال فيها ميدة واستشد عليه بقول الراجز :

## وميدة كثيرة الألوان تصنع الجيران والاخوان

واختار المناوى أن المائدة كل ما يمد ويبسط ، والمراد بها السفرة ، وأصلما طعام يتخذه المسافر ثم سمى بها الجلد المستدير الذي تحمل به غالبا كما سميت المزادة راوية . وجوز أن تكون تسمية الجلد المذكور سفرة لآن له معاليق متى حلت عنه انفرج فاسفر عما فيه . وهذا غير الحوان بعنم النحاء وكسرها وهو أنصح ويقال له: اخوان بهمزة مكسورة لآنه اسم لشى مرتفع يهيأ ليؤكل عليه الطعام ، والآثل عليه بعقة لكنه جائز إن خلا عن قصد التكبر . و تطلق المائدة على نفس الطعام أيضا كما نص عليه بعض المحقة من ، و ومن السماء ، يحوز أن يتعلق بمحذوف وقع صفة لمائدة أي مائدة كائنة من السماء ﴿ قَالَ ﴾ أي عيسى

عليه الصلاة والسلام لهم حين قالواذلك: ﴿ اتَّقُوا اللّهَ ﴾ من أمشال هذا السؤال واقتراح الآيات كما قال الزجاج. وعن الفارسيأنه أمر لهم بالتقوى مطلقا . ولعل ذلك لتصير ذريعة لحصول المأمول فقدقال سبحانه: ﴿ وَمِن يَتِنَ اللّه يَحِمُل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ﴾ وقال جل شأنه: ﴿ ياأيها الذين آمنوا اتقواالله وابتغوا اليه الوسيلة ﴾ ﴿ إِنْ كُنتُم مُّوْمنينَ ٩ ٩ ﴾ بكال قدرته تعالى وبصحة نبوتى أوكاملين في الايمان والاخلاص أو إن صدقتم في ادعاء الايمان والاسلام ﴿ قَالُوا نُريدُ أَنْ نَا كُلُ مَنْها ﴾ أكل تبرك وقيل : أكل متمع و حاجة. والارادة إما بمعناها الظاهر أو بمعنى الحجبة أي نحب ذلك والكلام كما قيل تمهيد عذر وبيان لما حتى يقدح ذلك في الايمان والتقوى ولكن نريد النخ أو ليس مرادنا اقدتراح الآيات لكن مرادنا ما ذكره ﴿ و تَطْمَن قُلُو بُنا ﴾ بازدياد اليقين كما قال عظاء ﴿ و نَمُل كَا علم المناهدة وعيان على ماقدمناه ﴿ انَّ قَدْ صَدَقَتْنَا ﴾ ﴿ و نَمُونَ عَلْيُهَا من الشّاهدين لله عن و السامين الخبر ، وقيل : في أن الشاهدين لله ين دون السامين الخبر ، وقيل : من الشاهدين لله على المين دون السامين الخبر ، وقيل : من الشاهدين للهين دون السامين الخبر ، وقيل : من الشاهدين لله تعالى بالوحدانية و لك بالنبوة ،

و(عليها) متملق بالشاهدين إنجمل اللام للتعريف أو بمحدوف يفسره من الشاهدين إن جملت موصولة. وجوزنا تفسير ما لا يعمل للعامل ، وقيل : متعلق به بموفيه تقديم ما فى حيز الصلة و حرف الجر و كلاهما بمنوعه ونقل عن بعض النحاة جواز التقديم فى الظرف ، وعن بعضهم جوازه مطلقا ، وجوز أن يكون حالا مناسم كان أى عاكفين عليها ، وقرى (يملم) بالبناء للمفعول و (تعلم وتكون) بالتا ، والضمير للقلوب ،

﴿ قَالَ عَيْمَ ابُنُ مَرْ مَ كُلُ لَمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَرَضًا صحيحًا في ذلك ، وأخرج الترمذي في وادر الآصول وغيره عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بها قام فالقي عنه الصوف ولبس الشعر الآسود ثم توضأ واغتسل ودخل مصلاه فصلي ماشا، الله تعالى فلما قضي صلاته قام قائما مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا فالصق الكعب بالكعب وحاذي الاصابع بالاصابع بوضع يده اليمني على اليسرى فوق صدره وغض بصره وطأطأ رأسه خشوعا ثم أرسل عينيه بالبكاء فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتات الآرض حيال وجهه فلما رأى ذلك دعا الله تعالى فقال: ﴿ اللَّهُمُ رَبّناً ﴾ ناداه سبحانه وتعالى مرتين على ما قيل مرة بوصف الألوهية الجامعة لجميع الكالات وأخرى بوصف الربوبية المنبثة عن التربية إظهاراً لغاية التضرع ومبالغه في الاستدعاء وإنما لم يحمل ندا واحداً بأن يعرب (ربنا) بدلاأوصفة لأنهم قالوا: إن لفظ (اللهم) لا يتبع وفيه خلاف لبعض النحاة وحذف حرف الندا. في الآول وعوض عنه الميم وكذا في الناني إلا أن التعريض من خواص الاسم وحذف حرف الندا. في الآول وعوض عنه الميم وكذا في الناني إلا أن التعريض من خواص الاسم المجليل أى ياالقه ياربنا ﴿ أَذُنُ عَلَيْناً مَاتَدَةً ﴾ أى خوانا عليه طعام أو سفرة كذلك ، وتقديم الظرف على المفعول الصريح لما مرم اداً من الاهتهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. وقوله سبحانه وتعالى ومراساً من السماء المفعول الصريح لما مرم اداً من الاهتهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. وقوله سبحانه وتعالى ومراساً من الاهتهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. وقوله سبحانه وتعالى ومراساً من الاهتهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. وقوله سبحانه وتعالى ومراساً من الاهتهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. وقوله هيه عالم ومراداً من الاهتهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. وقوله هيه عالى ومراداً من الاهتهام بالمقدم والتشوية في إلى المؤخر. وقوله هيه عليه ومراداً من الاهتها و سفرة كذلك ، وتقديم المؤخر المؤمن المؤخر المؤمن ا

متعلق إما بانزل أو بمحدوف وقع صفة لما قدة أى كائنة من السماء ،والمراد بها إما المحل المعهود وهو المتبادر من اللفظ وإما جهة العلو، ويؤيد الأول ما أخرجه ابن حميد . وابن أبي حاتم عن عمار بن ياسرأن الما تدة التي نزلت كان عليها من ثمر الجنة وكذا روى عن وهب بن منبه ه

ويؤيد الثانى ما روى عن سلمان الفارسى من خبر طويل أن المائدة لماترات قال شمعون رأس الحوار بين العيسى عايه الصلاة والسلام ياروح الله وكلمته أمر طعام الدنيا هذا أمهن طعام الجنة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تعتبر وا بماترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل مااخوفى عليكم أن تعاقبوا بسبب هذه الآية فقال شمعون: لاوإله اسرائيل ماأردت بها سوأيا ابن الصديقة فقال عيسى عليه الصلاة والسلام. ليس شى مماترون عليها من طعام الجنة ولامن طعام الدنيا إنما هو شى ابتدعه الله تعالى فى الهواء بالقدرة الغالبة القاهرة فقال له كرفكان فى أسرع من طرفة عين فكلوا عاساً لتم باسم الله واحدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم فانه بديع قادر شاكر، وقوله تعالى (تكونُ لذاً عيداً) صفة «مائدة »و «لذا» خبركان و عيدا هالمن الضمير فى فانه بديع قادر شاكر، وقوله تعالى (تكونُ لذاً عيداً) صفة «مائدة »و ولذا مشتق من المود و يطلق على الزمان الظرف أو فى (تكون) على رأى من يحوز إعمالها فى الحال، وجوز أن يكون «عيداه الحبر و وطلق على الزمان المعمود لعوده فى كل عام بالفرح و السرر ، وعليه فلا بد من تقدير مضاف، و المعنى يكون نزولها لناعيدا، ويطلق على نفس السرور العائد وحينذ لا يحتاج إلى التقدير ، وفى الكلام لطافة لا تخفى ، وذكر غير و احد ان العيد يقال لمكل ماعاد عليك فى وقت، ومنه قول الاعشى :

فواكبدى من لاعج الحب والهوى ﴿ إذا اعتاد قلبي من أميمة عيدها

وهو واوى نايني عنه الاشتقاق ولكنهم قالوا في جمعه أعياد وكان القياس أعواد لآن الجموع تردالاشياه إلى أصولها كراهة الاشتباه كالله النهمام بجمع عود، ونظر ذلك الحريرى بقولهم هو أليط بقابي منك أى الصق حبابه فان أصله الوار لكن قالوا ذلك ايفرق بين قولهم هو ألوط من فلان ولا يخفى أن هذا يخالف المن حققو أهل اللغة ، وعن الكسائي يقال لاط الشي بقلي يلوط ويليط وهو ألوط وأليط ، ثمانهم إنما لم يعكسوا الامر في جمع عود وعيد فيقولوا في جمع الاول أعياد وفي جمع الثاني أعواد مع حصول التفرقة أيضا اعتبارا على ماقيل للاخف في الاكثر استمالا مع رعاية ظاهر المفرد ، وقرأ عبدالله و تكن بالجزم على جواب الامر ﴿ لا و لن و تما الله و الله الله و الله الله و الله و المحد فلذلك اتخذه النصارى عيداً ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن المعنى يأكل منها أول الناس و آخرهم ، والجار والمجرور اعنى «لنا» ، وقال أبو البقاء إذا جعل «لنا» خبرا أو حالا فهو صنة لعيدا وإن عند بعض بدل من الجار والمجرور اعنى «لنا» ، وقال أبو البقاء إذا جعل هذا المجموع من المجموع من المجموع عن المجموع عن المجموع عن المجموع عن المجموع عن المجموع عن المحموع عن المحموع المنا أن الغائب يبدل منه وأما ضمير الحاضر فأجازه بعضهم مطلقا وأجازه آخرون كذاك ، وفصل قرم فقالوا إن آفاد توكيدا واحاطة وشمو لا جاز والا امتنع ه

واستظهر بعضهم على قرل الحبر أن يكون ولنا، خبراً أي قو تا أونافعة لنا . وقرأ زيد . وابن محيصن .

والجحدري «لاولانا وأخرانا» بتأنيثالاولوالآخر باعتبارالامة والطائفة ، وكون المرادبالاولى والأخرى الدار الأولىأي الدنيا والدار الآخرىأيالآخرة،ما لا يكاديصح ﴿وَءَايَةً ﴾ عطف على «عيدا»، وقوله سبحانة وتعالى: ﴿مُنْكَ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفة له أى آية كائنــة منك دالة على كال قدرتك وصــــحة نبوتى ﴿ وَأُرْزُقْنَا ﴾ أى الشكر عليها على ما حكى عن الجبائي أو الما تدة على ما نقل عن غير و احد، و المراديم احين نشذ كاقبيل ـ ما على الحنوان من الطعام أو الاعم من ذلك وهذه ولعله الاولى ﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الَّـ ازْقَيْنَ ١١٤ ﴾ تذبيل جار مجرى التعليل أي خير من يرزق لانه خالق الرزق ومعطيه بلا، لاحظة عوض ،

﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّى مُنَزِّكُمَا عَلَيْكُمْ ﴾ مرات عديدة كايني عن ذلك صيغة التفعيل ، وورود الاجابة منــه تعالى كذلك مع كون الدعاء منه عليه الصلاة والسلام بصيغة الافعال لاظهار كال اللطف والاحسان مع مافيه من مراعاة ما وقع في عبارة السائلين ، وفي تصدير الجملة بكلمة التحقيق وجعل خبرها اسما تحقيق للوعد وإيذان بأنه سبحانه وتعالى منجزله لامحالة وإشعار بالاستمرار ، وهذه القرآءة لآهل المدينة . والشام. وعاصم،

وقرأ الباقون كما قال الطبرسي (منزلها) بالتخفيف ،وجمل الانزال والتنزيل بمعنى واحد ﴿ فَمَنْ يَكُنُهُ رَبُّدُ ﴾ أى بعدتنز يلهاحال كونه كائنا ﴿مَنْكُمْ فَاتَّى أُعَذِّبُهُ ﴾ بسبب كفره ذلك ﴿عَذَابًا﴾ هو اسم مصدر بمعنى التعذيب كالمتاع بمعنى التمتيع، وقيل: مصدر محذوف الزوائد وانتصابه على المصدرية في التقديرين، وقيل: منصوب على التوسع ، والتشبيه بالمفعول به مبالغة كاينصبالظرف ومعمول الصفة المشبهة كذلك ، وجوز أبو البقاء أن يكون نصبه على الحذف والايصال، والمراد بعذاب وهوحيننذ اسم ما يعذب به، ولايخنىأن حذف الجار لايطرد في غير أن و إن عند عدم اللبس ، والتنوين للتعظيم أى عذابا عظيما ه

وقوله سبحانه و تعالى : ﴿ لَا أَعَذُّ بِهُ ﴾ في موضع النصب على أنه صفة له. والها. في موضع المفعول المطاق كما في ظننته زيداً قائمًا ﴿ ويقوم مقام العائد إلى الموصوف كما قيل. ووجه بأنه حينتذ يعود إلى المصدر المفهوم من الفعل فيكون في معنى النكرة الواقعة بعد النفي من حيث العموم فيشمل العذاب المتقدم ، ويحصل الربط بالعموم واور دعليه أن الربط بالعموم إعاذكره النحاة في الجلة الواقعة خبر افلا يقاس عليه الصفة وجوز أن يكون من قبيل ضربته ضرب زيدأى عذا بالاأعذب تعذيبا مثله، وعلى هذا التقدير يكون الضمير راجعاعلى العذاب المقدم فالربط به ه

وقيل: الضمير راجع إلى «من» بتقد ير مضافين أي لا أعذب مثل عذا به ﴿ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ٥ ١ ١ ﴾ أي عالمي زمانهم أو العالمين مطلقاً ، وهذا العذاب إمافي الدنيا ، وقد عذب من كفر منهم بمسخهم قردة وخناز بر . وروى ذلك عن قتادة. وإمافاآلآخرة. واليه يشير ماأخرجه أبوالشيخ . وغيره عن ابن عمر رضيالله تعالى عنهما قال : إن أشد الناس عذا با يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة. والمنافقون. وآل فرعور. . ويدل هـذا على أن المائدة نزلت وكفر البعض بعد.

وأخرج ابن جرير . وغيره عن الحسن . ومجاهد أن القوم الـــا قيل لهم : « فمن يكفر » الخ قالوا : لاحاجة لنا بها فلم تنزل. والجمهور على الآول وعليه المعول. فقد أخرج ابن جرير. وابن المنذر. وابر أبي حاتم عن عمار بن ياسر •وقوفاً و مرفوعاً والوقف أصح قال: أنزلت المـــائدة من السماء خبراً

ولحما وأمروا أن لايخونوا ولايدخروا لغد فخانوا وادخروا فمسخوا قردة وخنازير . وكان الحبز منأرز على ماروى عن عكرمة ه

وروى أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما سأله قومه ذلك فدعا أنزل الله تعالى عليهم سفرة حمراً بين غامة فوقها وغمامة تحتها وهم ينظرون اليها فى الهواه منقضة من السهاء تهوى اليهم وعيسى عليه الصلاة والسلام يبكى خوفا من الشرط الذى اتخذ عليهم فيها فمازال يدعوحتى استقرت السفرة بين يديه والحواريون سجدا حوله يجدون رائحة طيبة لم يجدوا رائحة مثلها قط وخر عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريون سجدا شكرا لله تعالى وأقبل اليهود ينظرون اليهم فرأوا ما يغمهم ثم انصرفوا فاقبل عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه ينظرونها فاذا هى مغطاة بمنديل فقال عليه الصلاة والسلام : من أجرؤنا على كشفه وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاء عند ربه حتى نراها ونحمد ربنا سبحانه وتعالى ونأكل من رزقه الذى رزقنا؟ فقالوا : ياروح الله وكلمته أنت أولى بذلك فقام واستأنف وضوا جديدا ثم دخل مصلاه فصلى ركمات ثم بكى طويلا ودعا الله تعالى أن ياذن له فى الكشف عنها ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقا ثم انصرف وجلس حول السفرة والموس فى جوفها شوك يسيل السمن منها قد نضد حولها بقول من كل صنف غير المكراث وعند رأسها خل وايس فى جوفها شوك يسيل السمن منها قد نضد حولها بقول من كل صنف غير المكراث وعند رأسها خل وعند ذنبها ملح وحول البقول خسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى النائى عسل وعلى النائث سمن وعلى الرابع جبن وعلى رمانات ، وفى رواية على واحد منها زيتون وعلى النائى عسل وعلى النائث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد فسأله شمعون عنها وأجابه بما تقدمت روايته ه

ثم قالوا له عليه الصلاة والسلام: إنمانحب أن ترينا آية في هذه الآية فقال عليمه السلام: سبحان الله تعالى أما اكتفيتم ثم قال: ياسمكة عودى باذن الله تعالى حية كما كنت فاحياها الله تعالى بقدرته فاضطربت وعادت حية طرية تلبظ كما يتلبظ الاسد تدور عيناهما لها بصيص وعادت عليهما بواسير ففزع القوم منهما وانحاشوا فقال عليه الصلاة والسلام لهم: مالكم تسألون الآية فاذا أراكموها ربكم كرهتموها ماأخوفني عليكم بما تصنعون ياسمكة عودى باذن الله تعالى كما كنت مشوية ثم دعاهم إلى الأكل فقالوا: ياروح الله أنت الذى تبدأ بذلك فقال: معاذ الله تعالى ببدأ من طلبها فلما رأوا امتناع نبيهم عليه الصلاة والسلام خافوا أن يكون نولها سخطة وفى أكمها مثلة فتحاموها فدعا عليه الصلاة والسلام لها الفقراء والزمنى، وقال: كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم وأحمدوا الله تعالى الذى أنزلها لكم ليكون مهنثوها لكم وعقوبتها على غيركم وافتتحوا كاكم باسم الله واختمره ومحمدالله فقعلوا فأكل منها ألف وثانهائة إنسان بين رجل وامرأة وصدروا منهاوكل واحد منهم شما شمن يتجشى ونظر عيسى عليه السلام والحواريون ما عليها فاذا ما عليهما كهيئته إذ تزلت من السهاء منها فلم يزالوا أغنياء صحاحا حتى خرجوا من الدنيا وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها فلم يزالوا أغنياء صحاحا حتى خرجوا من الدنيا وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها نيها من كل مكان يسعون فزاحم بعضهم بعضا الاغنياء والفقراء والنساء والصغار والكبار والأصحاء والمرضى اليها من كل مكان يسعون فزاحم بعضهم بعضا الاغنياء والفقراء والنساء والصغار والكبار والأصحاء والمرضى يركب بعضهم بعضا فلما رأى عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك جعلها نوبا بينهم فكانت تنزل يوما ولا تنزل

يوما فلبثوا فى ذلك أربعين يوما تنزل عليهم غبا عند ارتفاع الضحى فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا قالوا ارتفعت عنهم باذن الله تعالى إلى جو السياء وهم ينظرون إلى ظلها فى الارض حتى توارى عنهم فاوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن اجعل رزقى لليتاى والمساكين والزمنى دون الاغنياء من الناس فلما لغه تعالى ذلك ارتاب بها الاغنياء وغمصوا ذلك حتى شكوا فيها فى أنفسهم وشككوا فيها الناس وأذاعوا فى أمرها القبيح والمنكر وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه فى قلوب المرتابين فلما على عليه السلام ذلك منهم قال: هلكتم وإله المسيح سألتم نبيكم أن يطلب المائدة لكم إلى ربكم فلما فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقا وأراكم فيها الآيات والعبر كذبتم بها وشككتم فيها فابشروا بالعذاب فانه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله تعالى وأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام إنى آخذ المكذبين فانه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله تعالى وأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام إنى آخذ المكذبين وأخذوا مضاجعهم فى أحسن صورة مع نسائهم آمنين وكان آخر الليل مسخهم الله تعالى خنازير وأصبحوا يتبعون الاقذار فى الكناسات ه

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لبنى اسرائيل : هل له كم أن تصوروا ثلاثين يوما ثم تسالوه فيعطيكم ما سالتم فان أجر العامل على من عمل له ففعلوا ثم قالوا ؛ يامعلم الحنير قلت لنا ؛ إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصرم ثلاثين يوما ففعلنا ولم نسكن نعمل لاحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا (فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء) إلى قوله تعالى : و أحدا من العالمين » فاقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم فاكل منها آخر الناس كما أكل أولهم . وجاء عنه أن المائدة كانت تنزل عليم حيث نزلواء وعن وهب بن منبه أن المائدة كان يقعد عليها أربعة آلاف فاذا أكلوا شيئا أبدل الله تعالى مكانه مثله فلبثوا بذلك ما شاء الله عز وجل ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عَسَى ابْنَ مَرْبَم ﴾ عطف على (إذ قال الحواريون) منصوب بمانصبه من الفعل المضمر أو بمضمر مستقل معطوف على ذلك . وصيغة الماضى لما مضى . والمراد يقول له عليه الصلاة والسلام : ﴿ . أَنْتَ قُلْتَ للنَّاسَ اتَخْذُونِي وَأُسِي المعبودية وأمرهم بمبادته عز وجل هاسلام وتكينا لهم السلام على رؤس الاشهاد بالعبودية وأمرهم بمبادته عز وجله

وقيل: قاله سبحانه له عليه الصلاة والسلام في الدنيا وكان ذلك بعد الغروب فصلى عليه الصلاة والسلام المغرب ثلاث ركعات شكرا لله تعالى حين خاطبه بذلك ، وكان الأولى لني الالوهية عن نفسه ، والثانية لنفيها عرب أمه . والثالثة لاثباتها لله عز وجل ، فهو عليه الصلاة والسلام أول من صلى المغرب ولا ينخني انما سيأني إن شاء الله قعالى في الآيات يأبي ذلك ولا يصح أيضاً خبر فيه . ثم انه ليس مدار أصل السكلام عند بعض المحققين أن القول متيقن والاستفهام لتعيين القائل فاهو المتبادر من إيلاء الهمزة المبتدأ على الاستعمال المشهور وعليه قوله تعالى (أانت فعلت هذا با محملنا) و عوه بل على أن المتيقن هو الانخاذ . والاستفهام لتعيين أنه بامروعليه الصلاة والسلام أوأمر من تلقاء أنفسهم فا في قوله تعالى . (أأنتم أضلاتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل) وقال بعض : لما كان القول قد وقع من رؤسائهم في الضلال كان مقررا كالاتخاذ فالاستفهام لتعيين السبيل) وقال بعض : لما كان القول قد وقع من رؤسائهم في الضلال كان مقررا كالاتخاذ فالاستفهام لتعيين

من صدر منه فلذا قدم المسند اليه ، وقيل : التقديم لنقوية النسبة لانها بعيدة عن القبول بحيث لاتتوجه نفس السامع إلى أن المقصود ظاهرها حتى يحيب على طبقه فاحتاجت إلى التقوية حتى يتوجه اليها المستفهم عنها ، وفيه كمال توبيخ الـكفرة بنسبة هذا القول اليه ، وفي قوله (اتخذونر وامى) دون واتخذوني ومريم توبيخ على توبيخ كائه قيل: أأنت قلت ماقلت مع كونك مولودا وأمك والدة والاله لايلد ولا يولد .

وأنت تعلم أن فى ندائه عليه الصلاة والسلام على الكيفية المذكورة اشارة إلى ابطال ذلك الاتخاذ.ولام (للناس) للتبليغ، والاتخاذ امامتعدلا ثنين فالياء مفعوله الاول و (إلهين) مفعوله الثانى وامامتعدلو احد فالهين حال من المفعول و (من دون الله) حال من فاعل الاتخاذ أى متجاوزين الله تعالى أوصفة لالهين أى كائنين من دون الله تعالى أى غيره منضها اليه سبحانه فالله تعالى اله وهما برعم الكفرة الهان فالمراد اتخاذهما بطريق اشتراكهما معه عزوجل. وهذا كما فى قوله تعالى: (ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولاينفعهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤ نا عند الله) إلى قوله سبحانه (سبحانه وتعالى عما يشركون) وأيد ذلك بان التوبيخ والتبكيت إنما يتأتى بذلك ه وقال الراغب: إن ظاهر ذلك القول استقلالها عليهما الصلاة والسلام بالالوهية وعدم اتخاذ الله سبحانه وتعالى معهما الها ولابد من تاويل ذلك لأن القوم ثلثوا والعياذ بالله تعالى فاما أن يقال: إن من أشرك مع الله سبحانه غيره فقد نفاه معنى لأنه جل شأنه وحده لاشريك له ويكون اقراره بالله تعالى كلا اقرار. وحينتذ يكون (من غيره فقد نفاه معنى لأنه جل شأنه وحده لاشريك له ويكون اقراره بالله تعالى كلا اقرار. وحينتذ يكون (من دون الله التوسط بينهما وبينه عز شأنه فيكون الدون المارة لقصور مرتبتهما عن مرتبته جل جلاله لانهم قالوا: هو عزاسمه كالشمس وهما كشعاعها ه اشارة لقصور مرتبتهما عن مرتبته جل جلاله لانهم قالوا: هو عزاسمه كالشمس وهما كشعاعها ه

وزعم بعضهم أن المراد اتخاذهما بطريق الاستقلال .ووجههأن النصارى يعتقدون أن المعجزات التي ظهرت على يدى عيسى .وأمه عليهما الصلاة والسلام لم يخلقها الله تعالى بل هما خلقاها نصحأنهم اتخذوهما في حق بعض الاشياء الهين مستقاين ولم يتخذوه الها في حق ذلك البعض ، ولا يخفى أن الأول كالمتعين واليه أشار العلامة ونص على اختياره شيخ الاسلام ه

واستشكلت الآية بانه لايعلم أن أحدا من النصارى اتخذ مريم عليها السلام الها وأجيب عنه باجوبة الأول أنهم الما جعلوا عيسى عليه الصلاة السلام إلها لزمهم أن يجعلوا والدته أيضا كذلك لأن الولد من جنس من يلده فذ كر (الهين) على طريق الالوام لهم . والثانى أنهم لما عظموها تعظيم الاله أطلق عليها اسم الاله كما أطلق اسم الرب على الاحبار والرهبان في قوله تعالى: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما أنهم عظموهم تعظيم الرب. والتثنية حينة على حد القلم أحد اللسانين. والثالث أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك ويعضد هذا القول ما حكاه أبو جعفر الامامي عن بعض النصارى أنه قد كان فيما هني قوم يقال لهم : المريمية يعتقدون في مريم أنها إله .وهذا كما كان في اليهود قوم يعتقدون أن عزيرا ابن الله عز اسمه وهو أولى الأوجه عندى . وما قرره الزاعم من أن النصارى يعتقدون النح غير مسلم في نصارى زماننا ولم ينقد الحد عن يوثق به عنهم أصلا . واظهار الاسم الجليل الكونه في حيز القول المسند إلى عيسى عليه الصلاة والسلام \*

﴿ قَالَ ﴾ استثناف مبنى على سؤال نشأ من صدر الكلام وهو ظاهر . وفى بعض الآثار أنه عليه الصلاة (م – ۹ -ج –۷– تفسير روح المعانى) والسلام حين يقول له الرب عز وجل اليقول ترتعد مفاصله وينفجر من أصل كل شعرة من جسده عين من دم خيفة من ربه جات عظمته ، وفى بعضها أنه عليه الصلاة والسلام يرتعد خوفا ولا يفتح له باب الجواب خمسائة عام ثم يلهمه الله تعالى الجواب بعد فيقول: ﴿ سُبَحَانَكَ ﴾ أى تنزيها لك من أن أقول ذلك أو يقال فى حقك كما قدره ابن عطية، وقدره بعضهم من أن يكون لك شريك فضلا منأن يتخذ الهان دونك عوآخرون من أن تبعث رسولا يدعى الوهية غيرك ويدعو اليها ويكفر بنعمتك، والآول أوفق بسياق النظم المكريم وسبحان على سائر التقادير على أحد الآقوال فيه وقد تقدمت علم للتسبيح وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه وفيه من المبالغة فى التنزيه من حيث الاشتقاق من السبح وهو الابعاد فى الأرض والذهاب ، ومن جهة النقل إلى صيغة التفعيل والعدول عن المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة المشير إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن واقامته مقام المصدر مع الفعل مالا يخنى ه

وقوله سبحانه: ﴿ مَا يَكُونُ لَيَّانْ أَقُولَ مَالَيْسَ لَى بَحَقَّ ﴾ استثناف مقرر للتنزيه و مبينالمهنزه عنه وماالثانية سواء كانت موصولة أو نكرة موصوفة مفعول(أفول)والمراد بها عـلى التقديرين القول المذكور أو ما يعمه وغيره ويدخل فيه القول المذكور دخولا أوليا ونصب القول للمفردات نحوالجلة والكلاموالشعر ممالاشك في صحته كنصبه الجمل الصريحة فلا حاجة إلى تفسير أقول بأذكركما يتوهم.واسم ليسضميرعائد إلى ما و (بحق) خبره، والجاروالمجرور فيما بينهما للتبيين فيتعلق بمحذوف كافى سقيالك.وإيثار ليس علىالفعل المنفى على مايحق لى لظهور دلالته على استمرار انتفاء الحقية وإفادة التأكيد بما فى خبره من الباء المطرد زيادتها فى خبر ليس. ومعنى(ما يكون لى) أى لاينبغى ولايايق وهوأ بلغ من لمأقله فلذا أو ثر عليه : والمسراد لا ينبغى أن أقول قولاً لا يحق لى قوله أصلاً فى وقت من الأوقات ، وجوز أبو البقاء أن يكونُ (لى) خبر ليسو (بحق)فى موضع الحال من الضمير في الجار و العامل فيه ما فيه من معنى الاستقرار.وأن يكون متعلقًا بفعل محذوف عـلمي أنه مفعول له والباء للسببية أي ماليس يثبت لي بسببحق. وأن يكون خبر ليسو (لي)صفة حق قدم عليه فصار حالا،وهذا مخرج على رأى من أجاز تقديم حال المجرور عليه ، وقيل : إن (لى)متعلق بحقوهو الخبر. وهو أيضا مبنى على قول بعض النحاة المجوز تقديم صلة المجرور على الجار.والج.هور على عــدم الجواز ولا فرق عندهم في المنع بين أن يكون الجار زائداً أو غيره ، وقوله عزوجل: ﴿ إِنْ كُنْتَ قَلْمُهُ فَقَدَ عَلْمَتُهُ ﴾ استدلال على برايته من صدور القول المذكور عنه فانصدوره عنه مستلزم لعلمه به تعالى قطعاوالعلم به منتف فينتفى الصدور ضرورة أن انتفاء اللازم مستلزم لانتفاء الملزوم . واستشكلت هذه الجلة بأن المعنى عـلى المضى هنا وأن تقلب الماضي مستقبلا. وأجاب عن ذلك المبرد بأن كان قوية الدلالة على المضي حتى قيل إنها موضوعة له فقط دونالحدث وجعلوه وجها لكونها ناقصة فلاتقدر إن على تحويلها إلىالاستقبال

 للواقع وإظهار القصوره عليه السلام، وللنفس في كلامهم إطلاقات فتطلق على ذات الشيء وحقيقته وعلى الروح وعلى القلب وعلى الدم وعلى الارادة ، قيل: وعلى الدين التي تصيب وعلى الغيب وعلى العقوبة ويفهم من كلام البعض أنها حقيقة في الاطلاق الأولى مجاز فيها عداه ، وفسر غير واحد النفس هنا بالقاب ، والمراد تعلم معلومي الذي أخفيه في قلبي فكيف بما أعلنه ولا أعلم معلومك الذي تخفيه وسلك في ذلك مسلك المشاكلة كافي قوله: قال أخفيه في قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقيصا

إلا أن مافى الآية كلا اللفظين وقع فى كلام شخص واحد ومافى البيت ليس كذلك. وفى الدر المصون أن هذا التفسير مروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وحكاه عنها فى مجمع البيان وفسرها بعضهم بالذات وادعى أن نسبتها بهذا المعنى إلى الله تعالى لاتحتاج إلى القول بالمشا كلة ، ومن ذلك قوله تعالى: «كتب ربكم على نفسه الرحمة . واصطنعتك انفسى . ويحدركم الله نفسه » وقوله علياته ي الحدم وبي على نفسه أن لايشرب عبد خمراً ولم يتب الى الله تعالى منه الاسقاه من طينة الخبال » وقوله عليه الصلاة والسلام : «ليس أحد أحب اليه المدح من الله عز وجل والاجل ذلك مدح نفسه » وقوله عليه الي غير ذلك من الاخبار ه

وقال المحقق الشريف في شرح المفتاح. وغيره: إن لفظ النفس لا يطلق عليه تعالى وان أريد به الذات الامشاكلة وليس بشي الماعلمت من الله صبغة) لا يخفي أنه من سقط المتاع فالصحيح المعول عليه جواز اطلاقها بمعى الذات على الله تعالى من غير مشاكلة ، نعم قيل: ان لفظ النفس في هـنه الآية وان كان بمنى الذات المناكلة لأن لا أعلم مافى ذاتك ليس بكلام مرضى فيحتاج الى حمله على المشاكلة لأن لا أعلم مافى ذاتك ليس بكلام مرضى فيحتاج الى حمله على المشاكلة المان لا أعلم مافى ناتك ليس بكلام مرضى فيحتاج الى حمله على المشاكلة المن المائلة بأن يكون المراد لا أعلم معلومي بتعلم مافى نفسى وعلى ذلك حمل الملامة الثاني كلام صاحب الكشاف ولا يخفى مافيه والتحقيق أن الآية من المشاكلة انها ليست فى اطلاق النفس بل فى لفظ (فى) فان مفادها بالنظر الى مافى نفس عيسى عليه السلام الارتسام والانتقاش ولا يمكن ذلك نظرا الى الله تعالى . والى هذا يشير كلام بعض المحققين و منه يعلم مافى كتب الأصول من الخبط فى هذا المقام و قال الرائح ب يجوز أن يكون القصد الى نفى النفس عنه تعالى فكمأنه قال تعلم مافى نفسى ولا نفس لك فاعلم مافيها كقول الشاعر:

\* ولا ترى النسب بها ينجحر \* وهو على بعده مما لا يحتاج اليه. ومثله ماذكره بعض الفضلاء من أن النفس الثانية هي نفس عيسى عليه السلام أيضا، وانما أضافها الى ضميرالله تعالى باعتبار كونها مخلوقة له سبحانه كأنه قال: تعلم مافي نفسى و لاأعلم مافيها ﴿ انَّكَ أَنْتَ عَلّامُ الْغُيُوبِ ١١٩ ﴾ تقرير لمضمون الجملة ين منطوقا ومفهو ما لما فيه من الحصر ومدلوله الاثبات فيقرر «تعلم مافي نفسى» لان ما انطوت عليه النفوس من جملة الغيوب ويلزمه النفى فيقرر لاأعلم مافى نفسك لانه غيب أيضا، ومدلول النفى أنه لا يعلم الغيب غيره تعالى شأنه هو وقوله تعالى: ﴿ مَا قَلْتَ لَمُ مُ اللّا مَا أَمَر تَنى به ﴾ استثناف على أبلغ وجه وآكده حيث حكم بانتفاء صدور القول المذكور عنه على أبلغ وجه وآكده حيث حكم بانتفاء صدور جميع الاقوال

المغايرة للمأمور به فدخل فيه انتفاء صدور القول المذكور دخولا أوليا . والمراد عند البعض ماأمرتهم الا بما أمرتنى به الاأنه قيل: (ماقلت لهم) نزولا على قضية حسن الآدب لئلا يجعمل ربه سبحانه و نفسه معا آمرين ومراعاة لما ورد في الاستفهام . ودل على ذلك باقحام أن المفسرة في قوله تعالى: ﴿أَن اعْبُدُوا اللّهَ رَبّي وَرَبّكُم ﴾ ولا يرد أن الآمر لا يتعدى بنفسه الى المأ وربه الاقليلاكة وله:

\* أمر تك الخير فافعل ماأمرت به \* فـكذا ما أول به لأنه ـكما قال ابن هشام\_لايازم من تأويل شي بشي أن يتعدى تعديته كما صرحوا به لأن التعدية تنظر الى اللفظ. نعم قيل في جعل أن مفسرة بفعل الأمر المذكور صلته نحو أمر تك بهذا أن قم نظر أما في طريق القياس فلا أن أحـدهما مغن عن الآخر. والما في الاستمال فلا أنه لم يوجــد. ونظر فيما ذكر في طريق القياس لأن الأول لايغنى عن الثانى والثانى لايغنى عن الأول وللتفسير بعد الابهام شأن ظاهر. وادعى ابن المنير أن تأويل هـذا القول بالأمر كلفة لاطائل وراءها وفيه نظره

وجوز إبقاء القول على معناه و (أن اعبدوا) إما خبر لمضمرأى هو ان اعبدوا أومنصوب باعنىمقدرا، وقيل : عطف بيان للضمير فى (به)، واعترض بأنه صرح فى المغنى بأن عطف البيان فى الجوامد بمنزلة النعت في المشتقات فسكما أن الضمير لاينعت لايعطف عليه عُطف بيان ، وأجيب بأن ذلك من المختلف فيه وكثير من النحاة جوزوه. وما فى المغنى قدأشار شراحه إلى رده ، وقيل : بدل من الضمير بدل ظرمن كل. ورده الزمخشرى فى الكشاف بأن المبدل منه فى حكم التنحية والطرح فيلزم خلو الصلة من العائد بطرحه ، وأجيب عنه بأن المذهب المنصور أن المبدل منه ليس فى حكم الطرح مطلقاً بل قد يعتبر طرحه فى بعض الاحكام فاإذا وقع مبتدا فان الخبر للبدل نحو زيد عينه حسنة ولايقال حسن.وقديقال أيضا:إنه ليسكل مبدل منه كذلك بلذلك مخصوص فيما إذا كانالبدل بدل غاط ، وأجاب بعضهم بانه وانازم خلو الصلة من العائد بالطرح لـكن لاضير فيه لأن الاسم الظاهر يقوم مقامه كما في قوله: ﴿ وأنت الذي في رحمة الله اطمع ﴿ ولا يَحْنَى أَنْ فَي صحة قيام الظاهر هنا مقام الضمير خلافا لهم ، وجوز أن يكون بدلامن (ماأمرتني به) ، و اعترض بان(ما) مفعول القول ولابد فيه أن يكون جملة محكية أوما يؤدى مؤداها أوماأر يدلفظه وإذاكان العبادة بدلاكانت مفعول القول مع أنها ليست واحدا من هذه الامورفلا يقال: ماقلت لهم الاالعبادة ، وفىالانتصاف أن العبادة وإن لم تقل فالاس بها يقال وأن الموصولة بفعل الامر يقدر معها الامر فيقال هنا ماقلت لهم. إلا الأمر بالعبادة ولا ريب في صحته لان الامر مقول بل قول علىأن جعل العبادة مقولةغير بعيدعلى طريقة (ثم يعودون لماقالوا) أى الوطن الذي قالوا قولاً يتعلق به وقوله تعالى: (ونر ثه ما يقول) ونحو ذلك، وفي الفوائد أن المراد ماقلت لهم الاعبادته أى الزموا عبادته فيكون هو المراد من (ماأمرتني به)و يصح كونهذه الجلةبدلا من ماأمرتني به منحيث انها في حكم المراد لانها مقولة و(ماأمرتنيبه) مفردلفظا وجملة معنىولا يخلو عن تعسف ۽ وجوز ابقاء القول على معناه وأن مفسرة إما لفعل القول أولفعل الامر ، واعترض بان فعل القول لايفسر بل يحكى به ما بعده من الجل ونحوها وبأن فعل الامر مسند إلى الله تعالى وهو لايصح تفسيره باعبدوا الله ربى وربكم بل باعبدونى أو اعبدوا الله ونحوه ، وأجيب عن هذا بانه يجوز أن يكون حكاية بالمعنى كا نه عليه السلام حكى معنى قول

الله عز وجل بعبارة أخرى وكائناته تعالى قال له عليه السلام: مرهم بعبادتى أوقال لهم على لسان عيسى عليه السلام: اعبدوا الله رب عيسى وربكم فلما حكاد عيسى عليه السلامة (اعبدوا الله وبي وربكم) فكنى عن اسمه الظاهر بضميره كما قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: (قال علمها عندر بى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى الذى جمل لكم الارض مهدا وسلك لمكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فاخر جنا به أزواجا من نبات شقى) فان موسى عليه السلام لا يقول فاخر جنا بل فاخر جاله تعالى عنه عليه السلام رد المكلام فان موسى عليه السلام لا يقول فاخر جنا بل فاخر جاله تعالى لكن لما حكاه الله تعالى عنه عليه السلام رد المكلام اليه عز شانه وأضاف الا خراج إلى ذاته عز وجل على طريقة المتكلم لا الحاكى وإن كان أول المكلام حكاية. ومثله قوله تعالى: (ليقولن خلقهن الدريز العليم) إلى قوله سبحانه: (فانشرنا به بلدة ميتا) إلى غير ذلك وقال أبو حيان : يجرز أن يكون المهم واعتمده ابن الصائغ وجعله نظير قوله تعالى: (إنا قتلنا المسيح عيسى على اضمار أعنى لا على الصفة لله عز اسمه واعتمده ابن الصائغ وجعله نظير قوله تعالى: (إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله) على رأى .وفي أمالى ابن الحاجب إذا حكى حاك كلاما فله أن يصف المخبر عنه بما ايس فى طلام الحمد كي عنه ، واستبعد ذلك الحالى والسفاقسى وهو الذى يقتضيه الانصاف ه

وقيل على الأول: إن بعضهم أجاز وقوع أن المفسرة بعد أفسط القول ولم يقتصر بها على ما فى معناه فيقع حينئذ مفسرا له لسكن أنت تعلم أنه لايذبغى الاختلاف فى أنه لايقترن المقول المحكى بحرف التفسير لأن مقول القول فى محل نصب على المفعولية والجملة المفسرة لا محل لها فلعل مراد البعض مجرد الوقوع والتزام أن المقول محددوف وهو المحكى وهذا تفسير له أى ماقات لهم مقو لا فتدبر فقدانتشرت كلمات العلماء هناه وأكنت عكيم شهيدًا ﴾ أى رقيا أراعى أحوالهم وأحملهم على العمل بموجب أمرك من غير واسطة ومشاهدا لاحوالهم من ايمان وكفر، و (عليهم) كما قال أبوالبقاء متعلق بشهيدا في لعل التقديم لما مرة في غير مرة ( مًا دُمْتُ فيهم ) أى مدة دوامى فيما بينهم ﴿ فَلَمّا تَوَفّيْتَنَى ﴾ أى قبضتنى بالرفع إلى السماء كما

يقال ترفيت المال إذا قبضته , وروى هذا عن الحسن وعليه الجمهور ه

وعن الجبائي أن المعنى أمتنى وادعى أن رفعه عليه السلام إلى السماءكان بعد موته واليه ذهب النصارى وقد مر الكلام فى ذلك ﴿ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِبَ عَلَيْهِمْ ﴾ أى الحفيظ المراقب فمنعت من أردت عصمته عن المخالفة بالارشاد إلى الدلائل والتنبيه عليها بارسال الرسول وانزال الآيات وخذلت من خذلت مرااعنالين فقالوا ماقالوا ، وقيل : المراد بالرقيب المطلع المشاهد ، ومعنى الجملتين إلى مادمت فيهم كنت مشاهداً لآحوالهم فيمكن لى بيانها فلما توفيتني كنيت أنت المشاهد لذلك لاغيرك فلااعلم حالهم ولا يمكنني بيانها ، ولا يخفى أن فيمكن لى بيانها فلما توفيتني كنيت أنت المشاهد لذلك لاغيرك فلااعلم حالهم ولا يمكنني بيانها ، ولا يخفى أن الرقيب والشهيد هنا بمعنى واحدوه و ماقسر به الشهيدأولا ولكن تفنن فى الدمارة ليه يزبين الشهيدين والرقيمين لآن كونه عليه الصلاة والسلام رقيما ليس كالرقيب ولذي يمنع ويازم بل كالشاهد على المشهرد عليه ومنعه بمجرد القول وأنه تعالى شأنه هو الذي يمنع منع الزام بالأدلة والبينات ، والجلة خبر كان و (عليهم) فى القراءتين متعلق بالرقيب خبر كان . وقرى والرقيب) بالرفع على أنه خبر أنت ، والجلة خبر كان و (عليهم) فى القراءتين متعلق بالرقيب \*

وقولُه سبحانه: ﴿ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ مُشَهِدُ ١٧٦ مَ لَذيهِ لِمقرر للضمون ما قبله وفيه على ما قيل إيذان بأنه سبحانه كان

هو الشهيد في الحقيقة على الكل حين كونه عليه السلام فيما بيهنم، و(على) متعلقة بشهيد ، والتقديم لمراعاة الفاصلة ، وقوله تعالى: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُم فَانَهُمْ عَبَادُكَ ﴾ على معنى ان تعذبهم لم يلحقك بتعذيبهم اعتراض لانك المالك المطلق فيما يفعله بملكه ، وقيل : على معنى هابن تعذبهم » لم يستطع أحد منهم على دفع ذلك عن نفسه لانهم عبادك الارقا. في أسر ملكك وماذا تباغ قدرة العبد في يستطع أحد منهم على دفع ذلك عن نفسه لأنهم عبادك الارقا. في أسر ملكك وماذا تباغ قدرة العبد في أمرك وقالوا ما قالوا ، وقيل : المعنى إن تعذبهم فانهم يستحقون ذلك لانهم عبادك وقد عبدوا غيرك وخالفوا أمرك وقالوا ما قالوا ، ونسب ذلك إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وهو بعيد عن النظم ، نعم لا يبعد أن يكون في النظم إشارة اليه \*

﴿ وَإِنْ تَغَفْرُ كُمْ مَا أَنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَـكَيمُ ١١٨﴾ أى فان تغفر لهم ماكان منهم لايلحقك عجز بذلك ولا استقباح فانك القوى القادر على جميع المقــدورات التى من جملتهـا الثواب والعقـاب الحـكيم الذى لا يريد ولا يفعل الامافيه حكمة ، والمغفرة للـكافر لم يعدم فيها وجـه حكمة لأن المغفرة حسنة لـكل بحرم فى المعقول بل متى كان المجرم أعظم جرما كان العفو عنه أحسن لأنه أدخل فى الـكرم وإن كانت العقوبة أحسن فى حـــكم الشرع من جهـات أخر، وعــدم المغفرة للـكافر بحكم النص والاجماع لا للامتناع الذاتى فيه ليمتنع الترديد والتعليق بان ه

وقد نقل الامام ان غفران الشرك عندنا جائز · وعند جمهور البصريين من المعتزلة قالوا :لان العقاب حق الله تعالى على المذنب وليس في اسقاطه على الله سبحانه، ضرة . وأخرج ابن جرير. وابن أبي حاتم . وأبو الشيخ عن السدى أن معنى الآية إن تعذبهم فتميتهم بنصر انيتهم فيحق عليهم العذاب فانهم عبادك وإن تغفر لهم فتخرجهم من النصرانية وتهديهم إلى الاسلام فانك أنت العزيز الحكيم،وهذا قول عيسى عليه السلام في الدنيا اهـ و لا يخني أنه مخالف لما يقتضيه السباق والسياق ، وقيل : الترديد بالنسبة إلى فرقتين، والمعنى إن تمذبهم أي من كفر منهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم وتعف عمن آمن منهم فانك الخ وهو بعيد جدا، وظاهر ماقالوه أنه ليس في قوله سبحانه وإن تغفر الختعريض بسؤال المغفرة وإنما هو لاظهار قدرته سبحانه وحكمته يمولدا قال سبحانه (العزيزالحكيم) دون الغفور الرحيم معاقتضاء الظاهر لهما، وماجاء في الاخبار بماأخر جهأ حمد في المصنف والنسائي. والبيهةي. في سننه عن أبي ذرقال: ﴿ صلَّى رسول الله ﷺ ليلة نقر أبا ۖ ية حتى أصبح يركع بما و يسجد بها (إن تعذبهم فانهم عبادك) الخ فلما أصبح قلت: يارسول اللهماز لت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت قال: إني سألت ربي سبحانه الشفاعة فاعطانيها وهي ناتلة إن شاء الله تعالى مر. لايشرك بالله تعالى شيئًا » وماأخرجه مسلم. وابن أبي الدنيا في حسن الظن. والبيهة في في الاسماء والصفات. وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما « أن النبي مَثَلِيْنَةٍ تلا قول الله سبحانه في ابراهيم عليه السلام (ربانهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه منى) الآية، وقوله عز وجل في عيسى بن مريم: ﴿ إِن تُعذبهم فَانْهِم عَبَادَكُ وَإِنْ تَغْفُرُهُم ﴾ النخ فرفع يديه فقال: اللهم أمتى أمتى وبكي فقال الله جات رحمته :ياجبرائيل اذهب إلى محمد ﷺ فقل له:إنا سنقر عينك في أمتك ولا نسوءك » وماأخرجه ابن مردويه عن أبى ذرقال: ﴿ قَلْتُ النِّي ﴿ إِلَّهُ مِالِنَّهُ وَالَّهِ اللَّهِ قَت الليلة با ۖ يَهُ مِن القرآنِ يعني بها هذهِ الآية ومعك قرآن او فعل هذا بعضنا تال وجدنا عليه قال: دعوت الله

سبحانه لامتي قال: فماذا أجبت؟قال: أجبت بالذي لواطلع كثير منهم عليه تركوا الصلاة قات: أفلا أبشر الناس؟ قال: بلي فقال عمر: يارسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا يتكلُّوا ويدعوا العبادة فناداهأن ارجع فرجع » لا يقوم دليلا على أن في الآية تعريضا بطلب المغفرة للسكافر إذ لا يبعد منه ﷺ الدعاء لامته وطلب الشفاعة لهم بهذا النظم لكن لاعلى الوجه الذى قصده عيسى عليه السلام منه ، ويحتمل أنه عَيْلِيَّةٌ اقتبس ذلك من القرآن مؤدياً به مقصوده الذي أراده وليس ذلك أول اقتباس لهعليه الصلاة والسلام فقد صرح بعض العلما. أن دعاء التوجه عند الشَّافعية من ذلك القبيل والصلاة لاتنافي الدعاء،وماأخرجه مسلم ومن معه ليس فيه أكثر من أن ماذكر آثار كأمن (١) شفقته ﷺ على أمته فدعا لهم بما دعا وذلك لا يتُوقف على أن فى الآية تعريضا اسؤال المغفرة للـكافر، ثممان للعلماء في بيان سر ذكر ذينك الاسمين الجليلين في الآية كلاماطويلا حيث أشكل وجه مناسبتهما لسياق ماقرنا به حتى حكى عن بعض القراء أنه غيرهما لسخانة عقله فكان يُقرأ فأنك أنتُ الغفور الرحيم إلى أن حبس وضرب سبع درر، ووقع لبعض الطاعنين في القرآن من الملاحدة أن المناسب ماوقع في مصحف ابن مسعود فانك أنت العزيز الغفور فإنقل ذلك ابن الانباري، وقد علمت أحد توجيها تهم لذلك \* وقيل : إن ذكرهما من باب الاحتراس لأن ترك عقاب الجانى قد يكون لعجز في القدرة أولاهمال ينا في الحـكمة فدفع توهم ذلك بذكرهما ، وفي امالي العز بن عبد السلام أن (العزيز)معناه هنا الذي لانظيرله، والمعنى وإن تغفر لهم فأنك أنت الذي لانظير لك في غفرانك وسعةر حمَّك ، وأنت أولى من رحم وأجدر من غفر وستر الحكيم الذي لايفعل شيئاً الا في مستحقه وهم مستحقون ذلك لفضلكوضعفهم،وهذا ظاهر في أن في الآية تعريضاً بطلب المغفرة ولاأظنك تقول به ووادعى بعضهم انهما متعلقان بالشرطين لابالثاني فقط، وحينئذوجه مناسبتهما لاسترة عليه فان من له الفعل والترك عزيز حكيم، وذكر أن هذا انسب وأدق واليق بالمقام، ﴿ قَالَ اللَّهُ ﴾ علام مستأنف ختم به حكاية ماحكي، ــايقع يوم يجمع الله الرسل عليهم الصلاة والسلام

ر قال الله ﴾ كلام مستانف ختم به حكاية ماحكى،...ا يقع يوم يجمع الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأشير إلى نتيجته ومآله ،وصيغة الماضى لماتحقق، والمراد بقول الله تعالى عقيب جواب عيسى عليه السلام مشيرا إلى صدقه ضمن بيان حال الصادقين الذين هو فى زمرتهم وبذلك يزول أيضا عنه عليه السلام خوفه من صورة ذلك السؤال لاأن ازالته هى المقصودة من القول على ماقيل ،

﴿ هَٰذَا ﴾ أى اليوم الحاضر ﴿ يَومُ يَنْفَعُ الصَّادَفِينَ ﴾ أى المستمرين على الصدق فى الامور المطلوبة منهم التى معظمها التوحيد الذى نحن بصدده والشرائع والاحكام المتعلقة به من الرسل الناطقين بالحق والصدق الداعين إلى ذلك وبه تحصل الشهادة بصدق عيسى عليه السلام ومن الامم المصدقين لأولئك السكرام عليهم الصلاة والسلام المقتدين بهم عقداً وعملا وبه يتحقق ترغيب السامعين المقصود بالحكاية فى الايمان برسول الله ويُنافِين ﴿ صَدْقُهُم ﴾ أى فيها ذكر فى الدنيا إذ هو المستتبع للنفع والمجازاة يومئذ، وقيل: فى الآخرة والمراد من الصادقين الامم ومن (صدقهم) صدقهم فى الشهادة لانبيائهم بالبلاغ وهو ينفعهم لقيامهم فيه بحق والمراد من الصادقين الامم ومن (صدقهم) المستمر فى دنياهم إلى آخرتهم ليتسنى كون ماذكر شهادة بصدق عيسى عليه السلام فيما قاله جوابا عن السؤال على ما يقتضيه السوق، ويكون النفع باعتبار تحققه فى الدنيا عيسى عليه السلام فيما قاله جوابا عن السؤال على ما يقتضيه السوق، ويكون النفع باعتبار تحققه فى الدنيا

<sup>(</sup>١) هـكذا في الاصل تأمل \*

والمطابقة لما يقتضيه السوق باعتبار تقرره ووقوع بعض جزئياته فى الآخرة ،والمستمرهو الامر الكلى الذى هو الاتصاف بالصدق، ولا يلزم من هذا محذور مدخلية الصدق الاخروى فى الجزا.،ولا يحتاج إلى جعل الصدق الآخروى شرطا فى نفع الصدق الدنيوى والمجازاة عليه ، ولعل فيما تقدم غنى عن هدذا كالا يخفى على الناظر ، وقيل: المراد مر الصادقين النبيونومن (صدقهم) صدقهم فى الدنيا بالتبليغ ويكون مساق الآية للشهادة بصدقه عليه السلام فى قوله: « ما قات لهم إلاما أمرتنى به » وأنت تعلم أن هذا الغرض حاصل على تقدير التعميم وزيادة \*

وقيدل: المراد من الصدق الصدق في الدنيا إلا أن المراد من الصادقين الامم، والكلام، سوق لرد عرض عيسي عليه السلام المغفرة عليه سبحانه وتعالى كأنه قيل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لاغير فلا مغفرة لحري ولا يخني أن التعميم لاينافي كون السكلام مسوقا لما ذكر على تقدير تسليم ذلك. واسم الاشارة مبتدأ وريوم) بالرفع وهي قراءة الجهور خبره. وقرأ نافع رحده (يوم) بالنصب على أنه ظرف اقال و (هذا) مبتدأ خبره من جواب عيسي عليه السلام أو السؤال والجواب واقع يوم ينفع، وجوز أن يكون هذا هداه، فعو لا به للقول من جواب عيسي عايه السلام أو السؤال والجواب واقع يوم ينفع، وجوز أن يكون هذا هداه، فعو لا به للقول لانه بمعني الكلام والقصص أو مفهو لا مطلقا لأنه بمعني القرل ، وقيل : إن «هذا» ببتدأ و «يوم» خبر وهوم مبني على الفتح بناء على أن الظرف يبني عليه إذا أضيف إلى جملة فعلية وإن كانت معربة وهو مذهب السكوفيين واختاره ابن مالك. وغيره بوالبصر يون لا يجيزون البناء إلاإذا صدرت الجلة المضاف إليها بفعل ماض كقوله: وقرأ الاعم (يوم) بالرفع والتنوين على أنه خبر «هذا» والجلة بعده صفته بحذف العائد، وقرأ (صدقهم) وقرأ الاعم (يوم) بالرفع والتنوين على أنه خبر «هذا» والجلة بعده صفته بحذف العائد، وقرأ (صدقهم) والنصب على أن يكون فاعل (ينفع)ضمير القتعالى، و «صدقهم» كما قال أبوالبقاء إما مفه ول له أي لصدقهم أو مصدر مؤكد أو مفعول به على معني يصدقون الصدق كقرلك: منصوب بنزع الحافض أي بصدقهم أو مصدر مؤكد أو مفعول به على معني يصدقون الصدق كقرلك:

( لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرى مَنْ تَحْتَهَا الْآنَهَارُ خَالدينَ فيهَا أَبِدًا ﴾ تفسير للنفع ولذا لم يعطف عليه كأنه قيل: مل مم من النفع و فقيل: لهم نعيم دائم و ثواب خالد، وقوله سبحانه: ﴿ رَضَى الله عَنْهُمْ ﴾ بيان لـ كمونه تعالى أفاض عليهم غير ما ذكر وهورضوانه عز وجل الذى لاغاية وراءه كا ينبى عن ذلك قوله سبحانه: ﴿ وَرَضُو اعَنْهُ ﴾ إلله عن عن ذلك قوله سبحانه: ﴿ وَرَضُو اعَنْهُ ﴾ إذلا شي أعز منه حتى تمد إليه أعناق الآمال ﴿ ذَلَك ﴾ إشارة الى نيل رضوانه جل شأنه كما اختاره بعض المحققين أو إلى جميع ما تقدم كما اختاره في البحر واليه يشير ما روى عن الحسن ﴿ الله وُزُ العظيم ١١٩ ﴾ الذي لا يحيط به نطاق الوصف ولا يوقف على طاب يدانيه أصلا ﴿ للله مُلْكُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فيهنَ ﴾ تحقيق الحق وتنبيه بما فيه من تقديم الظرف المفيد الحصر على كذب النصارى وفساد ما زعموه في حق المسيح وأمه عليهما السلام ه

وقيل : استئناف مبنى على سؤال نشأ من الكلام السابق كأنه قيل: من يملك ذلك ليعطيهم إياه؟ فقيل: لله

ملك السموات) النخ فهو المالك والقادر على الاعطاءولا يخنى بعده وفى إيثار «١٠» على من المختصة بالعقلاء على تقدير تناولها للكل مراعاة على قيل للاصل وإشارة إلى تساوى الفرية ين في استحالة الربوبية حسب تساويهما في تحقق المربوبية وعلى تقدير اختصاصها بغير العقلاء كما يشير اليه خبر ابن الزبعرى رضى الله تعالى عنه تنبيه على كال قصورهم من رتبة الألوهية ، وفى تغليب غير العقلاء على العقلاء على خلاف المعروف ما لا يخنى من حطقدرهم وقوقوعكي كلي من الاشياء (قدير ٢٠٠٠) أى مبالغ فى القدرة وفسرها الغزالى بالمعنى الذي به يوجد الشيء متقدرا بتقدير الارادة والعلم واقعا على وفقها ، وفسر الموصوف بها على الاطلاق بأنه الذي يخترع كل موجود اختراعا ينفرد به ويستغنى به عن معاونة غيره وليس ذاك إلا الله تعالى وعزته وقهره القهار والظرف متعلق بقدير والتقديم لمراعاة الفاصلة ، ولا يخنى ما فى ذكر كبرياء الله تعالى وعزته وقهره وعلوه فى آخر هذه السورة من حسن الاختتام ، وأخرج أبو عبيد عن أبى الزاهرية أن عثمان رضى الله تعالى عنه كتب فى آخر المائدة (ولله ملك السموات والارض والله سميع بصير) ه

﴿ وَمَنْ بَابِ الْاشَارَةُ فِي الآياتُ ﴾ ﴿ جَعَلَ اللهِ السَّكَعَبَةُ البِّيتِ الْحَرَامُ ﴾ هي عندهم حضرة الجمع المحرمـة على الاُغيار ، وقيل : قلب المؤمن ، و قيل : الكعبة المخصوصة لا باعتبار أنها جدران أربعة وسقف بل باعتبار أنها مظهر جلالالله تعالى. وقد ذكروا أنه سبحانه يتجلى منها لعيون العارفين كما يشيراليه قوله عز شأنه على مافى التوراة « جاء الله تعالى من سينا فاستعلن بساعير وظهر من فاران، «قياما للناس» من موتهم الحقيقي لما يحصل لهم بواسطةذلك «والشهرالحرام» وهوزمن الوصول أو مراعاة القلب أو الفوز بذلكالتجلىالذي يحرم فيهظهور بفناء حضرة الجمع أو الواردات الالهية التي ترد القلب أو ما يحصل للعبد من المنزعند ذلك التجلي «والقلائد» وهي النفس الشريفة المنقادة أو هي نوع بما يحصل للعبد من قبل مولاه يقوده قسرا إلى ترك السوى هذلك لتعلموا » بما يحصل لكم (أن الله يعلم ما فى السموات وما فىالأرض وأن الله بكلشىء عليم) أى يعلم-قائق الاشياء في عالمي الغيب والشهادة وعلمه محيط بكل شيء « قل لا يستوى الخبيث » من النفوس والأعمال والاخلاق والأموال « والطيب»من ذلك ( ولو أعجبك كثرة الخبيث) بسبب ملاءمته للنفس فان الأول موجب للقربة دورن الثاني (ياأيها الذين آمنوا ) الايمان البرهاني «لاتسألوا» من أرباب الايمان العياني «عن أشياء، غيبية وحقائق لا تعـلم إلابالكشف ( إن تبدلكم تسؤكم ) تهلك كم لقصوركم عن معرفتها فيكون ذلك سببا لانكاركم والله سبحانه غيوروإنه ليغضب لاوليائه فما ينضب الليث للحرب. وفي هذا- فما قيل- تحذير لاهل البداية عن كثرة سؤالهم من الكاملين عن اسرارالغيب وإرشاد لهم إلى الصحبة معالتسليم هوإن تسألوا عنها حين ينزلالقرآن» الجامع للظاهروااباطن المتضمن لما سئلتم عنه «تبدلكم» بواسطته « ما جعل الله من بحيرة » وهي النفس التي شقت أذنها لسماع المخالفات « ولا سائبة » وهي النفس المطلقة العنان السارحــة فى ياض الشهوات «ولاوصيلة» وهي النفس التيوصلت حبال آمالها بعضا ببعضفسوفت التوبة والاستعداد للآخرة « ولا حام » وهو من اشتغل حينا بالطاعة ولم يفتح له باب الوصول فوسوس اليــه الشيطان ، (م - • ١ - - - - - المعاني)

وقال: يكفيك ما فعلت وايس ورا ما أنت فيه شي فارح نفسك فحمى نفسه عن تحمل مشاق المجاهدات، ونقل النيسابورى عن الشيخ تجم الدين المعروف بداية أن البحيرة إشارة إلى الحيدرية والقنادرية يثقبون آذانهم و يجعلون فيها حلق الحديد ويتركون الشريعة ، والسائبة إشارة إلى الذين يضربون فى الأرض خالعين المعذار بلا لجام الشريعة وقيد الطريقة ويدعون أنهم أهل الحقيقة ، والوصيلة إشارة إلى أهل الاباحة الذين يتصلون بالأجانب بطريق المؤاخاة والاتحاد ويرفضون صحبة الإقارب لاجل العصبية والعناد ، والحام إشارة إلى المفرور بالله عز وجل يظن أنه بلغ مقام الحقيقة فلايضره مخالفة الشريعة ، (وإذا قيل لهم تمالوا إلى ما أنزل الله ) من الاحكام (وإلى الرسول) لمتابعته (قالوا حسبنا ماوجدنا عليه آباءنا) من الافعال التي عاشوا بها وماتوا عليها (أولوكان آباؤهم لا يعلمون شيئا) من الشريعة والطريقة (ولا يهتدون ) إلى الحقيقة ، وياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ، وإنما ضرر ذلك على نفسه ه

وقُوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم) الآيتين لم يظهر للعبد فيه شيء يصلح للتحرير ، وقدذكر النيسابورى فى تطبيقه على مافى الانفس مارأيت الترك له أنفس (يوم يجمع الله الرسل) وهو يوم القيامة السكبرى (فيقول) لهم (ماذا أجبتم) حين دعوتم الخلق (قالوا لاعلم لنا) بذلك (إنك أنت علام الغيوب) فتعلم جواب ماسئانا ، وهذا على ماقيل عند تراكم سطوات الجلال وظهور رداء الكبرياء وإزار العظمة ولهذا بهتوا وتاهوا وتحيروا وتلاشوا ولله سبحانه تجليات على أهل قربه وذوى حبه فيفنيهم تارة بالجلال ويبقيهم ساعة بالجال ويخاطبهم مرة باللطف ويعاءلهم أخرى بالقهر وكل مافعل المحبوب محبوب ع

وقال بعض أهل التأويل: يجمع الله تعالى الرسل في عين الجمع المطلق أو عين جمع الدات فيسألهم هل اطلعتم على مراتب الخلق في كالاتهم حين دعو تموهم إلى فينفوا العلم عن أنفسهم ويثبتوه لله تعمال لاقتضاء مقمام الفناء ذلك (إذ قال الله ياعيسي ابن مريم اذكر) للا حباب والمريدين (نعمتي عليك وعلى والدتك) لتزداد رغبتهم في واشكر ذلك لازيدك مماعندي فخزائني ملورة بمالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر (إذ أيدتك بروح القدس) وهو الروح الذي أشرق من صبح الازل وهي روحه الطاهرة ، وقيل: المراد أيدتك بجبرائيل حيث عرفك رسوم العبودية (تمكلم الناس في المهد) أي مهد البدن أو في المهدا لمعلوم والمعنى نطقت لهم صغيرا بتنزيه الله تعالى واقرارك له بالعبودية (وكهلا) أي في حال كبرك ، والمراد أنك لم يختلف حالك صغراً وكبراً بل استمر تنزيهك لربك ولم ترجع القهقري (وإذ علمتك الكتاب) وهو كتاب الحقائق والمعارف (والحكمة) وهي حكمة السلوك في الله عزوجل بتحصيل الاخلاق والاحوال والمقامات والنجريد والتفريد (والتوراة) أي العلوم الظاهرة والاحكام المتعلقة بالإفعال وأحوال النفس وصفاتها والنجيل) العلوم الباطنة ومنها علم تجليات الصفات والاحكام المتعلقة بأحوال القلب وصفاته (وإذ تخلق) بالتربية أو بالتصوير (من الطين) وهو الاستعداد المحض أو الطين المعلوم (كبيئة الطير) أي كصورة طير القلب الطائر إلى حضرة القدس أو الطير المشهور وفتنفخ فيه من الروح الظاهرة فيك وفيكون طيرا »نفسا القلب الطائرة إلى حضرة القدس أو الطير المشهور وفتنفخ فيه من الروح الظاهرة فيك وفيكون طيرا »نفسا جردة طائرة بحناح الصفاء والمشق أوطيرا حقيقة وباذتي» حيث صرت مظهرا لي هو تبرى الاكمه هاي المحجوب

عن نور الحق «والأبرس» أى الذى أفسد قلبه حب الدنيا وغلبة الهوى هباذنى وإذ تخرج الموقى بداء المجور الحجور المن في المرائيل» وهى القوى النفسانية أو المحجور ابن عن نور تجليات الصفات (عنك) فلم ينقصك كيدهم شيئا « إذ جئتهم بالبينات» وهى الحجج الواضحة أو القوى الروحانية العالبة « واذ أوحيت» بطريق الالهام «الى الحواريين» وهم الذين طهروا نفوسهم بما اللهم النافع ونقوا ثياب قلوبهم عن لوث الطبائع «أن آمنوابي» ايمانا حقيقيا بتوحيد الصفات «وبرسولى» برعاية حقوق تجلياتها على التفصيل «

وذكر بعض السادة أن الوحى يكون خاصا ويكون عاما فالخاص ١٠ كان بغير واسطة والعام ما كان بالواسطة من بحو الملك. والروح والقلب والعقل والسر. وحركة الفطرة والاولياء نصيب من هذا النوع. ولوحى الخاص مراتب وحى الفعل و وحى الذات فوحى الذات يكون فى مقام الترحيد عند رؤية العظمة والحكريا. ووحى الفعل يكون فى مقام العشق والمحبة وهناك منازل الأنس والانبساط (إذ قال الحواريون ياعيسى ابن وميم هل يستطيع ربك) أى المرفىك والمفيض عليك ما ذلك «أن ينزل علينامائدة على شريعة مستماء أنواع العلوم والحدكم والمعارف والاحكام ومن السهاء، أى من جهة سماء الارواح «قال اتقوا الله» أى الجملوه سبحانه وقاية لسكم فيا يصدر عنكم من الإفعال والاخداق (إن كنتم ، ومنين) ولانسالوا شريعة مجددة «قالوا نريد أن نأكل منها » بأن فعمل بها « وتطمئن قلوبنا » فان العدلم غذاء « و فعلم ان قد صدقتنا » فى الاخبار عن ربك وعن نفسك « و فكون عليها من الشاهدين » فنه لم بها الغائرين و ندعوهم إليها وقال الله إن منزلها عليكم فرب يكفر » بها منكم و يحتجب عن ذلك الدين «بعد » أى بعدد الانوال « فانى و قال الله إن منزلها عليكم فرب يكفر » بها منكم و يحتجب عن ذلك الدين «بعد » أى بعدد الانوال « فانى أعذبه عذا با لا أعذبه أحداً من العالمين » وذلك بالحجاب عنى لوجود الاستعداد ووضوح الطريق وسطوع الحجة و العذاب مع العلم أشد من العذاب مع الجهل »

وقوله تعالى « وإذ قال الله ياعيسى ابن مرّيم أأنت قلت للناس » النح كلام الشيخ الآكبر قددس سره . وكلام الشيخ عبد الـكريم الجيلى فيه شهير منتشر على ألسنة المخلصين والمنكرين فيها بيننا والله تعالى أعلم بمراده نسأل الله تعالى أن ينزل علينا موائد كرمه و لايقطع عنا عوائد نعمه ويلطف بنا فى كل مبدأ وختام بحرمة نبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام »

## ( سورة الانعام مكية 🏲 )

كا أخرج أبو عبيد . والبيهقى وغيرهما عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وروى ابن مردويه . والطبرانى عنه أنها نزلت بمكة ليلا جملة واحدة . وروى خبر الجملة أبوالشيخ عن أبى بن كعب مرفو عاالى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأخرج النحاس فى ناسخه عن الحبر أنها مكية إلا ثلاث آيات منها فانها نزلت بالمدينة ( قل تعالوا أقل ) إلى تمام الآيات الثلاث . وأخرج ابن راهويه فى مسنده وغيره عن شهر بن حوشب أنها مكية إلا آيتين ( قل تعالوا اتل ) والتي بعدها . وأخرج أبو الشيخ أيضا عن الدكابي وسفيان قالا : نزلت سورة الانعام كلها بمكة الا آيتين نزلتا بالمدينة فى رجل من اليهود وهو الذي قال: «ماأنزل الله على بشرمن شى» الآية . وأخرج ابن المنذر عن أبى جحيفة نزلت سورة الانعام كلها بمكة إلا دولو أننانزلنا اليهم الملائدكة»

فانها مدنية ، وقال غير واحد: كلها مكية إلا ست آيات و ماقدر واالله حق قدره » الى تمام ثلاث آيات (وقل تعالوا أتل) إلى ماخرالثلاث وعدة آياتها عند الكوفيين مائة وخمس وستون وعند البصريين والشاميين ست وستون وعند الحجازيين سبع وستون وقد كثرت الأخبار بفضلها فقد أخرج الحاكم وصححه والبيه قى في الشعب والاسماعيلي في معجمه عن جابر قال: لما نزلت سورة الانعام سبح رسول الله وسيني ثم قال عليه الصلاة والسلام : «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الافق » وخبر تشييع الملائكة لها رواه جمع من المحدثين إلا أن منهم من روى أن المشيعين سبعون ألفا ومنهم من روى أنهم كانوا أقل ومنهم من روى وعد في المجدثين إلى أن منهم من روى أن المشيعين سبعون ألفا ومنهم من روى أنهم كانوا أقل ومنهم من روى أنهم كانوا أكثر وأخرج الديلي عن أبن وسعود قال : قال رسول الله وسينه الله من ويستغفرون له الله يوم القيامة » •

وأخرج أبو الشيخ عن حبيب بن محمد العابد قال: من قرأ ثلاث مايات من أول الانعام الى قوله تمالى «تكسبون» بعث القة تعالىله سبعين ألف ملك يدعون له إلى يوم القيامة وله مثل أعمالهم فاذا كان يوم القيامة ادخله الجنة وسقاه من السلسبيل وغسله من الكوثر وقال بأنا ربك حقا وأنت عبدى الى غسير ذلك من الآخبار، وغالبها فى هذا المطلب ضعيف وبعضها موضوع كما لا يخفى على من نقر عنها .ولعل الآخبار بنزول هذه السورة جملة أيضا كذلك . وحكى الامام اتفاق الناس على القول بنزولها جملة ثم استشكل ذلك بانه كيف يمكن أن يقال حينئذ فى كل واحدة من آياتها إن سبب نزولها الآمر الفلانى مع أنهم يقولونه .والقول بأن مراد القائل بذلك عدم تخلل نزول شى من آيات سورة أخرى بين أوقات نزول آياتها عا لا تساعده الظواهر بل فى الاخبار ماهوصريح فيها يأباه . والقول بانها نزلت مرتين دفعة و تدريجا خلاف الظاهر ولا دليل عليه ه

ويؤيد ما أشرنا اليه من ضعف الاخبار بالنزول جملة ماقاله ابن الصلاح في فتاويه الحديث الوارد في أنها نزلت جملة رويناه من طريق أبي بن كعب ولم نر له سندا صحيحا، وقد روى ما يخالفه انتهى . ومن هذا يدلم ما في دعوى الامام اتفاق الناس على القول بنزولها جملة فتدبر .ووجه مناسبتها لآخر المائدة على ماقال بعض الفضلاء أنها افتتحت بالحد وتلك اختتمت بفصل القضاء وهما متلازمان كما قال سبحانه : (وقضى بينهم بالحق وقيل الحد لله رب العالمين) •

وقال الجلال السيوطى فى وجه المناسبة ؛ أنه تعالى لماذكر فى آخر المائدة (بقاملك السموات والارض و مافيهن) على سبيل الاجمال افتتح جل شأنه هذه السورة بشرح ذلك و تفصيله فبدأ سبحانه بذكر خلق السموات والارض وضم تعالى اليه أنه جعل الظلمات والنور وهو بعض ما تضمنه مافيهن ثم ذكر عزاسمه أنه خلق النوع الانسانى وقضى له أجلا وجعل له أجلا آخر للبعث وأنه جل جلاله منشى القرون قرنا بعد قرن ثم قال تعالى: (قل لمن مافى السموات) النح فاثبت له ملك جميع المظروفات لظرف المسكان. ثم قال عز من قائل : (وله ماسكن فى الليل والنهار) فاثبت أنه جل وعلا الك جميع المظروفات لظرف الرمان. ثم ذكر سبحانه خلق سائر الحيوان من الدواب والطير ثم خلق النوم واليقظة والموت ثم اكثر عزو جل فى اثناء السورة من الانشاء والحلق لمافيهن من النيرين والنجوم و فلق الاصباح و فلق الحبو النوى و انزال الماء و اخراج النبات و الثمار بأنواعها و انشاء جنات معروشات وغير معروشات إلى غير ذلك ممافيه تفصيل مافيهن ، وذكر عليه الرحمة وجها آخر فى المناسبة أيضا وهو أنه

سبحانه لماذكر في سورة المائدة ( ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحل الله لكم ) الخ ، وذكر جَل شأنه بعده (ماجعلالله من بحيرة) الخفاخبر عن الـكفار انهم حرموا أشياء مما رزقهم الله تعالى افتراء على الله عز شأنه وكان القصد بذلك تحذير المؤمنين أن يحرموا شيئاً منذلك فيشابهوا الكفار في صنعهم وكان ذكر ذلك على سبيل الايجاز ساق جلجلاله هذه السورة لبيان حال الكفار في صنعهم فاتى به على الوجه الابيزو النمط الاكمل ثم جادلهم فيه وأقام الدلائل على بطلانه وعارضهم وناقضهم إلى غير ذلك بمااشتملت عليه القصة فكانت هذهالسورة شرحا لماتضمنته تلك السورةمن ذلك علىسبيل الأجمال وتفصيلا وبسطا واتماماواطناباءوافتتحت بذكر الخلق والملك لأن الخالق المالك هو الذيله التصرف في ملكه ومخلوقاته اباحة ومنعا وتحريما وتحليلا فيجب أن لا يمترض عليه سبحانه بالتصرف في ملكه،ولهذه السورة أيضا اعتلاق منوجهبالفاتحة لشرحها اجمال قرله تعالى: (ربالعالمين)و بالبقرة لشرحها اجهال قوله سبحانه: «الذي خلقكم والذين من قبلكم» وقوله عز اسمه «الذي خلق لكم مافي الأرضجميعا» وبالرعمران من جهة تفصيلهالقولهجلوعلا:« والانعام والحرث» وقوله تعالى: ( كل نفس ذا تُقة الموت) النج و بالنساء من جهة مافيها من بد. الخلق والتقبيح لما حر، وه على أزواجهم وقتل البنات وبالمائدة من حيث اشتهالها علىالاطعمة بانواعها . وقد يقال: إنه لما كان قطب هذه السورة دائراً على اثبات الصانع ودلائل التوحيد حتى قال أبو اسحق الاستفرايني: إن في سورة الانعام كل قواعد التوحيد ناسبت تلك السورة من حيث أن فيها ابطال|لوهية عيسىعليه الصلاة والسلام وتوبيخ الكفرة على اعتقادهم الفاسد وافترائهم الباطل هذا ، ثم انه لما كانت نعمه سبحانه وتعالى ماتفوت الحصر ولايحيط جانطاقالعد إلا أنها ترجع اجمالا إلى إيجاد وإبقاء في النشأة الاولى وإيجاد وإبقاء في النشأة الآخرة وأشير فيالفاتحةالتي هي أم الكتاب إلى الجميع ، وفي الانعام إلى الايجاد الأول ، وفي الـكمف إلى الابقا. الأول وفي سبأ إلى الايجاد الثاني وفي فاطر إلى الابقا. الثاني ابتدئت هذه الخسبالتحميد . ومن اللطائف أنه سبحانه وتعالىجعل في كل ربع من كتابه الكريم المجيد سورة مفتتحة بالتحميد فقال عز من قائل:

﴿ بسم الله الرَّحْمَ الرَّحيم الحُدَّ لله الذّى حَلَقَ السَّمُوات وَالْأَرْضَ ﴾ جملة خبرية أو إنشائيه وعين بمضهم الأول لما في حملها على الانشاء من إخراج الكلام عن معناه الوضعى من غير ضرورة بل لما يلزم على كونها إنشائية من انتفاء الاتصاف بالجيل قبل حمد الحامد ضرورة أن الانشاء يقارن معناه لفظه فى الوجود. وآخرون الثانى لانه لوكانت جملة الحمد اخباراً يلزم أن لا يقال لقائل الحمد لله حامد إذ لا يصاغ للخبر عن غيره لغة من متعلق اخباره اسم قطعا فلا يقال لقائل زيد له القيام قائم واللازم باطل فيبطل المازوم ولا يلزم هذا عملى تقدير كونها إنشائية فان الانشاء يشتق منه اسم فاعل صفة للمتكلم به فيقال لمن قال: بعت بائم واعترض بانه لا يلزم من كل إنشاء فى ذلك و إلا لقيل لقائل نضر ب ضادب والله تعالى شانه القائل و الوالدات واعترض من أولادهن » مرضع بل إنما يكون ذلك إذا كان انشاء لحال من أحر ال المتكلم كما في صيغ العقود ولا فرق حينتذ بينه و بين الخبر فيما ذكر ، والذي عليه المحققون جواز الاعتبادين في هذه الجملة وأجابوا عما يلزم كلا من إلحذور . نعم رجع هنا اعتبار الخبرية لمان السورة نزلت لبيان التوحيد وردع الكفرة و الاعلام بمضمونها على وجه الخبرية يناسب المقام و جعلها لانشاء الثناء لا يناسبه ، وقبل : إن اعتبار خبريتها هنا بمضمونها على وجه الخبرية يناسب المقام و جعلها لانشاء الثناء لا يناسبه ، وقبل : إن اعتبار خبريتها هنا

ليصح عطف ما بعد ثم الآتى عليها . ومن اعتبر الانشائية ولم يجوز عطف الانشاء على الاخبار جعل العطف على صلة الموصول أو على الجملة الانشائية بجمل المعطوف لانشاء الاستبعاد والتعجب ولا يخنى ما فى ذلك من التكلف والخروج عن الظاهر وفى تعليق الحمد أولا باسم الذات ووصفه تعالى ثانيا بما وصف به سبحانه تنبيه على تحقق الاستحقاقين تحقق استحقاقه عز وجل الحمد باعتبار ذاته جل شأنه وتحقق استحقاقه سبحانه وتعالى الذاتى سبحانه وتعالى باعتبار الانعام المؤذن به ما فى حيز الموصول الواقع صفة . ومعنى استحقاقه سبحانه وتعالى الذاتى عند بعض استحقاقه جل وعلا الحمد بجميع أوصافه وأفعاله وهو معنى قولهم إنه تعالى يستحق العبادة لذاته وأنكر هذا صحة توجه التعظيم والعبادة إلى الذات من حيث هى \*

وقد صرح الامام فى شرح الاشارة عند ذكر مقامات العارفين أن الناس فى العبادة ثلاث طبقات. فالأولى فى الكمال والشرف الذين يعبدونه سبحانه و تعالى لذاته لا لشىء آخر. والثانيسة وهى التى تلى الأولى فى الكمال الذين يعبدونه لصفة من صفاته وهى كونه تعالى مستحقا للعبادة . والشالثة وهى آخر درجات المحققين الذين يعبدونه لتكمل نفوسهم فى الانتساب اليه . ولا يشكل تصور تعظيم الذات من حيث هى لانه ـ يكا قال الشهاب لو وقع ذلك ابتداء قبل التعقل بوجوه الكمال كان مشكلا أما بعد معرفة المحمود جل جلاله بسمات الجمال وتصوره بأقصى صفات الكمال فلا بدع أن يتوجه إلى تمجيده تعالى وتحميده عز شأنه مرة أخرى بقطع النظر عما سوى الذات بعد الصعود بدرجات المشاهدات . ولذاقال أهل الظاهر:

صفاته لم تزد معرفة لكنها لذة ذكرناها

فما بالك بالمارفين الغارقين في بحار العرفان وهم القوم كل القوم. والذي حققه السال كوتى وجرينا عليه في الفاتحة أن الاستحقاق الذاتي ما لايلاحظه معخصوصية صفة حتى الجميع لاما يكون الذات البحت مستحقا له فان استحقاق الحمد ليس إلاعلى الجميسل. وسمى ذاتيا لملاحظة الذات فيه من غير اعتبار خصوصية صفة أو لدلالة اسم الذات عليه أو لانه لمسالم يكن مسندا الى صفة من الصفات المخصوصة كان مسندا إلى الذات وذكر بعض محققى المتأخرين كلاما في هذا المقام رد به فيها عنده على كثير من العلماء الأعلام،

وداصله أن اللام الجارة في هده المطلق الاختصاص دون الاختصاص القصرى على التعيين بدايل انهم قالوا وحاصله أن اللام الجارة في هذه المطلق الاختصاص دون الاختصاص القصرى على التقديم للاختصاص القصرى فلو أن اللام الجارة تفيده أيضا لما بقى فرق بين ها لحمد لله موله الحمد غير كون الثاني أوكد من الأول في افادة القصر والمصرح به التفرقة بافادة أحدهما القصر دون الآخر وان الاختصاصات على انحاء وتعيين بعضها موكول إلى العلة التي يترتب عليها الحمكم وتجمل محمودا عليه غالبا وغيرها من القرائن فاذا رأيت الحمكم على أوصافه تعالى المختصة به سبحانه وتعالى وجب كون الحمد مقصوراً عليه تعالى فيحمل الحمكم المعلل على القصر ليطابق المعلول علته ومعذلك إذا كانت الأوصاف المختصة به عزوجل مما يدل على كونه عزشأنه منعها على عباده وجب كون الحمد حقالته تعالى واجبا على عباده سبحانه فيحمل الحمد ملى المعلل على الاستيجاب للتطابق أيضا وإذا لم يعلل الحكم بشيء أو قطع النظر عن العملة التي رتب عليها الحمد محرداً عليها الحمد محرداً من المراد من الاستيجاب الذي جعله بعض النحاة من معانى اللام ماهو بمنزلة مطلق الاختصاص عليه وأن المراد من الاستيجاب الذي جعله بعض النحاة من معانى اللام ماهو بمنزلة مطلق الاختصاص المحد وأن المراد من الاستيجاب الذي جعله بعض النحاة من معانى اللام ماهو بمنزلة مطلق الاختصاص المحد وأن المراد من الاستيجاب الذي جعله بعض النحاة من معانى اللام ماهو بمنزلة مطلق الاختصاص

الذى قرره لا! لمعنى الذى رمز اليه فعلى هذا يكون مفهوم جملة «الحمدللة» فيما نحن فيه أنه تعالى حقيق بالحمد و لادلالة فيها من حيث هى مع قطع النظر عن المحمود عليه الذى هو علة الحسكم على قصر الحقيقية بالحمد عليه سبحانه وتعالى ولا على بلوغها حد الاستيجاب ، نعم فى ترقب الحسكم على مافى حيز الصيفة تنبيه على كون الحمد حقا للله تعالى و اجبا على عباده مختصا به عز شأنه مقصورا عليه سبحانه حيث أن ترتب الحسكم كالوا على الوصف يشعر بمنطوقه بعلية الوصف للحكم وبمفهومه بانتفاء الحسكم عمن ينتفى عنه الوصف. ثم قال: و بالجملة إن جملة والحمد الله» مدعى ومدلول ه

وقرله سبحانه و تعالى: والذى خلق» النخ دليل وعلة وليس هناك إلا حمد واحد معلل بمانى حيز الوصف لا لاحمد معلل بالذات المستجمع لجميع الصفات أو بالذات البحت أولا على ماقيل و بالوصف ثانيا حتى يكون بمثابة حمدين باعتبار العلتين لآن لفظ الجلالة علم شخصى ولادلالة له على الأوصاف باحدى الدلالات الثلاث في مكيف يكون محودا علميه وعلة لاستحقاق الحدى ولذلك لا يكاد يقع الحمكم باستحقاق الحسد إلا معللا بالامور الواضحة الدالة على صفاته سبحانه وتعالى الجليلة وأفعاله الجميلة ولا يكتفى باسم الذات اللهم الا فى تسبيحات المؤمنين وتحميداتهم لافى محاجة المنكرين التي نحن بصدد بيانها، وأيضا اقتضاء الذات البحت من حيث هو الذات ماذا يفيد فى الاحتجاج على القوم الذين عامتهم لا يبصرون ولا يسمعون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل. وأماما يقال الحالم أو الا كرام لئلا يتوهم اختصاص الحد بوصف و ن وصف فكلام بنى على غير ذلك من الاسماء الدالة على الجلال أو الاكرام لئلا يتوهم اختصاص الحد بوصف و ن وصف فكلام بنى على ماظهر لك فساده من كون الذات محمودا عليه ه

وقد يقال: إن ذكر اسم الذات ليس إلا لآن المشركين المحجوجين الجهال لا يعرفونه تعالى ولا يذكرونه فيما بينهم ولاعند المحاجة إلا باسمه سبحانه العليم لا بالصفات كما يدل على ذلك أنه تحكى أجوبتهم بذك ذلك الاسم الشريف في عامة السؤ الات إلا ما قل حيث كان جوابهم فيه بغير اسم الذات كقوله تعملى: ذلك الاسم الشريف في عامة السؤ الات إلا ما قل حيث كان جوابهم فيه بغير اسم الذات كقوله تعمله أن اليقولن خلقهن العزيز العليم) على أن البعض جعل هذا لازم مقولهم وما يدل عليه اجمالا أقيم مقامه في كأنهم قالوا: الله كم عنهم في مواضع وحينئذ فكأنه قيل : الاله الذي يعرفونه ويذكرونه بهذا الاسم هو المستحق للحمد لكونه خالق السموات والارض ولكونه كذا وكذا وإذا عرفت أن الذات لايلائم أن يكون محموداً عليه وإنما الحقيق لآن يكون محموداً عليه هو الصفات وأن ما يترتب عليه الحمد في كل موضع بعض الصفات بحسب اقتضاء المقام لاجميع الصفات عرفت أن من ادعى أن ترتيب الحمد على بعض الصفات دون بعض يوهم اختصاص استحقاق الحدد بوصف دون وصف يلزم عليه أن يقم في الورطة التي فر منها كما لا يخفي ه

فالحق أن المحمود عليه هو الوصف الذي رتب عليه استحقاق الحمد وأن تخصيص بعض الاوصافلان يترتب عليه استحقاق الحمد في بعض المواقع إنما هو باقتضاء ذلك المقام إياه (فانقلت) فما الرأى في الحمد باعتبار الذات البحت أو باعتبار استجماعه جميع الصفات على ماقيل : هلله وجمه أم لا؟ قلت : أما كون الذات الصرف محمودا عليه ، وكذا كون الذات محمودا عليه باستجماعه جميع الصفات في أمثال هدذه المواضع التي نحن فيها فلاوجه له ه

واما ماذ كروه فى شرح خطب بعض الكتب من أن الحمد باعتبار الذات المستجمع لجميع الصفات فلعل منشأه هو أن الحمد لما اقتضى وصفا جميلا صالحا لآن يترتب عليه الحديم باستحقاق الحمد ويكون محموداعليه فحيث لم يذكر معه وصف كذلك ولم يدل عليه قرينة بل اكتفى بذكر الذات المتصف بحميع الصفات الجميلة ثبت اعتبار الوصف الجميل هناك اقتضاء ، ثم من أجل أن تعيين البعض بالاعتبار دون البعض الآخر لا يخلو عن لزوم الترجيح بلامرجح يلزم اعتبار الصفات الجميلة برمتها فيكون الحمد باعتبار جميعها وحيث ذكر معه وصف جميل صالح لان يكون محمودا عليه ودل عليه بعينه قرينة استغنى عن ذلك الاعتبار لأن المصير اليه كان عن ضرورة ولاضرورة حينئذ فالا يخفى ، ومن لم يمتد إلى الفرق بين ماوقع فى القرآن المجيد لمقاصد وماوقع فى خطب الكتب لمجرد التيمن ولا إلى الفرق بين ماذكر فيه المحمود عليه صريحا أو دلت عليه بعينه قرينة و بين مالم يكن كذلك ركب متن عياء و خبط خبط عشواء فخلط مقتضيات بعض المقامات ببعض ولم يدر أن كلام الله تعالى على أى شرف و كلام غيره فى أى واد \*

وقصارى السكلام آن تر تب الحسكم الذي تضمنته جملة (الحد لله) هذا على الوصف المختص به سبحانه من خاق السموات والارض وماعطف عليه يفيد الاختصاص القصرى على الوجه الذي تقدم ، ويشير إلى ذلك كلام الهلامة البيضاوي في تفسيره الآية لمن أمين النظر إلا أن ماذكره عليه الرحمة في أول سبأ من الفرق بين (الحد لله الله الذي له ماني السموات وما في الأرض) و بين (وله الحمد في الآخرة) بما محصله أن جملة (له الحمد لله جيء بها بتقديم الصلة ليفيد القصر المكون الانعام بنعم الآخرة مختصا به تعالى بخلاف جملة «الحمد لله الذي له» النع فانها لم يجيء بها بتقديم الصلة حتى لا يفيد القصر لعدم كون الانعام مختصابه تعالى مطلقا بحيث لامدخل فيه للغير إذ يكون بتوسط الغير فيستحق ذلك لغير الحمد بنوع استحقاق بسبب وساطته آب عنه ، إذ كام أشار اليه في هذه وكذا في الفاتحة هو أن جلة (الحمدلله) إذا رتب على الأوصاف المختصة كالحلق والجمل ما أشار اليه في هذه وكذا في الفاتحة هو أن جلة (الحمدلله) إذا رتب على الأوصاف المختصة كالحلق والجمل ما أشار اليه في هذه وكذا في الفاتحة هو أن جلة (الحمدلله) وجمع سبحانه السموات وأفرد الأرض مع أنها على مفهوم العلة فتدبرذاك والله تمالى يتولى هداك وجمع سبحانه السموات وأفرد الأرض مع أنها على مفهوم العلة فتدبرذاك والله تعلى على الواط من محسبحانه السموات وأفرد الأرض مع أنها على عوصا علينيني أن يجمع الآخر عندهم و ولذا عيب على أبى نواس قوله :

ومالك فاعلمن فينا مقالا إذا استكملت آجالاورزقا

حيث جمع وأفرد إذ جمع لنكتة سوغت العدول عن ذلك الأصل ، وهي الاشارة إلى تفاوتهما في الشرف فجمع الأشرف اعتناء بسائر افراده وأفرد غير الأشرف وأشرفية السهاء لأنها محل الملائكة المقدسين على تفاوت مراتبهم وقبلة الدعاء ومعراج الأرواح الطاهرة ولعظمها وإحاطتها بالأرض على القول بكريتها الذاهب اليه بعض منا وعظم آيات الله فيها ولأنها لم يعص الله تعالى فيها أصلاو فيها الجنة التيهي مقرالاحباب ولغير ذلك والأرض وإن كانت دار تكليف ومحل الآنبياء عليهم الصلاة والسلام فليس ذلك إلا للتبليغ وكسب ما يجعلهم متأهلين للاقامة في حضيرة القدس لأنها ليست بدار قرار ، وخلق أبدان الآنبياء عليهم الصلاة والسلام منها ودفنهم فيها مع كون أرواحهم التي هي منشأ الشرف ليست منها ولاتدفن فيها لا يدل

على أكثر من شرفها , وأما أنه يدل على أشرفيتها فلا يكاد يسلم لأحد , وكذا كون الله تعالى وصف بقاعا منها بالبركة لا يدل على أكثر مماذ كرنا , ولهذا الشرف أيضا قدمت على الأرض فى الذكر ، وقيل : إن جمع السموات وافراد الأرض لآن السماء جارية مجرى الفاعل والارض جارية مجرى القابل فلوكانت السماء واحدة لتشابه الأثر وهو يخل بمصالح هذا العالم ، وأما الارض فهى قابلة والقابل الواحد كاف فى القبول وحاصله أن اختلاف الآثار دل على تعدد السماء دلالة عقلية والارض وإن كانت متعددة لمكن لا دليل عليه من جهة العقل فلذلك جمعها دون الأرض \*

واعترض بأنه على مافيه ربما يقتضى العكس ، وقال بعضهم : إنه لاتعدد حقيقيا في الارض ، ولهذا لم تجمع ، وأما التعدد الوارد في بعض الاخبار نحو قوله و المسلم المناخرجه أبو الشيخ والترمذي عرب أرضين » فحمول على التعدد باعتبار الاقاليم السبعة ، وكذا يحمل ماأخرجه أبو الشيخ والترمذي عرب أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه و المنائج قال : «هل تدرون ماهذه هذه أرض هل تدرون ماتحتها ؟ قالوا : الله تعالى ورسوله أعلم قال: أرض أخرى وبينهما مسيرة خمسائة عام حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين خمسائة عام » والتحتية لا تأبي ذلك فان الارض كالسها ، كروية ، وقد يقال الشي إذا كان بعد آخر هو تحته ، والمراد من قوله و المسلمة على المائمة عام أن القوس من إحدى السموات المسامت لاول اقليم وأول الآخر خمسهائة عام » ولاشك أن ذلك قد يزيد على هذا المقدار وكثيرا مايقصد من العدد التكثير لا الـكم المهين » وقوله تعالى التعدد الحقيقي ، ولا يخي أن هذا المقدار وكثيرا مايقصد من العدد التكثير لا الـكم المهين ه في الاقاليم لاعلى التعدد الحقيقي ، ولا يخي أن هذا من التكلف الذي لم يدع اليه سوى اتهام قدرة الله تعمل و عجزه سبحانه عن أن يخلق سبع أرضين طبق ما نطق بالقال الذي لم يدع اليه سوى اتهام قدرة الله تعمل و أرال برلالكلامه الكريم أو ام كل صاد ، وحمل المائلة والآية أيضاعي المائلة التي زعمها صاحب القيل خلاف الظاهره و لعمل الذوبة تفضى إن شاء الله تعالى إلى تشعة الكلام في هذا المقام . وذكر بعض المحققين في وجه تقديم السموات على الارض تقدم خلقها على خلق الارض و لا يخي أنه قول لبعضهم ه

وعن الشيخ الآكبر قدس سره أن خلق المحدد سابق على خلق الارض وخلق باقى الافلاك بعد خلق الارض ، وقد تقدم بعض الكلام فى هذا المقام، وتخصيص خلقهما بالذكر لاشتهالهما على جملة الآثار العلوية والسفلية وعامة الآلاء الجلية والحفية التى أجلها نعمة الوجود الكافية فى إبجاب حمده تعلى على كل موجود فكيف بما يتفرع عليها من صنوف النعم الآفاقية والانفسية المنوط بها مصالح العباد فى المعاش والمعاد و والمراد بالخلق الانشاء والابجاد أى أوجد السموات والارض وأنشأهما علي ماهما عليه ممافيه المات للمتفكرين في وَجَعَلَ الظّلَمَات وَالنُّورَ ﴾ عطف على (خلق السموات) داخل معه فى حكم الاشعار بعلة الحمد وإن كان مترتبا عليه لان جعلهما مسبوق بخلق منشئهما و علهما كما قيل، والجعل كاقال شيخ الاسلام الانشاء والابداع كالحلق خلا ان ذلك محتص بالانشاء التكويني ، وفيه معنى التقدير والتسوية وهذا عام له كافى الآية وللتشريعي أيضاً فى قوله سبحانه : (ما جعل الله من بحيرة ) وأياما كان ففيه انباء عن ملابسة مفعوله بشيء آخر بأن يكون كافى قوله سبحانه : (ما جعل الله من بحيرة ) وأياما كان ففيه انباء عن ملابسة مفعوله بشيء آخر بأن يكون

فيه أو له أو منه أو نحو ذلك ملابسة مصححة لآن يتوسط بينهما شيء من الظروف لغواً كان أو مستقراً لكن لاعلى أن يكون عمدة في الكلام بل قيدا فيه ، وقيل ؛ الفرق بين الجعلو الخلق أن الخلق فيه معنى التقدير والجعل فيه معنى التضمين أي كونه محصلا من واخر كأنه في ضمنه ولذلك عرب عن احداث النور والظلمة بالجعل تنبيها على أنهما لا يقومان بانفسهما كما زعمت الثنوعية ه

واعترض بأن الثنوية يزعمون أن النور والظلمة جسمان قديمان سميمان بصيران أولهما خالق الخيروالثانى خالق الشر فهما حينئذ ليسا بالمعنى الحقيقى المتعارف فدعاهم الفاسد يبطل بمجرد هذا، وأيضاأن الرد يحصل لكونهما محدثين بقطع النظر عما اعتبر في مفهوم الجعل ولو أتى بالحلق بدله حصل المقصود منه، وأيضا أن الجعل المتعدى لواحد كما فيها نحرف فيه لايقتضى كونه غير قائم بنفسه ألا ترى إلى قوله سبحانه: (وجعل المجمد المنام بيوتا . وجعل بينهما برزخا ) إلى غير ذلك وأجيب بما لايخلو عن نظر، وجمع الظلمات وأفرد النور ليحسن التقابل مع قوله سبحانه: (خلق السموات والارض) أو لما قدمناه في البقرة وقيل . لأن المراد بالظلمة الضلال وهو متعدد و بالنور الهدى وهو واحد، ويدل على التعدد والوحدة قوله تعلى : (وأن هذا صراطى مستقيما فانبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بـكم عن سبيله) واختار غير واحد حمل الظلمية والنور هنا على الامرين المحسوسين وإن جاء في الـكتاب الـكريم بمعنى الهدى والضلال وكان له هنا وجه أيضا لان الاصل حمل اللفظ عـلى حقيقته وقد أمكن مع وجود ما يلائمه ويقتضيه اقتضاء ظاهرا حيث قرنا بالسموات والارض وعن قتادة أن المراد بهما الجنة والنار ولا يخفى بعده، وللعلماء في النور والظلمة حيث قرنا بالسموات والارض وعن قتادة أن المراد بهما الجنة والنار ولا يخفى بعده، وللعلماء في النور والظلمة حيث قرنا بالسموات والارض وعن قتادة أن المراد بهما الجنة والنار ولا يخفى بعده، وللعلماء في النور والظلمة حيث قرنا بالسموات والارض حتى أنهم ألفوا في ذلك الرسائل ولم يتركوا بعد مقالا لقائل و

وذكر الامام أن النور كيفية هي كمال بداتها للشفاف من حيث هو شفاف أو الكيفية التي لا يتوقف الابصاربها على الابصار بشيء آخر، وأن من الناس من زعم أنه أجسام صغار تنفصل عن المضيء وتتصل بالمستضىء وهو باطل، أما أولا فلائن كونها أنوارا إما أن يكون هو عين كونها أجساما وإما أن يكون مغايراً فلم والاول باطل لان المفهوم من النورية مغاير للمفهوم من الجسمية ولذلك يعقل جسم مظلم ولا يعقل نور مظلم ، وأما إن قيل: إنها أجسام حاملة لتلك الكيفية تنفصل عن المضيء وتتصل بالمستضىء فهو أيضا باطل لان تلك الاجسام الموصوفة بتلك الكيفيات إما أن تكون محسوسة أو لا فان كان الاول لم يكن الضوء محسوسا وإن كان الثانى كانت ساترة لما تحتها ويجب أنهاكلما اذدادت اجتماعا ازدادت سترا لكن الأمر بالعكس، وأما ثانيا فلائن الشعاع لو كان جسما لكانت حركته بالطبع إلى جهة واحدة لكن النور بما النورانية إما أن تبقى أو لا فان بقيت فاما أن تبقى في البيت وإما أن تخرج فان قيل: إنها خرجت عن المكوة قبل السد فهو محال وإن قبل: إنها عدمت فهو أيضا باطل فكيف يمكن أن يحكم أن جسما لما تخلل بين قبل السد فهو محال وإن قيل:إنها عدمت فهو أيضا باطل فكيف يمكن أن يحكم أن جسما لما تخلل بين حسمين عدم أحدهما فاذن هي باقية في البيت ولا شك في زوال نوريتها عنها وهذا هوالذي نقدول من أن مسما أحدهما فاذن هي باقية في البيت ولا شك في زوال نوريتها عنها وهذا هوالذي نقدول من أن الشمس إذا طلعت من الآفق يستبين وجه الارض كله دفعة ومن البعيد أن تنتقل تلك الاجزاء من الفلك الشمس إذا طلعت من الأفق يستبين وجه الارض كله دفعة ومن البعيد أن تنتقل تلك الاجزاء من الفلك الشمس إذا طلعت من الأفق بالمحافة اللطيفة سيا والحرق على الفلك محال عندهم، واحتج المخالف بأن

الشعاع متحرك وكل متحرك جسم فالشعاع جسم ( بيان الصغرى بثلاثة أوجه )، الأول أن الشعاع منحدر من ذيه والمنحدر متحرك بالبديمة . والثاني أنه يتحرك وينتقل بحركة المضيء . والثالث أنه قد ينعكس عمــا يلقاه إلى غديره والانعكاس حركة ( والجواب ) أن قولهم: الشعاع منحدر فهو باطل وإلا لرأيناه في وسط المسافة بل الشماع يحدث في المقابل القابل دفعة ولما كان حدوثه من شيء عال توهم أنه ينزل. وأما حديث الانتقال فيرد عليه أن الظل ينتقل مع أنه ليس بجسم فالحق أنه كيفية حادثة في المقابل، وعند زوال المحاذاة عنه إلى قابل آخر يبطل النور عنه ويحدث في ذلك الآخر، وكذلك القول في الانعكاس فان المتوسط شرط لان يحدث الشعاع من المضيء في ذلك الجسم . شمالقاتلون بأنه كيفية اختلفوا فمنهم من زعمانه عبارة عن ظهور اللون فقط وزَّعُوا أن الظهرر المطلق هو الضوء، والخفاء المطلق هو الظلمة، والمتوسط بين الأهرين هو الظل وتختلف مراتبه بحسب مراتب القرب والبعد عن الطرفين وأطالوا الـكلام في تقرير ذلك بمــا لا يجدي نفعا ولا يأبي أن يكون الضوء كيفية وجودية زائدة على ذات اللون كما يدل عليه أمور . الاول أن ظهوراللون إشارة إلى تجدد أمر فهو إما أن يكون اللون أو صفة غير نسبية أو صفة نسبية، والاول باطل لانه لا يخلو إما أن يجمل النور عبارة عن تجدد اللون أو عن اللون المتجدد والاول يقتضي أن لا يـكون الشيء مستنبراً إلا أن تجدده . والثاني يوجب أن يكون الضوء نفس اللون فـلا يبقى لقولهم الضوء ظهور اللون معنى، وإنجملوا الضوء كيفية ثبوتية زائدة على ذات اللون وسموه بالظهور عاد النزاع لفظيا. وإن زعموا أن ذلك الظهور تجدد حالة نسبية فذاك باطل لآري الضوء أمر غير نسى فلايمكن أن يفسر بالحالة النسبية . الثاني أن البياض قد يكون مضيئا ومشرقا وكذلك السواد فان الضوء ثابت لهما جميعا فسلو كان كون كل منهما مضيئًا نفس ذاته ثزم أن يكونااضوء بعضه مضاداً للبعض وهو محال إذ الضوء لايقابله إلا الظلمة م الثالث أن اللون يوجد من غير الضوء فإن السواد مثلا قد لا يكون ، ضيئًا وكذلك الضوء قد يوجد بدون اللون مثل الما. والبلور إذا كانا في ظلمة ووقع الضوء عليه وحده فانه حينتذ يرى ضؤوه فذلك ضو. وليس بلون فاذا وجد كل منهما دون الآخر فلا بد من التغاير .

الرابع أن المضى المورس تارة ينعكس منه الضوء وحده إلى غيره وتارة ينعكس منه الضوء والاون وذلك إذا كان قويا فيهما جميعاً فلو كان الضوء ظهور اللون لاستحال أن يفيد غيره بريقا ساذجا ، وكون هذا البريق عبارة عن اظهار لون ذلك القابل يرد عليه أنه لماذا إذا اشتد لون الجسم المنعكس منه وضروؤه أخنى لون المنعكس اليه وأبطله وأعطاه لون نفسه إلى غير ذلك من الادلة ، وفرق الامام بين النور . والضوء . والشعاع . والبريق بأن الاجسام إذا صارت ظاهرة بالفعل مستنيرة فان ذلك الظهور كيفية ثابتة فيها منبسطة عليها من غير أن يقال : إنها سواد أو بياض أو حرة أوصفرة ، والآخر اللعسان وهو الذي يترقرق على الاجسام ويستر لونها وكأنه شي يفيض منها وكل واحد من القسمين إما أن يكون من ذاته أو من غيره فالظهور الذي الشيء الذي من ذاته كما الشمس والنار يسمى ضوءا والظهور الذي الشيء من غيره يسمى نورا ، والترقرق الذي الشيء من غيره يسمى بويقا والترقرق الذي الشيء من غيره يسمى بريقا وقد تقسدم لك الكلام في الفرق بين النور والضوء في سورة البقرة أيضا ، وكذا الكلام في الفرد بين النور والضوء في سورة البقرة أيضا ، وكذا الكلام في الفلمة والنسبة بينها و بين النورة والمناه والملكة ، ولهذا قدمت الظلمات على النور في الآية الكرعة والنسبة بينها و بين النورة والمناه والملكة ، ولهذا قدمت الظلمات على النور في الآية الكرعة والنسبة بينها و بين النورة والمناه والملكة ، ولهذا قدمت الظلمات على النور في الآية الكرعة والمنسبة بينها و بين النورة والمناه والملكة ، ولهذا قدمت الظلمات على النورق الآية الكرعة والمناه والملكة ، ولهذا قدمت الظلمات على النورق الآية الكرعة والمناه وال

فقد صرحوا بأن الاعدام مقدمة على الملكات ه

وتحقيق ذلك على ما ذكره بعض المحققين أنه إذا تقابل شيئان أحدهما وجودى فقط فان اعتبرالتقابل بالنسبة إلى موضوع قابل للامر الوجودى إما بحسب شخصه أو بحسب نوعه أو بحسب جنسه القريب أو البعيد فهما العدم والملكة الحقيقيان أو بحسب الوقت الذي يمكن حصوله فيه فهماالعدم والملكة المشهوران، وإنالم يعتبر فيهماذلك فهماالسلب والايجاب و فالعدم المشهورى فى العمى والبصر هو ارتفاع الشي الوجودى كالقدرة على الابصار مع ما ينشأ من المادة المهيئة لقبوله فى الوقت الذي من شافها ذلك فيه كا حقق فى حكمة العين وشرحها ، فاذا تحقق أن فل قابل لامر وجودى فى ابتدا قابليته واستعداده متصف بذلك العدم قبل وجود ذلك الامر بالفعل تبين أن كل ملكة مسبوقة بعدمها لان وجود تلك الصفة بالقرة وهو متقدم على وجودها بالعدل وقال المولى ميرزاجان : لابدنى تقابل العدم والملكة أن يؤخذ فى ، فهوم العدى كون المحل قابلا للوجودى ، ولا يكفى نسبة المحل القابل للوجودى من غير أن يعتبر فى مفهوم العدمى كون المحل قابلاله ، ولذا صرحوا بان تقابل العدم والوجود تقابل الايجاب والسلب \*

قال في الشفاء: العمى هو عسدم البصر بالفعل مع وجوده بالقوة ، وهدذا بما لابد منه في معناه المشهور انتهى ، وبه يندفع بعض الشكوك التي عرضت لبعض الناظرين في هذا المقام ، وقيل في تقدم عدم الملكة على الوجود: إن عدم الملكة عدم مخصوص والعدم المطلق في ضمنه وهو متقدم على الوجود في سائر المخلوقات .

ولذا قال الا مام: إنما قدم الظلمات على النور لأن عدم المحدثات متقدم على وجودها كما جاء في حديث رواه أحمد. والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رش عايهم من نوره، وفي أخرى ثم ألقى عايهم من نوره فمن أصابه نوره اهتدى ومن أخطأ دخل فلذلك جف القلم بما هو كائن، وعليه الظلمة في الخبر بمعنى العدم والنور بمعنى الوجود ولا يلائمه سياق الحديث، والظاهر ما قيل الظلمة عدم الهداية وظلمة الطبيعة والنور الهداية، ومن المتكلمين من زعم أن الظلمة عرض يضاد النور واحتج لذلك بهذه الآية ولم يعلم أن عدم الملكة كالعمى ليس صرف العدم حتى لا يتعلق به الجعل، وتحقيقه على ماقيل أن الجعل هنا ليس بمعنى الخلق والا يجاد بل تضمين شيء شيئا و تصييره قائما به قيام المظروف بالظروف أو الصفة بالموصوف والعدم من الثاني فصح تعلق الجعل به وإن لم يكن موجوداً عينيا، وفي الطوالم أن العدم المتجدد يجوز أن يكون بفعل الفاعل كالوجود الحادث فافهم ذاك والله تعالى يتولى هداك ه

﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَرَبِّمْ يَعْدَلُونَ ﴿ ﴾ يحتمل أن يكون (يعدلون) فيه من العدل بمعنى العدول أو منه بمعنى التسوية ، والكفر يحتمل أن يكون بمعنى الشرك المقابل للايمان أو بمعنى كفران النعمة ، والباء يحتمل أن تتعلق بيعدلون، وعلى التقادير فالجملة إما إنشائية لانشاء الاستبعاد أو اخبارية واردة للاخبار عرب شناعة ما هم عليه ، ثم هي إما معطوفة على جملة (الحمد ته) انشاء أو أخباراً أو على قوله سبحانه (خلق) صلة الذي أو على (الظلمات) مفعول جعل فالاحتمالات ترتقي إلى أربعة وستين حاصلة من ضرب ستة عشر احتمالات المعطوف في أربعة أعنى احتمالات المعطوف عليه وإذا لوحظ هناك أمور

أخر مشهورة بلغت الاحتمالات أربعة آلاف وزيادة ولكن ليس لنا إلى هذه الملاحظة كبير داع، والذى اختاره كثير من المحققة بن من تلك الاحتمالات أن تكون الجملة معطوفة على جملة الحمدوالعدل بمعنى العدول أى الانصراف والجار متعلق بكفروا وهو من الكفر بمعنى الشرك أو كفران النعمة ويقدر مضاف بعد الجار، والمعنى أن الله تعالى حقيق بالحمد على ما خلق من النعم الجسام التي أنعم بها على الخاص والعام ممم الذين أشركوا به أو كفروا بنعمه يعدلون فيكفرون نعمه، وأن تكون معطوفة على جملة الصلة والعدل بمعنى النسوية والجار متعلق به والكفر باحد المعنيين \*

والمدى أنه سبحانه خلق هذه النعم الجسام والمخلوقات العظام التى دخل فيها كل ماسواه ، ثم إن هؤلاء الكفرة أو هؤلاء الجاحدين المنعم يسوون به غيره بمن لا يقدر عليها وهم في قبضة تصرفه ومهاد تربيته هو و(ثم) لاستبعاد ماوقع من الذين كفروا أو التوبيخ عليه كما قال ابن عطية ، وجعلها أبو حيان لمجرد التراخى في الزمان وهو وإن صح هنا باعتبار أن كل يمتد يصح فيه المتراخى باعتبار أوله والفور باعتبار آخره كما حققه النحاة إلا أن ماذكر أوفق بالمقام ، ونكمتة وضع الرب موضع ضميره تعالى على كل تقدير تأكيد أمر الاستبعاد ، ووجه جعل الباء متعلقة بيعدلون على أحد احتماليه وبكفروا على الاحتمال الآخر أنه إذا كان من العدل بمعنى القسوية يقتضى التوصل بالباء بخلاف ماإذا كان منه بمعنى العدول ، فالظاهر أنها حينئذ كان من العدل بمعنى القسوية والتفقازاني منى أنه لامخصص لكلمن توجيهي (بربهم يعدلون) بواحدمن العطفين يمكن دفعه بأن وجه تخصيص كل بماخصص به اتساق نظم الآية حينئذ وظهور شدة المناسبة بين ما عطف بئم الاستبعادية وبين ماعطف عليه ، وذلك لأنه إذاقيل مثلا في الصورة الأولى إن الله تمالى استجميع المحامد من العباد فهم أن العدول عنه تعالى والاعراض عن حمده سبحانه فى غاية الاستبعاد فيناسب أن يقال : ثم الذين كفروا بربهم يعدلون عنه فلا يحمدونه ولا يلتفتون لفتة، ولا يناسب أن يقال : أم الذين كفروا بربهم المظام مما لا يقدر عليه أحد ناسب فى الاستبعاد أن يقال: ثم الذين كفروا بعون به ما لا يقدر على هم الا يقدر عليه أحد ناسب فى الاستبعاد أن يقال: ثم الذين كفروا يسوون به ما لا يقدر على هم الا يقدر عليه أحد ناسب فى الاستبعاد أن يقال: ثم الذين كفروا يسوون به ما لا يقدر على هم المظام عما لا يقدر عليه أحد ناسب فى الاستبعاد أن يقال: ثم الذين كفروا يسوون به ما لا يقدر على هم الا يقدر وابد من وابد في الاستبعاد أن يقال: ثم الذين كفروا يسور و يورضون عنه هم

وقال بعض المحققين: إذا كان المعنى على الأول الحمد والثناء وستحق للمنعم برــــذه النعم الشاملة سائر الأهم فكيف يتاتى من السكفرة والمشركين المستغرقين فى بحار إحسانه العدول عنه ، وعلى الثانى المعروف بالقدرة على ايجاد هــــذه المخلوقات العظام التى دخل فيها كل ماسواه من الخاص والعام كيف يتسنى له لولاء السكفرة أو لهؤلاء الجاحدين للنهم أن يسووا به غيره وهم فى قبضته ، فوجه التخصيص فى الأول أنه لا يخفى استبعاد انصراف العبد عن سيده وولى نعمته إلى سواه بخلاف التسوية فان المنعم قد يساويه غيره ممن يحسن الى غيره ، وفى الثانى أن استبعاد التسوية عليه مما لا يكاد يتصور بخلاف العدول عنه فانه قد يتصور لجهل العادل بحقه وما يليق بحقه فان العدول لا ينافى عدم المعرفة بخلاف التسوية فانه لا يسوى بين شيئين لا يعرفهما بوجه ما فتدبر ه

إلى ماله ذلك. ثم جعل المجموع صلة في مقام يقتضى كون الصلة محمودا عليه. وأجيب بان في الكلام على ذلك التقدير إشارة إلى علو شانه تعالى وعموم احسانه للمستحق وغيره حيث يندم بمثل الله الندم الجليلة على من لا يحمده ويشرك به جل شانه، وفي ذلك تعظيم منبي عن كال الاستحقاق، وقد يقال: وقوع هذا المعطوف موقع المحمود عليه باعتبار معنى التعظيم المستفاد من انكار مضمونه فكانه قيل الحدلله جل جنابه عن أن يعدل به شي لكن لا يخفى أن المحمود عليه يجب في المشمود أن يكون جميلا اختياريا، وماذكر ليس كذلك فعليه لابد من التاويل.

وذكر شيخ الاسلام فى الاعتراض على العطف المذكور أن ما ينتظم فى سلك الصلة المنبئة عن موجبات حده تعالى حقه أن يكون له دخل فى ذلك الانباء فى الجملة ولاريب فى أن كفرهم بمعزل عنه، وادعاء أن له دخلا فيه لدلالته على كل الجود كأنه قيل بالحمد لله الذى أنعم بمثل هذه النعم العظام على من لا يحمده تعسف لا يساعده النظام و تعكيس يأباه المقام كيف لا وسياق النظم الكريم كما تفصح عنه الآيات لتوبيخ الكفرة ببيان غاية أسامتهم فى حقه سبحانه و تعالى مع نهاية احسانه تعالى اليهم لا بيان احسانه تعالى إليهم مع غاية اسامتهم فى حقه عز وجل كما يقتضيه الادعاء المذكور ، وبهذا اتضح أنه لاسبيل إلى جعل المعطوف من روادف المعطوف عليه لما أن حق الصلة أن تكون غير مقصودة الافادة فما ظنك بروادفها؛ وقد عرفت أن المعطوف هو الذى سيق له الكلام انتهى ه

ورد بأنه لاشك فى أنه على هدف الوجه يراد الحمد لله الذى أنعم بهذه النعم الجسام على من لا يحمده ولا تعسف فيه لبلاغته، وإدعاه التعكيس بمنوع فان المقام مقام الحمد كما تفيده الجملة المصدر بها وما بعده كلام آخر ولا يترك مقتضى مقام لأجل مقتضى مقام ماخر إذ لدكل مقام مقال واعترض أيضا بأنه لا يصح من جهة العربية لأن الجملة خالية من رابط يربطها بالموصول اللهم إلا أن يخرج على نحو قولهم: أبوسه يدرويت عن الحندرى حيث وضع الظاهر موضع الضمير وكأنه قيل: ثم الذين كفروا به يعدلون إلا أن هذا من الندور بحيث لا يقاس عليه فلا ينبغى حمل كتاب الله تعالى على مثله مع امكان حمله عدلى الوجه الصحيح الفصيح . وأجيب بانه لايلزم من ضعف ذلك فى ربط الصلة ابتداء ضعفه فيما عطف عليها فكثيرا ما يغتفر فى فيره ، والجواب بأن هذا العطف لا يحتاج إلى الرابط عجيب لأنه لم يقل أحدمن النحاة : إن المعطوف على الصلة بثم يجوز خلوه عن الرابط وغاية ما ذكروه أنه نكتة للربط بالاسم ه

واعترض شيخ الاسلام على احتمال أن يراد بالعدل العدول مع اعتبار التشنيع عليهم بعدم الحمد بان كفره به تعالى لاسيا باعتبار ربوبيته أشد شناعة وأعظم جناية من عدولهم عن حمده سبحانه فجعل أهون الشرين عمدة فى الكلام مقصودا بالافادة واخراج أعظمهما مخرج القيد المفروغ منه بمالا عهدة له فى الكلام السديد فكيف بالنظم التنزيلي بو أجيب بانه لما كان المقام مقام الحمد ناسب التشنيع عليهم بذلك فلا يرد اعتراض الشيخ وقد ذكر هوقدس سره ترجيها للآية وادعى أنه الحقيق بجزالة التنزيل، وحط عليه الشهاب فيه ولعل الامر أهون من ذلك، والذي تصدح به كلماتهم أن صلة (يعدلون) على تقدير أن يكون من العدل بمعنى العدول متروكة ليقع الانكار على نفس الفعل، وإنما قدروا له مفعولا على تقدير أن يكون من العدل

بمعنى التسوية فقالوا : غيره أو الاوثان لانه لا يحسن انكار العدل بخلاف انكار العدول، ونظر فى ذلك بان بحرد العدول بدون اعتبار متعلقه غير منكر ألا ترى أن العدول عن الباطل لا ينكر فالظاهر اعتبار المتعلق إلا أنه حذف لاجل الفاصلة كما أن تقديم (بربهم) على احتبال تعلقه بما بعد لذلك، وبحوز أن يكون للاهتمام هوقال بعض المحققين : إن هذا وان ترواى فى بادى النظر لكنه عند التحقيق ليس بوارد لان العدول وإن كان له فردان أحدهما مذموم وهو العدول عن الحق إلى الباطل وممدوح وهو العدول عن الباطل إلى الحق لدكن العدول المرصوف به الكفار لا يحتمل الثانى فلتعينه لا يحتاج إلى تقدير متعلق و تنزيله منزلة اللازم أبلغ عند التأمل بخلاف التسوية فانها من النسب التي لا تتصور بدون المتعلق فلذا قدروه . ومن هذا يعلم أن تنزيل الفعل منزلة اللازم الشائع فيما بينهم إنما يكون أو يحسن فيما ليس من قبيل النسب هذا وأخرج ابن الضريس فى فضائل القرءان وابن جرير . وابن المنذر . وغيرهم عن كعب قال : فتحت التوراة بالحد لله الذى لم يتخذ ولدا إلى قوله سبحانه وتعلى وكبره تكبيرا \*

(هُو الَّذَى خَلَقَكُمْ مِنْ طَينَ استثناف مسوق لبيان كفره بالبعث والخطاب وإن صح كونه عاما لكنه هنا خاص بالذين كفروا كما يدل عليه الخطاب الآتى ففيه التفات. والنكتة فيه زيادة التشنيع والتوبيخ، وتخصيص خلقهم بالذكر من بين سائر أدلة صحة البعث مع أن ماتقدم من أظهر أدلته لماأن دليل الآنفس أقرب إلى الناظر من دليل الآفاق الذي فى الآية السابقة ، ومعنى خلق المخاطبين من طين أنه ابتدأ خلقهم منه فانه المادة الآولى لما أنه أصل آدم عليه الصلاة والسلام وهو أصل سائر البشر ، ولم ينسب سبحانه الخلق اليه عليه الصلاة والسلام مع أنه المخلوق منه حقيقة وكفاية ذلك فى الغرض الذي سيق له السكلام توضيحا لمنها جم القياس ومبالغة فى إزاحة الشبهة والالتباس ، وقيل فى توجيه خلقهم منه: إن الانسان مخلوق من النطفة والطمث وهما من الآغذية الحاصلة من التراب بالذات أو بالواسطة \*

وقال المهدوى فيذلك: إن كل انسان مخلوق ابتداء من طين لخبر «مامن مولود يولد إلا ويند على نطعته من تراب حفرته»، وفي القلب من هذا شيء ، والحديث إن صدح لا يخلو عن ضرب من التجوز ، وقيل السكلام على حذف مضاف أى خلق آباءكم ، وأياما كان ففيه من وضوح الدلاله على كمال قدرته تعملى شانه على البعث مالا يخفي فان من قدر على إحياء مالم يشم رائحة الحياة قط كان على إحياء ماقارنها مدة أظهر قدرة و ثم فَضَى ﴾ أى قدر و كتب وأجلا أى حداً معينا من الزمان للوت و (ثم) للترتيب في الذكر دون الزمان لتقدم القضاء على الحلق ، وقيل : الظاهر الترتيب في الزمان ، ويراد بالتقدير والسكتابة ما تعلم به الملائكة و تكتبه كا وقع في حديث الصحيحين «إن أحد كم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلسات يكون علقة وأجله وعمله وشقى أوسعيد» ه

﴿ وَأَجَلَّ مُسَمَّى ﴾ أى حد معين للبعث من القبور ، وهو مبتدأ وصح الابتدا. به لتخصيصه بالوصفأو لوقوعه في موقع التفصيل و ﴿عنْدُهُ ﴾ هو الخبر، وتنوينه لتفخيم شانه وتهويل أمره . وقدم على خبر الظرف

معأن الشائع فى النكرة المخبر عنها به لزوم تقديمه عليها وفاء بحق التفخيم، فان ماقصد به ذلك حقيق بالتقديم فالمعنى وأجل أى أجل مستقل بعلمه سبحانه و تعالى لايقف على وقت حلوله سواه جل شأنه لا إجما لا ولا تفصيلا. وهذا بخلاف أجل الموت فانه معلوم إجمالا بناء على ظهور أماراته أوعلى ماهو المعتاد فى أعمال الانسان وقيل : وجه الاخبار عن هذا أو التقييد بكونه عنده سبحانه و تعالى أنه من نفس المغيبات الخمس التي لا يعلمه الا الله تعالى ، والأول أيضا وإن كان لا يعلمه الاهو قبل وقوعه كما قال تعالى : (وما تدرى نفس باى أرض تموت) لكنا نعلمه للذين شاهدنا مو تهم وضبطنا تواريخ ولادتهم ووفاتهم فنعلمه سواء أريد به آخر المدة أو جملتها متى كان وكم مدة كان .

و ذهب بعضهم إلى أن الآجل الآول ما بين الخلق والموت ، والثانى ما بين الموت والبعث . وروى ذلك عن الحسن . وابن المسيب ، وقتادة ، والضحاك . واختاره الزجاج . ورواه عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه حيث قال : قضى أجلا من مولده إلى مماته وأجل مسمى عنده من المهات إلى البعث لا يعلم ميقاته أحد سواه سبحانه فاذا كان الرجل صالحا واصلا لرحمه زاد الله تعالى له في أجل الحياة من أجل المهات ، وذلك قوله تعالى ؛ وإذا كان غير صالح ولا واصل نقصه الله تعالى من أجل الحياة وزاد في أجل المهات ، وذلك قوله تعالى ؛ (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) وعليه فعنى عدم تغير الآجل عدم تغير آخره ، وقيل: الاجل الأول الزمن الذي يحيى به أهل الدنيا إلى أن يمو تو الوالاجل الثانى أجل الآخرة الذي لا آخرله ، ونسب ذلك إلى مجاهد . وابن جبير . واختاره الحبائي ه

ولا يخنى بعد إطلاق الاجل على المدة الغير المتناهية ، وعن أبر مسلم أن الاجل الاول أجل ون معنى والثانى أجل من بقى ومن يأتى ، وقيل : الاول النوم والثانى المدوت ، ورواه ابن جرير . وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله تمالى عنهما ، وأيده الطبرسى بقوله تمالى : ( ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى ) ولا يخنى بعده لان النوم و إن كان ألحا الموت لكنه لم تعهد تسميته أجلا وإن سمى موتا ، وقيل . إن كلا الأجليز للموت ولكل شخص أجلان أجل يكتبه الكتبة وهو يقبل الزيادة والنقص وهوالمراد بالعمر فى خبر «إن صلة الرخم تزيد فى العمر » ونحوه وأجل مسمى عنده سبحانه وتعالى لا يقبل التغيير و لا يطلع عليه غيره عز شأنه وكثير من الناس قالوا: إن المراد بالزيادة الواردة فى غير ما خبر الزيادة بالبركة والتوفيق للطاعة ، وقيل : المراد طول العمر ببقاء الذكر الجميل كما قالوا: ذكر الفتى عمره الثانى وضعفه الشهاب ، وقيل : الاجلان واحد والتقدير وهذا أجل مسمى فهو خبر مبتدأ محذوف و (عنده ) خبر بعد خبر أو متعلق بمسمى وهو أبه ـــــدالوجوه في أنثم مَّمَرَوُنَ ﴿ ) أى تشكون فى البعث كما أخرجه ابن أبى حاتم عن خالد بن معدان ، وعن الراغب المرية الشك أن الشك سبب لاستخراج العلم الذى هو كالمبن الخالص من بين فرث ودم قبل : الامتراء الجحد ، وقبل : الجدال. وأياما كان فالمراد استبعاد المتراء العلم الذى هو كالمبن الخالص من بين فرث ودم قبل : الامتراء الجحد ، وقبل : الجدال. وأياما كان فالمراد على إفاضة الحياة وما يتفرع عليها على مادة غير مستعدة لشى. من ذلك كان مادة ذلك بالكلية فان من قدر على مادة قد استعدت له وقارنته مدة. ومن هذا يعلم أن شطرامن تلك الاوجه أوضح اقتدارا على إفاضته على مادة قد استعدت له وقارنته مدة. ومن هذا يعلم أن شطرامن تلك الاوجه أوضح اقتدارا على إفاضة على مادة قد استعدت له وقارنة مدة ومن هذا يعلم أن شطرامن تلك الاوجه أوضح المورة عليها على مادة غير مستعدة لشى. من ذلك كان أوضح اقتدارا على إفاضة على مادة قد استعدت لله وقارنته مدة ومن هذا يعلم أن شطرامن تلك الاوجه أوضعة المورة عليها على مادة غير مستعدة لشى.

السابقة آنفا لا يلائم مساق النظم الكريم، وتوجيه الاستبعاد إلى الامتراء على التفسير الأول مع أب المخاطبين جازمون بانتفاء البعث مصرون على جحوده وإنكاره كما ينبىء عنه كثير من الآيات للدلالة على أن جزمهم ذلك فى أقصى مراتب الاستبعاد والاستنكار ه

وذ كر بعض المحققين أن الآية الآولى دليل التوحيد كما أن هذه دليل البعث، ووجه ذلك بانها تدل على أنه لايليق الثناء والتعظيم بشى سواه عز وجل لأنه المنهم لا أحدغيره ويازم منه أنه لامعبود ولا إله سواه بالطريق الآولى ، وزعم بعضهم أنها لاتدل على ذلك الا بملاحظة برهان التمانع إذ لو قطع النظر عنه لا تدل على أكثر من وجود الصانع ، ومنشأ ذلك حمل الدليل على البرهان العقلى أو مقدماته التي يتالف منها أشكله وليس ذلك باللازم ومن الناس من جعل الآية الأولى أيضا دليلا على البعث على منوال قوله تعالى: (أأنتم أشد خلقا أم السهاء بناها) ولا يتخفى أنه خلاف الظاهر •

وقوله سبحانه وتعالى ﴿ وَهُوَ اللّهُ ﴾ جملة من مبتدأ عائد اليه سبحانه ينا قال الجمهور وخبر معطوفة على ما قبلها مسوقة لبيان شمول أحكام الهيته لجميع المخلوقات واحاطة عليه بتفاصيل أحوال العباد وأعمالهم المؤدية إلى الجزاء إثر الاشارة إلى تحقق المعاد في تضاعيف ما تقدم، والحل ظاهر الفائدة إذا اعتبرما ياتي وإلا فهو على حد أنا أبو النجم وشعرى شعرى -، وقوله تعالى: ﴿ فِي السَّمَوَاتَ وَ فِي الأَرْضُ ﴾ متعلق على ما قيل المعنى الوصفي الذي تضمنه الاسم الجليل يا في قولك: هو حاتم في طيء على معنى الجواد \*

والمعنى الذى يعتبر هنا يجوز أن يكون هو المأخوذ من أصل اشتقاق الاسم الـكريم أعنى المعبود أو ما اشتهر به الاسم من صفات الكال إلا أنه يلاحظ فى هذا المقام ما يقتضيه منها أو ما يدل عليه التركيب الحصرى لتعريف طرفى الاسناد فيه من التوحيد والتفرد بالالوهية أو ما تقرر عند الكل من إطلاق هذا الاسم عليه تعالى خاصة فكأنه قيل: وهو المعبود فيهها أو وهو المالك والمتصرف المدبر فيهها حسما يقتضيه المشيئة المبنية على الحكم البالغة أو وهو المتوحد بالالوهية فيهما أو وهو الذى يقال له: الله فيهها لا يشرك به شي، في هذا الاسم، ومعنى ذلك مجرد ملاحظة أحد المعانى المذكورة في ضمن ذلك الاسم الجليل ويكنى مثل ذلك في تعلق الجار لا أنه يحمل لفظ الله على معناه اللغوى أو على نحو المالك والمتصرف أو المتوحد ولا يكان لائه حينئذ ذلك في تقدير يندفع مايقال إن الظرف لا يتماق باسم الله تعالى لجموده ولا بكائن لائه حينئذ يكون ظرفا لله تعالى وهو سبحانه وتعالى منزه عن المكان والزمان . ومن الناس من جوز تعلقه بكائن على أنه خبر بعد خبر والكلام حينئذ من التشبيه البليغ أو كناية على رأى من لم يشترط جواز المعنى الاصلى أواستعارة خبر بعد خبر والكلام حينئذ من التشبيه البليغ أو كناية على رأى من لم يشترط جواز المعنى الاصلى أواستعارة تمكن فى مكان ينظره وما فيه والجامع بينه ما حضور ذلك عنده ه

وجوز أن يكون مجازا مرسلا باستعماله فى لازم معناه و هوظاهر، و ان يكون استعارة بالكناية بأن شبه عن اسمه عن تمكن فى مكان وأثبت له من لوازمه وهو علمه به و بما فيه، وليس هذا من التشبيه المحظور فى شئ وعليه يكون قوله تعالى: ﴿ يَعْمَمُ سُرَّكُمْ وَجَهْرَ كُمْ ﴾ إى ما أسرر تموه وماجهرتم به من الاقوال أو منهاو من وعليه يكون قوله تعالى: ﴿ يَعْمَمُ سُرَّكُمْ وَجَهْرَ كُمْ ﴾ الله عنه السرر تموه وماجهرتم به من الاقوال أو منهاو من (م - ١٢ - ج - ٧ - تفسير روح المعانى)

الافعال بيانا للمراد وتوكيدا لما يفهم من الكلام. وتعليق علمه سبحانه بما ذكر خاصة مع شموله لجميع من فى السموات وصاحبتها لانسياق النظم الكريم الى بيان حال المخاطبين وكذا يعتبر بيانا على تقدير اعتبار ما السموات وصاحبتها لانسياق النظم الكريم الحال عند تعلق العجار على ما علمت فان ولاحظته من حيث المالكية الكاملة والتصرف الكامل حسيا تقدم مستتبعة لملاحظة علمه تعالى المحيط حتما .

وعلى التقادير الآخر لامساغ كما قيل لجعله بيانا لآن ماذكر من العلم غير معتبر في مفهوم شيء مرب المعبودية واختصاص اطلاق الاسم عايه تعالى ، وكذا مفهوم المتوحد بالألوهية فكيف يكون هذا بيانا لذلك واعتبار العلم فيما صدق عليه المتوحدغير كاف في البيانية ، وقيل في بيانها على تقدير اعتبار المتوحد بالألوهية : إن حصر الآلوهية بمعنى تدبير الخلق ، ومن تفرد بتدبير جميع أمور أحد لزمه معرفة جميعها حتى يتم له تدبيرها فملاحظة المتوحد بالألوهيه مستتبعة لملاحظة علمه تعالى المحيط على طرز ما تقرر في ملاحظة اسمه عزاسمه من حيث المالكية الكاملة والتصرف الكامل على الوجه المتقدم .

ومن هذا يعلم اندفاع ماأورد على احتمال تعلق الجار السابق باعتبار ملاحظة المتوحد بالألوهية من أن التوحد بها أمر لا تعلق له بمكان فلامعنى لجعله متعلقا بمكان فضلا عن جميع الامكنة فان تدبير الخلق مما يتعلق بما في حير الجار من الحير ، وكذا بما فيه . وتعقب ذلك بمنع تفسير الالوهية بماذكر ؛ ولعـل الجملة على هاتيك التقادير خبر ثالث . وقد جوز غير واحد الاخبار بالجملة بعد الاخبار بالمفرد ، وبعضهم جعلها كذلك مطلقاً ، والقرينـــة على إرادة المراد من الجملة الظرفيـة حينيند عقلية ، وهي أن كل أحد يعلم أنه تقدس وتعالى منزه عما يقتضيه الظاهر من المسكان ، وذلك كما في قوله تعالى: (وهومعكم أينها كنتم) إذْ لَم يردف بما يبينه ، وجوز أن تـكون كلاما مبتدأ وهو استثناف نحوى .ورجحه غَير واحدُ لخـلوه عن التكاف أو استثناف بيانى ويتكلف له تقدير سؤال، وقيل: إن الجملة هي خبر (هو) والاسم الجليل بدل منه والظرف متعلق بيعلم و يكنى فى ذلك كون المعلوم فيها ذكر ولا يتوقف على كون العالم فيه ليلزم تحيزه سبحانه وتعالى المحال. وهذا كما قيل كقولك: رميت الصيد في الحرم فانه صادق إذا كنت خارجه والصيد فيــه ه ونقل بعض المدققين عن الامام التمرتاشي في الايمان إذا ذكرظرف بعد فعل له فاعلكما إذا قلت: إذا ضربت في الدار أو في المسجد فان كان مِما فيه فالامر ظاهر وإن كان الفاعل فيه دون المفعول أو بالعكس فان كان الفعل بما يظهر أثره فىالمعمولكالضربوالقتل والجرح فالمعتبركونالمفعول فيه وإن كان بما لايظهر أثره فيه كالشتم فالمعتبر كون الفاعل فيــه فلذا قال بعض الفقهاء : لو قال إن شتمته فى المسجد أو رميت اليه فكذا فشرط حنثه كون الفاعل فيه · وإن قال: إن ضربته في المسجد أو جرحته أو قتاته أو رويته فكذا فشرطه كون المفعول فيه وفرق بينالرميين المتعدى بالى والمتعدى بنفسه بأن الأول إرسال السهم من القوس بنيــة وذلك بما لا يظهر له أثر فى الحجل و لا يتوقف على وصول فعـل الفاعل. والثانى إرسال السهم أوما يضاهيـه على وجه يصل إلى المرمى اليه فيؤثر فيـه ولذا عدكل منهما فى قبيل وعلى هذا يشكل ما نحن فيه لأن العـلم لا يظهر له أثر فى المعلوم فيازم أن يكون الكلام من قبيل شتمته فىالمسجد ويجىء المحال وكونالعلم هنامجازاً عن المجازاة وهي مما يظهر أثرها في المفعول فيكون|الكلام منقبيل إن ضربته في المسجد ويكني كون|المفعول فيه دون الفاعل فىالقلب منه شيء على أن كون المفعول هنا أعنى سرا لمخاطبين وجهر هم فى السموات بما لاوجهله

والقول بأن المعنى حيناذ يعلم نفوسكم المفارقة الكائنة في السموات ونفوسكم المقارنة لابدانكم الكائنة في الارض تعسف وخروج عن الظاهر على أن الخطاب حيناذ يكون للمؤهنين وقد كان فيها قبل المكافرين فتفوت المناسبة والارتباط، ومثله القول بتعميم الخطاب عيث يشمل الملائكة رظاهر أن سرهم وجهرهم في السموات وأجيب بأنه يمكن أن يكون جعل سر المخاطبين وجهرهم فيها لتوسيع الدائرة وتصويرانه سبحانه وتعالى لا يمزب عن علمه شيء في أي مكان كان لا أنهما يكونان في السموات أيضا ، وقيل : المراد بالسر ما كتم عنهم من عجائب الملك وأسرار الملكوت عالم يطاموا عليه وبالجهر ماظهر لهم من السموات والارض. وإضافة السر والجهر إلى ضمير المخاطبين مجازية وليس بشيء كما لا يخفي ه

وجوز بعضهم أن يكون الجار متعاقا بالمصدر على سبيل التنازع ، واعترض بأن معمول المصدر لا يتقدم عليه .ويلزم أيضا التنازع مع تقدم المعمول . وأجيب بأن منهم من يجوز التنازع مع تقدم المعمول ومن يقول: بحواز تقديم الظرف على المصدر لتوسعهم فيه ما لم يتوسع فى غيره ، ونقسل عن ابن هشام أنه قال : إيما يمتنع تقد م متعلق المصدر إذا قدر بحرف مصدرى وفعل وهذا ليس كذلك فايس مما منعوه ، وقال مولانا صدر الدين : يرد على منع تعلق الجار بالمصدر المتأخر تعلقه بإله فى قوله تعمل ( وهو الذى فى السماء إله ) مع أن إلهامصدر وصرح بتعلقه به غير واحد فان أول بالصفة مثل المعبود فليؤول السرو الجهر بالخنى والظاهر، وعن أبى على الفارسي أنه جعل ( هو ) ضمير الشأن و (الله ) مبتدأ خبر مما بعده و الجلة خبر عن ضمير

الشأن أى الشأنوالقصة ذلك ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسبُونَ ٣﴾ أى ما تفصلونه لجلب نفع أو دفع ضر من الاعسال المكتسبة بالقلوب والجوارح سرا وعلانية وتخصيص ذلك بالذكر مع الدراجه فيما تقدم على تقدير تعميم السر والجهر لاظهار كال الاعتنا به لانه مدار فلك الجزاء وهو السر فى إعادة (يعلم) .ومنالناس من غاير بين المتعاطفين بجعل العلم هنا عبارة عن جزائه وإبقائه على معناه المتبادر فيما تقدم وتفسيرا لمكتسب بجزاء الاعمال من المثوبات والعقوبات غير ظاهر وكذا حل السر والجهر على ما وقع والمكتسب على مالم يقع بعد ه

﴿ وَمَاتَأْتِهُمْ مَنْ مَايَةَ مَنْ مَايَات رَبّهم ﴾ كلام مستأنف سيق ليان كفرهم بآيات الله تعالى واعراضهم عنها بالكلية بعد بيان كفرهم بالله تعالى واعراضهم عن بعض آيات التوحيدوا مترائهم في البعث واعراضهم عن بعض أدلته والاعراض عن خطابهم للايذان بأن اعراضهم السابق قد بلغ مبلغا اقتضى أن لايواجهوا بكلام بل يضرب عنهم صفحا وتعدد جناياتهم لغيرهم ذما لهم وتقبيحا لحالهم فمانافية وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية كماشار اليه العلامة البيضاوى وقدتعالى دره أو الدلالة على الاستمر ارالتجددي ، ومن الاولى وزيدة للاستغراق أو لتأكيده ، والثانية للتبعيض وهي متعلقة بمحذوف بحرور أو مرفوع وقع صفة لآية ، وجعلها ابن الحاجب للنيين لآن كونها للتبعيض ينافي كون الآولى للاستغراق إذ الآية المستغرقة لاتكون بعضا من الآيات . ورد بأن الاستغراق ههنا لآية متصفة بالاتيان فهي وإن استغرقت بعض من جميع الآيات على أن كلامه بعد لايخلو عن نظر ه

وإضافة الآيات إلى الرب المضاف إلى ضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل مااجترؤوا عليه فى حقهـا،

والمراد بها إما الآيات التنزيلية أو الآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات. والانيان على الأول بمعنى النزول، وعلى الثانى بمعنى الظهور على ماقيل، ويفهم من كلام بعض المحققين أنه مطلقا بمعنى الظهور استعالاله فى لازم معناه وهو المجيء الذى لا يوصف به إلا الاجسام بحماز الاكناية كما قيل، وحاصل المعنى على الأول ما تنزل اليهم آية من الآيات القرآنية الجليلة الشأن التي من جملتها ها تيك الآيات الناطقة بما فصل من بدائم صنع الله تعالى شأنه المنبثة عن جريان أحكام ألو هيته على كافة الكائنات وإحاطة علمه بحميم أحوال العباد وأعمالهم الموجبة للاقبال عليها والايمان بها ه

﴿ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ غيرمقبلين عليها ولامعتنين بها ، وعلى الثانى ما تظهر لهم .اية من الآيات التكوينية التى من جملتها ماذكر من جلائل شؤونه سبحانه وتعالى الشاهدة بوحـــدانيته عز وجل إلاكانوا تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدى إلى الايمان بمكونها ، وأصل الاعراض صرف الوجه عن شي. من المحسوسات واستعاله في عدم الاعتناء أو ترك النظر وجاز على ماحققه البعض. وفسر شيخ الاسلام الاعراض على الوجه الأول بماكان على وجه التكذيب والاستهزاء ، و (عن) وتعلقة بمدرضين والتقديم لوعاية الفواصل والجملة بعد إلا إلى خال الكرخي في موضع النصب على أنها حال ون مقعول تأتى أو من فاعله المخصص بالوصف في قبل وهي مشتملة على ضمير كل منهما . وإيثارها على أعرضوا عنها في وقع مثله في قوله تعالى (وإن يروا آية يعرضوا) للدلالة على استمرارهم على الاعراض حسب استمرار اتيان الآيات ه

وفى الحكلام إشارة إلى غاية انهما كهم فى الضلال حيث آذن أن اعراضهم عما يأتيهم من الآيات أن الاتيان كايفصح عنه كلمة ( لما ) فى قوله تعالى: ﴿ فَقَدْ كَذَّهُوا بِالْحَقِّ لَمَا جَاءَهُمْ ﴾ فان الحق عبارة عن القرآن الذى اعرضوا عنه حين أعرضوا عن كل آية آية منه وعبر عنه بذلك اظهارا لمكال فظاعة مافعلوا به والفاء على تقدير أن يراد بالآيات الآيات التنزيلية له كا هو الاظهر على ماقرره مو لانا شديخ الاسلام لترتيب مابعدها على ما قبله الما باعتبار أنه مغاير له حقيقة واقع عقيبه أو حاصل بسببه بل على أنه عينه فى الحقيقة والترتيب بحسب التغاير الاعتبارى حيث أن مفهوم التكذيب بالحق أشنع من الاعراض المذكور إذ هو عالا لا يتصور صدوره من أحد \*

ولذلك أخرج مخرج اللازم البين البطلان وترتب عليه بالفاء إظهارا لغاية بطلانه ثم قيد ذلك بكونه بلا تامل بل آن الجيء تأكيداً لشناعة فعلهم الفظيع .وعلى تقدير أن يراد الآيات التكوينية داخلة على جواب شرط محذوف . والمعنى على الأول حيث أعرضوا عن تلك الآيات حين إتيانها فقد كذبوا بما لايمكن لعاقل تسكديبه أصلا من غير أن يتدبروا في حاله ومآله ويقفوا على مافى تضاعيفه من الشراهد الموجبة لتصديقه. وعلى الثانى أنهم إن كانوا معرضين عن الآيات حال اتيانها فلا تعجب من ذلك فقد فعلوا بما هو أعظم منها ما هو أعظم من الاعراض حيث كذبوا بالحق الذي هو أعظم الآيات .واختمار في البحر كون الفاء سببية وما بعدها مسبب عما قبلها . وجوز أيضا كونها سببية على معنى أن ما بعدها سبب لما قبلها فقد قال الرضى: وقد تمكون فاء السببية بمعنى لام السببية وذلك إذا كان ما بعدها سبباً لما قبلها نحو قوله تعالى: (أخرج منها فانك ورجيم ) وأطلق عليها المكثير حينئذ الفاء التعليلية وهل تفيد الترتيب عيندام لا؟ لم يصرح الرضى

بثئ من ذلك، ويفهم كلام البعض انها للترتيب والتعقيب أيضا.

واستشكل بأن السبب متقدم على المسبب لامتحقب إياه . وتكلف صاحب التوضيح لتوجيهه بان ما بعد الفاء علة باعتبار معلول باعتبار ودخول الفاء عليه باعتبار المعلولية لا باعتبار العلية بورد بانها لاتناتى فى في كل محل ، و فى التاويح الأقرب ما ذكره القوم من أنها إنما تدخل على العلل باعتبار أنها تدوم فنتراخى عن ابتداء الحكم ، و فى شرح المفتاح الشريفي فان قلت : كيف يتصور ترتب السبب على المسبب؟ قلت : من حيث أن ذكر المسبب يقتضى ذكر السبب انتهى . وعليه يظهر وجه الترتيب هنامطالها .لـكنظاهر كلام النحاة وغيرهم أن هذه الفاء تختص بالوقوع بعد الآمر كاكرم زيدا فامه أبوك ، واعبد الله فان العبادة حق إلى غير ذلك فالوجه الآول أولى . وليست الفاء فصيحة كما توهيه بعضهم من قول العلامة البيضاوى فى بيان معنى الآية كأنه قيل بلما كانوا معرضين عن الآيات كلها كذبوا بالقرآن لأن العاء الفصيحة لاتقدر جواب لما لأن جوابها الماضى لا يقترن بالفاء على الفصيح فكيف يقدر للفاء ما يقتضى عدمها فما مراد العلامة إلا بيان حاصل المعنى ولذا أسقط الفاء نعم قبل : إن هذا المعنى مما ينبغى تنزيه التنزيل عنه وفيه تأمل ه

وقد صرح بعض المحققين أن أمرالترتيب يجرى فى الآية سوا، كانت الآية بمعنى الدليل أو المعجزة أو الآية القرآنية لتغاير الاعراض والتكذيب فيها، والفا، في قوله تعالى: ﴿ فَسُوفَ يَا تَيهُمْ أَنبُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُو ثُونَ ٥ ﴾ للترتيب أيضا بناء على أن ما تقدم لـكوفه أمرا عظيما يقتضى ترتب الوعيد عليه ، وقيل : يستهز أورب ايذانا بأن ما تقدم كان مقرونا بالاستهزاء ه

واستدل به أبر حيان على أن فى الكلام معطر فا محذو فا أى فكذبوا بالحق واستهزؤا به . ولا يخفى أن ذلك مما لا ضرورة اليه . وماعبارة عن الحق المذ كور . وعبر عنه بذلك تهويلا لأمره با بهامه و تعليلا للحكم بما فى حيز الصلة . والآنباء جمع نبأ وهو الخبر الذى يعظم وقعه والمراد بانباء القرآن التى تأتيهم و يتحقق مدلولها فيهم و يظهم و يظهر هم ويالله و ألحده و أيال الله و ألحده أيال و ألحده أو أله و أله و أله و المقوبات العاجلة ، وقيل : المراد ما يعم ذلك والعقوبات التى تحل بهم فى الآخرة من عذاب الذار و نحوه ، و قيل المراد با نباء ذلك ما تضمن عقوبات الا خرة أو ظهو رالا سلام وعلى كلمته ، وظاهر ما ياتى من الآيات يرجح الأولى و الباءذلك ما تضمن عقوبات الا خرة أو ظهو رالا سلام وعلى كلمته ، وظاهر ما ياتى من الآيات يرجح الأولى و صرح بعض المحققين بأن إضافة (أنباء) بيانية وهو احتمال مقبول وادعاء أنه مقحم وان الممنى سيظهر لهم ما استهزؤا به من الوعيد الواقع فيه أو من نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أو نحو ذلك لاوجه له إذ لاداعى استهزؤا به من الوعيد الواقع فيه أو من نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أو نحو ذلك لاوجه له إذ لاداعى لاقحامه ، و فى البحر إنما قيد الكذب بالحق هنا وكان التنفيس بسوف و فى الشعراء (فقد كذبوا فيها اللفظ وحذف بدون تقيد الكذب والتنفيس بالسين لان الانعام ه تقدمة فى النزول على الشعراء وهو مراد احالة على الأول وناسب الحذف الاختصار فى حرف التنفيس فجى بالسين ه من الشعراء وهو مراد احالة على الأول وناسب الحذف الاختصار فى حرف التنفيس فجى بالسين ه

﴿ أَلُمْ ۚ يَرُواْ كُمْأَهُلُكُنَا مَنْ قَبْلُهُمْ مِّنْ قَرْنَ ﴾ استئناف مسوق لتعيين ما هو المراد بما تقدم ، وقيل : شروع فى توبيخهم ببذل النصح لهم والأول أظهر والرؤية عرفانية ، وقيل : بصرية ، والمسراد فى أسفارهم وليس بشى . وهى على التقديرين تستدعى مفعولاو احدا . و (كم) استفهامية كانت أو خبرية معلقة لها عرب العمل . فيدة للتكثير سادة مع ما فى حيزها مسد مفعولها. وهى منصوبة بأهلكنا على المفعولية وهى عبدارة

عن الاشخاص، وقيل: إن الرؤية علية تستدعى مفدولين والجلة سادة مسدهما .و (من قرن) بميزلكم على أنه عبارة عن أهل عصر من الأعصار سموا بذلك لاقترائهم مدة من الزمان فهو من قرنت واختلف في مقدار تلك المدة فقيل. مائة وعشرون سنة ، وقيل: مائة ، وقيل: ثمانون ،وقيل سبمون ، وقيل: ستون ، وقيل ثلاثون ، وقيل: مشرون . وقيل: مقدار الأوسط في أعمار أهل كل زمان .و لما كان هذا لا ضابط له يضبط قال الزجاج : إنه عبارة عن أهل عصر فيهم نبي أو فائق في العلم على ماجرت به عادة الله تعالى و يحتمل أن يعتبر ذلك مائة سنة لما ورد أن الله تعالى قيض لهذه الآمة على رأس كل مائة سنة من بحدد لها أمر دينها وقيل: هو عبارة عن مدة من الزمان اختلف فيها على طرز ما تقدم . واختار بعضهم أنه حقيقة في الزمان المدين وفي أهله . والمراد به هنا الآهل من غير تجشم تقدير ، صناف أو ارتكاب تجوز .

وجورَ بعضهم انتصاب ( كم) على المصدرية بالهلكناءمني إهلاك أو على الظرفية بمعنى أزمنة وهو تكلف. ومن الاولى ابتدائية متملقة باهلكنا وهمزة الانكار لتقرير الرؤية والمعنى ألم يعرف هؤلاء المكذبون المستهزئون بمعاينة الآثار وتواتر الاخبار كم أمة أهلكنا من قبل خلقهم أو من قبل زمانهم كقوم نوح. وعاد وثمود. وقوم لوط وأضرابهم فالكلام على حذف مضاف وإقامة المضاف اليه مقامه وقوله تعمالي: ﴿ مُّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ استثناف بياني كأنه قبل ما كان حالهم ؟ ،وقال أبو البقاء : إنه في موضع جر صفة (قَرن)لانالجمل بعدالنكرات صفات لاحتياجها إلى التخصيص. وجمع الضمير باعتبار معناه . وتعقبه مولانا شيخ الاسلام بأن تنوينه التفخيمي مغن له عناستدعاء الصفة .على أنَّ ذلك مع اقتضائه أن يكون مضمونه ومضمون ما عطف عليه من الجمل الاربع مفروغا عنه غير مقصود لسياق النظم مؤد إلى اختلال النظم الـكريم . كيف لا والمعنى حينتذ ألم يرواكم أهلـكنا من قبلهم من قرن موصوفين بكذا وكذأ و باهلاكنا لهم بذنوبهم وأنه بين الفساد انتهى . ولا يخفى أن التنوين التفخيني لا يأبى الوصف .وما ورد فيه ذلك من النكرات أكثر منأن يحصى ، وأما ماذكره بعد فقد قالالشهاب: إنه عَفلة منه أو تَغافل عن تفسيرهم ( فاهلكه ناهم ) الخ الآتى بقولهم لم يغن ذلك عنهم شيئاً وتمكين الشيء في الارض ـ علىما قيل ـ جعله قارأ فيها . ولمــــا لزم ذلك جملها مقرأ له ورد الاستعمال بكل منهما فقيل تارة مكنه في الارض.ومنه قوله تعالى: (ولقد مكناهم فيما إن مكنا كم فيه ) وأخرى مكن له فى الارض.ومنه قوله تعالى: (إنا مكنا له فى الارض) حتى أجرى كل منهما مجرى الآخر. ومنه قوله تعالى: ﴿ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّـكُمْ ﴾ بعد ما تقدم كأنه قيل في الآول: مكنا لهم وفي الثاني ما لم نمكنكم ه

وفي التاج أن مكنته ومكنت له مثل نصحته ونصحت له . وقال أبوعلى : اللام زائدة مثل (ردف لكم) . ولام الراغب في مفرداته يؤيده . وذكر بعض المحققين أن مكنه أبلغ من مكن له . ولذلك خص المتقدم وطلام الراغب في مفرداته يؤيده . وذكر بعض المحققين أن مكنه أبلغ من مكن له . ولذلك خص المتقدمين والمتأخر بالمتأخرين و(ما) إماموصولة صفة لمحذوف تقديره التمكين الذي لم تمكنه له أو ألما أو ألما موصوفة أي تمكينا لم تمكنه وعليهما فهي مفعول مطلق والعائد اليها من الصلة أو الصفة محذوف ، وقيل : إنها مفعول به لأن المراد من التمكين الاعطاء كما يشير اليه ماروى عن قتادة أي أعطيناهم ما تمكنوا به من أنواع التصرف ما لم نعطم . وقيل : إنها مصدرية ظرفية أي مدة عسدم تمكينكم ولا يحتى بعده والخطاب

للـكفرة . وقيل : لجميع الناس . وقيل : للمؤمنين . والظاهر الأول والالتفات لما في مواجهتهم بضعف حالهم من التبكيت ما لايخنى . وقيل : ليتضح مرجع الضميرين ولايشتبه من أول الأمر، وهي نـكتة في الالتفات لم يعرج عليها أهل المعانى .

﴿ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ ﴾ أى المطر فما روى عن هرون التيمى . ونسب إلى ابن عباس رضى الله تعمل عنهما أيضا . وقيل: السحاب واستعمالها في ذلك مجاز مرسل . وقيل: هي على حقيقتها بمنى المظلة والمجاز في استعالها في ذلك مجاز مرسل . وقيل: هي على حقيقتها بمنى المظلة والمجاز في البحر ـ متقاربان في المعنى لأن المرسل ماء المطر وهي مبدأ له . وفيه من المبالغة مالا يخنى . والارسال والانزال عن الصب المعنى لأن اشتقاقه من رسل الملبن وهو ما ينزل من الضرع متتابعا ﴿ عَلَيْهُمْ مَدْرَاراً ﴾ أي غزيرا كثير الصب وهو صيغة مبالغة يستوى فيه المذكر والمؤنث ، وهو حال من السهاء والظرف متعلق بارسلنا في الحصب والريف بين أى صيرناها ﴿ تَجْرى من تَحْتَهُمُ ﴾ أى من تحت مساكنهم ، والمراد أنهم عاشوا في الحصب والريف بين الانهار والثمار . والجملة في موضع المفعول الثاني لجعلنا ولم يقلسبحانه : أجرينا الانهار كاقال عز شأنه : (أرسلنا السهاء) للايذان بكونها مسخرة مستمرة الجريان لالان النهر لا يكون إلا جاريا فلا يفيد الكلام لان النظم حينئذ ناظر الى كونه من تحتهم فالفائدة ظاهرة ، ولو كان ماذكر صحيحا لما ورد في النظم الكريم كقوله تعالى فلنا غير تحرى من تحتها الانهار) واستظهر كون الجعل بمعني الانشاء والا يجاد وهو مخصوص به تعالى فلنا غير الاسلوب . وعليه فالجملة في موضع الحال من المفعول . وليس المراد على ماقيل بتعداد هاتيك النهم المقام العقوبات بل بيان الفائمة عايهم بعدذكر تمكينهم بيان عظم جنايتهم في كفرانها و استحقاقهم بذلك لاعظم العقوبات بل بيان طائمة عند جمهور المفسرين ه حيازتهم لجمع أسباب نيل المارب ومبادى الامن من المكاره والمعاطب وعدم اغناء ذلك عنهم شيئا .

قوله تعالى: ﴿ فَأَهُلَـكُنَاهُمْ بَذُنُوبِهِم ﴾ والفاء للتعقيب. وقيل :فصيحة ، والمراد فكفروا فاهلكناهم .ورجح الاول، والباء للسببة أى أهلكنا كل قرن من تلك القرون بسبب ما يخصهم من الذنوب كةكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام ﴿ وَ أَنشَانَا ﴾ أى أو جدنا ﴿ منْ بَعْدُهُم ﴾ أى بعداهلا كهم بسبب ذلك ﴿ قَرَنّا اَخَرينَ ﴾ بدلا من الهالكين . وهذا بيان لانه تعالى لا يتعاظمه أن يهلك قرنا ويخلى بلاده منهم فانه جل جلاله قادر على أن ينشى مكانهم آخرين يعمر بهم البلاد فهو كالتتميم لما قبله نحو قوله تعالى: (ولا يتخاف عقباها) وفيه اشارة إلى أنهم قلموا من أصلهم ولم يبق احدمن نسلهم اجعلهم آخرين و مونهم من بعدهم ﴿ وَلَوْ نَزَّ لَنّا عَلَيْكَ كَتَابَا فَى قَرْطَاس ﴾ استثناف سيق بطريق تلوين الخطاب لبيان شدة شكيمتهم في المكابرة وما يتفرع عليها من الاقاويل الباطلة إثر بيان ماهم فيه من غير ذلك •

وعن المكلبي: وغيره أنها نزلت في النضر بن الحرث وعبدالله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد لماقالوا لرسول الله وعلى المعتمد أن يقد الله ومعه أربعة من الملائك يشهدون أنه من عند الله تعلى ومعه أربعة من الملائك يشهدون أنه من عند الله تعالى وأنك رسوله ، والكتاب المكتوب، والجار بعده متعاق بمحذوف وقع صفة له أو متعلق به ، وقيل : إن جعل اسماكالامام فالجار في موضع الصفة له ، وإن جعل مصدراً بمعنى المكتوب فهو متعلق به ،

وجوز أن يتعلق بنزلنا وفيه بعد، والقرطاس بكسر القاف وضمها ، وقرى بهمامعرب كراسة كاتيل، ومن نص على أنه غير عربي الجواليقى ، وقيل : إنه مشترك ومعناه الورق ، وعن قتادة الصحيفة ، وفي القاموس القرطاس مثلثة القاف وكجعفرو درهم الكاغد، وقال الشهاب: هو مخصوص بالمكتوب أو أعم منه ومن غيره و فَلَمَسُوهُ ﴾ أى الكتاب أو القرطاس، واللمس كما قال الجوهرى المس باليد فقوله تعالى: ﴿ بَأَيديم ﴾ لزيادة التعيين و دفع احتمال التجوز الواقع في قوله تعالى: ﴿ وأنا لمسنا السما، ﴾ أى تفحصنا ، وقيل : إنه أعم من المس باليد، فعن الراغب المس ادر ال بظاهر البشرة كاللس، وبالتقييد به يندفع احتمال التجوز أيضاً عن وقيل : إنما قيد بذلك لأن الاحساس باللصوق يكون بجميع الاعضا، ولليدخصوصية في الإحساس المست اسائرها ، وأما التجوز باللمس عن الفحص فلا يندفع به إذ لابعد في أن يكون ذلك لمباشرتهم الفحص بأنفسهم بل يندفع لكون المعني الحقيقي أنسب بالمقام وليس بشي كالايخني ، وقيل : إن ذكر الايدي ليفيد أن اللمس كان بكاتا اليدين و لا يظهر و جه الافادة و تخصيص اللمس لانه يتقدمه الابصار حيث لامانع و لان التزوير لا يقع فيه فلا يمكنهم أن يقولوا إذا ترك الهناد والتعنت: إنما سكرت أبصارنا .

واعترض بأن اللمس هذا إنما يدفع احيال كون المرقى مخيلاً وأما نزوله من السماء فـــلا يثبت به ه واحيب بأنه إذا تأيدالادراك البصرى في النزول بالادراك اللمسى في المنزل يجزم الدقل بديمة بوقوع المبصر جزماً لا يحتمل النقيض فلا يبقى بعده الا بجرد العناد مع أن حدوثه هذاك من غير مباشرة أحد يكني في الاعجاز بالا يحتمل النقيض فلا يبقى بعده الا بجرد العناد مع أن حدوثه هذاك من غير مباشرة أحد يكني في الاعجاز كا لا يحتمل النقيل النظاهر أن فائدة زيادة لمسهم بأيد بهم تحقيق القراءة على قرب أى فقر ق وهو بأيد يهم لا بميد عنهم لما آمنوا. وقوله تعالى: ﴿ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ جواب (لو) على الا فصح من افتران جوابها المشبت باللام والمراد لقالوا تعنتا وعنادا للحق وإنما وضع الموصول وضع الضمير للتنصيص على اتصافهم بما في حيز الصلة من الكفر الذي لا يكفر عاقل حيث موضوع و (إن) في قوله سبحانه : ﴿ إِنْ هَذَا ﴾ أى الكتاب المداد والمسجر الموسول وقيل : إنه معطوف على جواب لو ويغتضر نافية أي ما المناه المنقد في الاوائل ، واعترض بأن تلك المقالة الشنعاء ليست عايقدر صدوره عنهم على تقدير في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل ، واعترض بأن تلك المقالة الشنعاء ليست عايقدر صدوره عنهم على تقدير تنزيل الكتاب المذكور بل هي من أباطيلهم المحققة وخرافاتهم الملقة التي يتعلان بها كلماضاف عليهم الحيلة وعيد على عنه المناد في حيص بيص فلا يدرى عاذا يقابله وأي شي يتشبث به وكلمة (لولا) هذاك التزيل لا نه عايوقع الدكاف على عدم الاتيان بملك يشاهد معه حتى تنتنى الشبة بزعمهم ه

أخرج ابن المنذر. وابن أبى حاتم عن محمد بن اسحققال: «دعا رسول الله وليسائي قومه إلى الاسلام وكلمهم أخرج ابن المنذر. وابن أبى حاتم عن محمد بن اسحققال: «دعا رسول الله وعبدة بن عبديغوث. فابلغ اليهم فيما بلغنى فقال له زمعة بن الاسودبن المطلب. والنضر بن الحرث بن كلدة . وعبدة بن عبديغوث. وأبى بن محلف بن وهب . والعاص بن وائل بن هشام: لوجعل معك يامحمد ملك يحدث عنك الناس ويرى

معك فارل الله تعالى قوله سبحانه: (وقالوا لولا أنزل) النخ أى هلا أنزل عليه ملك يكون معه يحدث الناس عنه ويخبرهم أنه رسول من ربه سبحانه اليهم، ولعل هذا نظير ماحكى الله تعالى عنهم بقوله جل شانه: (لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا). ولماكان مدار هذا الاقتراح على شيئين. إنزال الملك على صورته وجعله معه وينات عنه وينذرهم. أجيب عنه بان ذلك بما لايكاديو جد لاشتهاله على المتباينين فان انزال الملك على صورته يقتضى انتفاء جعله محدثا ونذيرا وجعله محدثا ونذيرا يستدعى عدم انزاله على صورته بهوقد أشير إلى الاول بقوله تعالى: ﴿ وَلُو أَنْزَلْناً ﴾ عليه ﴿ ملَمكًا ﴾ على صورته الحقيقية فشاه دوه باعينهم: ﴿ لَقُضَى الله على لاتم أمر اهلاكهم بسبب مشاهدتهم له لمزيد هول المنظر مع ماهم فيه من ضعف القوى وعدم اللياقة ه

وقد قبل : إن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم هم إنما رأوا الملك فى صورة البشر ولم يره أحد منهم على صورته غمير النبي عليالية رآه كذلك مرتين مرة في الارض بحياد ومرة في السماء ، ولا يخفيان هذا محتاج إلى نقل عن الاحاديث الصحيحة والذي صح من رواية الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنهاأن النبي ﷺ رأى جبريل عليه السلام مرتين كما ذكر على صورته الأصلية لمكن ليس فيه أن أحدامن اخوانه الانبياً. غيره عليه الصلاة والسلام لم يره كذلك، ولم يرد هذا كا قال ابن حجر وناهيك به حافظا في شي. من كتب الآثار ، واما رؤية النبي ﷺ وكذا رؤية غيره من الانبياء غير جبريل عليه السلام عـلى الصورة الاصلية فهي جائزة بلاريب، وظَاهَر الاخبار وقوعها أيضا لنبينا عليــه الصلاة والسلام، وأما وقوع رؤية سائر الانبياء عايهم الصلاة والسلام فلم أقف فيها على شيء لانفيا ولا اثباتا ،وعدم وقوع رؤية جبر بلعليه السلام لوصح لايدل على عدم رؤية غيره إذليست صور الملائكة كلهم كصورته عليه الصلاة والسلام في المظم، وخبرًا لخصمين والاضياف لابراهيم. ولوط وادود عليهم السلام ليسفيه دلالة على أ. كثر من رؤية هؤلاء الانبياء للملائكة بصورة الآدميين وهي لاتستلزم أنهم لايرونهم الاكذلك والا لاستلزمت رؤية نبينا مَسْلِيَّةً جبر يل عليه السلام بصورة دحية بن خليفة الكلبيرضي الله تعالى عنه مثلا عدم رؤيته عليه الصلاة والسلام إياهم إلا بالصورة الآدمية وهو خلاف ما تفهمه الاخبار، وبناء الفعلالاول في الجواب للفــاعل مسندا إلى نون العظمة مع كونه في السؤال مبنيا للمفعول لتهويل الامر وتربية المهابة،وبناء الناني للمفعول للجرى على سنن الكبرياء, وكلمة (ثم) فىقولەتعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ٨ ﴾أىلايمهلون بعد إنزاله ومشاهدتهم. له طرفة عين فضلا عن ان يحظوا منه بكلمة أو يزيلوا به بزعمهم شبهة للتنبيه على بعد ما بين الامرين قضاء الامروعدمالانظار فان مفاجَّأة الشدة أشد من نفسالشدة، وقيل: إنهاللاشارة إلىأن لهممهلةقدر أن يتاملوا \* واعترض بان قوله سبحانه : ( ثم لاينظرون ) عطف على قوله عز وجل: (لقضى)ولا يمهـــل للتامل بعد قضاء الامر ،

وقيل فى سبب اهلاكهم على تقدير انزال الملك حسبها اقترحوه: إنهم إذا عاينوه قد نزل على رسول الله على يؤمنوا لم يكن بد من إهلاكهم فان سنة الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عن الله عن كفر بعد نزول ما اقترح. وروى هذا عن قتادة ، وقيل : إنه يزول تعالى قد جرت بذلك فيمن قبلهم عن كفر بعد نزول ما اقترح . وروى هذا عن قتادة ، وقيل : إنه يزول ما الله عن كفر بعد نزول ما الله عن كفر بعد نزول ما الله عن كفر بعد نزول ما الله عن قتادة ، وقيل : إنه يزول ما الله عن قتادة ، وقيل الله عن الله عن الله عن قتادة ، وقيل الله عن ال

الاختيار الذي هو قاعدة التكليف عند نزوله لآن هذه آية المجئة قال تعالى: ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) فيجب اهلاكهم لئلا يبقى وجودهم عاريا عن الحكمة إذما خلقوا إلا للابتلاء بالتكليف وهو لا يبقى معالالجاء، وفيه أنه مخالف لقواعد أهل السنة ولايتسنى الاعلى قواعد المعتزلة وهي أوهن من بيت العنكبوت ومع هذا هو غير صافعن الاشكال فا لايخفي على المتتبع، وذكر بعض الفضلاء أن هذا الوجه ينافى ما قبله لدلالة ما قبل على بقاء الاختيار وانهم لايؤ منون اذا عاينو االملك قد نزل ودلالة هذا على سلب الاختيار وزواله وان الايمان إيمان يأس ه

وقال ابن المنير: لايحسن أن يجعل سبب مناجزتهم بالهلك وضوح الآية فى نزول الملك فانه ربما يهم من ذلك أن الآيات التى لزمهم الايمان بها دون نزول الملك فى الوضوح وايس الامر كذلك ، فالوجه والله "عالى أعلم أن يكون سبب تعجيل عقوبتهم بتقدير نزول الملك وعدم إيمانهم انهم اقترحوا مالايتوقف وجوب الايمان عليه إذ الذى يتوقف الوجوب عليه المعجز من حيث كونه معجزاً لاالمعجز الخاص فاذا أجيبوا على وفق مقترحهم فلم ينجع فيهم كانوا حينئذ على غاية من الرسوخ فى العناد المناسب لعدم النظرة ، ولعل الوجه الذى عولنا عليه هو الاولى، وقدأ خرجه ابن جرير. وابن أبى حاتم. وأبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، والاعتراض عليه بأن (لاينظرون) يدل على الهلاكهم لاعلى هلاكهم برؤية الملك يندفع بما أشرنا اليه كالايخنى، وليس بتكلف يترك له كلام ترجمان القرآن، وقد أشير إلى الثانى بقوله سبحانه :

﴿ وَلُو جَعَلْنَاهُ مَلَـكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا ﴾ على أن الصمير الأول للذير المحدث للناس عنه عليه الصلاة والسلام المفهوم من فحوى الـكلام بمعونة المقام والضمير الثاني للملك لا لمارجع اليه الاول أى ولوجعلنا النذير الذي اقترحتم انزاله ملـكا لمثلنا ذلك الملك رجلا لعدم استطاعتكم معاينة الملك على هيكله الاصلى، وفي إيثار «رجلا» على بشراً ايذان على ما قيل بأن الجعل بطريق التمثيل لابطريق قلب الحقيقة و تعيين لما يقع به التمثيل، وفيه اشعار كماقال عصام الدين. وغيره بأن الرسول لا يكون امرأة وهو متفق عليه وإنما الاختلاف في نبو تها ه

والعدول عن ولو أنرلناه ملكا إلى ما فى النظم الجليل يعلم سره عاتقدم فى بيان المراد ، وقيل: العدول لرعاية المشاكلة والعدول عن ولوجه شيخ الاسلام عدم جعل الضمير الأول للملك المذكور قبل بأن يعكس ترتيب المفعولين ويقال: ولوجعلناه نذيرا لجعلناه رجلا مع فهم المراد منه أيضا بانه لتحقيق أن مناط إبراز الجعل الأول فى معرض الفرض والتقدير ومدار استلزامه الثانى إنما هو ملكية النذير لانذيرية الملك، وذلك لأن الجعل حقه أن يكون مفعوله الأول مبتدأ والثانى خبرا لكونه بمعنى التصيير المنقول من صار الداخل على المبتداو الخبر، ولاريب فى أن مصب الفائدة ومدار اللزوم بين طرفى الشرطية هو محمول المقدم لا موضوعه فحيث كانت ولوه امتناعية أريد بيان انتفاء الجعل الأول لاستلزامه المحذور الذي هو الجعل الثانى وجب أن يجعل مدار الاستلزام فى الأول مفعولا ثانيا لامحالة ولذلك جعل مقابله فى الجعل الثانى كذلك ابرازاً لدكمال التنافى بينهما الموجب لانتفاء الملزوم ولا يخلو عن حسن. وجوز غير واحد كون قوله تعالى: (ولوجعلناه) الخ جواب اقتراح ثان، وذلك أن للكفرة اقتراحين ، أحدهما أن ينزل على الرسول من المنتفرة فانهم كا كانوا يقولون: لولا أنزل على القرم ويرسل اليهم مكان الرسول البشر ملك فانهم كا كانوا يقولون: لولا أنزل على القوم، والآخر أن ينزل إلى القوم ويرسل اليهم مكان الرسول البشر ملك فانهم كا كانوا يقولون: لولا أنزل على القول نائرل إلى القوم ويرسل اليهم مكان الرسول البشر ملك فانهم كا كانوا يقولون: لولا أنزل على المعرف المنازل المنازل إلى القوم ويرسل اليهم مكان الرسول البشر ملك فانهم كا كانوا يقولون: لولا أنزل على المول المنازل المنازل إلى القوم ويرسل اليهم مكان الرسول البشر ملك فانهم كانوا يقولون: لولا أنزل على المول المنازل المنازل المول المنازل المنازل المنازل المول المنازل المول المنازل المنازل المول المنازل المؤلون المؤلون المولون المنازل المنازل المولون المنازل المولون المنازل المولون المؤلون المولون المؤلون ال

محمد علي الله فيكون معه نذيرا كانوا يقولون: (ماهذا الابشر مثلكم ولوشاء الله لانزل ملائدكة) فأجيبوا عن قولهم الاول بقوله سبحانه وتعالى: (ولوانزلنا ملحكا) النخ وعن قرلهم الاخير بماذكر فضمير (جعاناه) للرسول المنزل إلى القوم، ولا يخنى أن جعله جوابا عن اقتراح آخر غير ظاهر من النظم المكريم ولاداعى اليه أصلاه وبعضهم جعله جوابا آخر وجعل الضه يرلاه طلوب. واعترض بأن المطلوب أيضا ملك ولامعنى لقولنا. لوجعلنا الملك ملكا إلاأن يقال: المرادلو جعلنا المطلوب ملمكا ، وتعقب بان المطلوب هو النازل المقارن للرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحينئذ لاغبار فى المكلام خلا أن لزوم جعل الملك النازلر جلا اجعله ملكا على هو مفهوم الآية الأولى لتوقف الثانى على عدم الأول لأن عبناه على نزوله فى صورته لا فى صورة رجل فحينئذ يجب أن تسكون الآية جواباً عن اقتراح آخر لاجواباً من الاقتراح الأول حتى لايلزم المنافاة ه

وأجيب بانه على تقدير كونه جوابا آخر يكون جوابا على طريق التنزل ، والمعنى ولوأنزلناه كما اقترحوا لهلكوا ولو فرضنا عدم هلاكهم فلا بد من تمثله بشرأ لانهم لا يطيةون رؤيته على صورته الحقيقية فيكون الارسال لغوا لا فائدة فيه ، وأنت تعلم أن ما عولنا عليه وهو المروى عن حبر الامة سالم عن مثل هذه الاعتراضات .نعم ذكر بعض الفضلاء اشكالا وهو أن المقرر عندأه للميزان أنصدق العكس لازم لصدق الأصل فعلى هذا يلزم من كذب اللازم كذب المازوم فههنا عكس القضية الصادقية وهي (لوجعلناه ماكا لجعلناه رجلا) غيرصادق إذ هو لو جعلناه رجلا لجعلناه ماكا ولا خفا. في عدم تحققه فان الله تعالى قد جعله رجلا ولم يجعله ملكا ﴿ والجوابِ ﴾ بأن ما ذكره أهل الميزان اصطلاح طار ذلا يجب •وانقة قاعدتهم لقاعدة أهل اللسان غير مرضًى فانه قد تقرر أن تلك القاعدة غير مخالفة لقاعدة اللغة وأنها بما لاخلاف فيه 🛦 وأجيب عن ذلك بعد تمهيد مقدمة وهي أن للو الشرطية استعمالين لغويا وهي فيه لانتفاء الثاني لانتفاء الاول كما في لو جئتني أكرمتك ومفهوم القضية عليه الاخبار بأن شيئا لم يتحقق بسبب عــدم تحقق شيء آخر ، وعرفيا تعارفه الميزانيون فيها بينهم وذلك أنهم جعلوها من أدوات الاتصال ازوميا واتفاقيا وصدق القضية التي هي فيها بمطابقة الحكم باللزوم للواقع وكذبها بعدهمـــا ويحكمون بكذبها وإن تحقق طرفاها إذا لم يكر . بينهما لزوم وقد استعملها اللغويون أيضاً في هذا المعنى إما بالاشتراك أو بالمجاز يم يقال لو كان زيد في البلد لرآه أحد . وفي بعض الآثار لو كان الخضر حيا لزار في ءو من البينأن المقصود الاستدلال بالعدم على العدم لا الدلالة على أن انتفاء الثانى سبب انتفاء الاول ، وجعلوا من هذا الاستعال ( لوكان فيهما آلحة إلا الله لفسدةا ) .

وقد اشتبه هذان الاستمالان على ابن الحاحب حـتى قال ما قال بان قول المستشكل: أن عكس القضية الصادقة النح أن أراد به أن القضية الصادقة هى الماخوذة باعتبار الاستعمال الأول فلا نسلم أن عكسه ما ذكر فان عكس لو جثتنى أكرمتك ليس لو أكرمتك لجئتنى وإنما يكون كذلك لوكان الحكم في هذا الاستعمال بين الشرط والجزاء بالاتصال وليس كذلك بل القضية هى الجملة الجزائية والشرط قيد لها كما صرح به السكاكي على أن بعض أثمة التفسير قالوا: المرادمن الآية ولو جعلناه ملسكا لجعلناه على صورة رجل وان المقصود

بيان انتقاض غرضهم من قوطم: لولا أنزل عايه ملك يعنى أن نزول الملك لا يحديهم لانهم وهم هم لا يقدرون على مشاهدة الملك على صورته التى هو عليها الا أن يحعله متمثلا على صورة البشر في مرتبة من مراتب الننزل حتى تحصل لهم معه مناسبة فيروه قد كون الآية على هذا بمراحل عن أن يبحث فيها عن أن عكسها ، اذا أو كيف حالها فى الصدق والكذب فانها لم تسق لبيان لزوم الجعل الناني للجعل الأول حتى يستدل باله دم على العدم أو بالوجود على الوجود فنسبة هذا البحث إلى الآية كنسبة السمك إلى السماك وإن أراد به أن القضية الصادقة هي المأخوذة باعتبار الاستعبال العرفي المنطقي فسلم أنه لا بد من صدق عكسها على تقدير صدق أصلها لكن لا نسلم كذب العكس هنا على ذلك التقدير فانه إذا فرض لزوم الجعل رجلا للجعل الأول كليا على جميع التقادير يصدق لزوم الجعل ملكا للجعل رجلا على بعض الأوض على التقادير وهو اللازم المقرد في التقادير يصدق لزوم الجعل ملكا للجعل رجلا على بعض الأوض التقادير وهو اللازم المقرد في استدلال بعدم اللازم مع وجود المازوم على بطلان اللزوم وهو كما لوقال قائل: إذا قلنا إن كان زيد صاهلا كان حيوانا لا يصدق عكسه ، وهو قد يكون إذا كان زيد حيوانا كان صاهلاً لأنه ليس بصاهل في الواقع بو منشأ عذا هو ظن أن عدم تحقق أحد الطرفين ، أو كايهما ينافي اللزوم ه

وأنت خبير بأن صدق المزوم لا يترقف على تحقق الطرفيين ولاتحقق المقدم اه. وبحث فيه المولى العلائي أما أولا فبأن كون القضية هي الجملة الجزائية والشرط قيد لها غلام ذكره بعض أهل العربية ورده السيد السند وحقق اتفاق الفريقين على كون الجملة هي المجموع وحينئذ كيف يصح بناء الجواب على ذلك هو أما ثانيافبأن المستشكل لم يستدل بعدم اللازم مع وجود المازوم على بطلان اللزوم في لا ينخفي على الناظر في عبارته، فالصواب أن يقال: أكثر استعال لوعند أهل العربية لمعنيين. الأول ماذكره المجيب من انتفاء الثاني لا نتفاء الأول. والثاني الدلالة على أن الجزاء لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد المشكلم. وذلك إذا كان الشرط يستبعد استلزامه لذلك الجزاء ويكون نقيض ذلك الشرط أنسب وأليق باستازام ذلك الجزاء فيلزم المستمرار وجود الجزاء على تقدير وجود الشرط وعدمه كا في نعم العبد صهيب لولم يخف الله تعالى لم يعصه . وقد صرح المحققون أن الآية إما من قبيل الأول أي او جعلناه قرينا لك ملكا يعاينونه أو الرسول المرسل اليهم ملكا لجعلنا ذلك الملك في صورة رجل وماجعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل القرين أو الرسول المرسل اليهم ملكا . وإما من قبيل الثاني أي ولوجعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل فكيف إذا كان انسانا وكل منهما لا يقبل العكس المذكور ولاثالث فلا إشكال فتدبر . فالبحث بعد محتاج في بسط كلام ولو بسطناه لامل الناظرين \*

﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهُمْ مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ ﴾ جعله بعضهم جواب محذوف أى ولوجعاناه رجلا للبسنا الخ، وكأن الداعى اليه إعادة لام الجواب فانه يقتضى استقلاله وأنه لاملازمة بين ارسال الملك، واللبس عليهم فانه ليس سببا له بل لعكسه، ويجوز أن يكون عطفا على جواب لو المذكور ولا سير في عطف لازم الجواب عليه، ونكتة اعادة اللام أن لازم الشيء بمنزلته فكأنه جلماب، واللبس في الاصل الستر بالثوب ويطلق على منع النفس من إدراك الشيء بمسلم هو كالستر له يقال لبست الامر على القوم ألبسه إذا شبهت عليهم

وجعلته مشكلا قال ابن السكيت : يقال لبست عليه الأمر إذا خلطته عليه حتى لايعرف جهتمه أى لخاطنا عليهم بتمثيله رجلا مايخلطون على أنفسهم حينئذ بأن يقولواله : إنما أنت بشر ولست بملك ، ولواستدل على ملكيته بالمعجز كالقرآن ونحوه كذبوه كا كذبوا محمدا وَيُتَلِيقُهُ ، وإسناد اللبس اليه تعالى لانه بخلقه سبحانه وتعالى أو للمزومه لجعلة رجلاه

ويحتمل أن يكون المعنى للبسنا عايهم حينئذ ما يلبسون على أنفسهم الساعة فى تكذيبهم الذي عَلَيْكِيْرُ ونسبة آياته البينات الى السحر ، و(ما) على مااختاره فى الكشف على الأول هوصولة. وعلى الثانى يجوز أن تكون مصدرية وهو الأظهر لاستمرار حذف المثل في نحو ضربت ضرب الامير ، وأن تدكون موصولة أى مثل الذى يلبسونه . ومتعلق (يلبسون) على الوجهين على أنفسهم . ويفهم من كلام الزجاج أنه على ضعفائهم حيث قال : كانوا يلبسون على ضعفائهم فى أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيقولون :انماه فا بشر مثله فاخبر سبحانه وتعالى أنه لوجهانا المرسل اليهم ملكا لاريناهم اياه فى صورة الرجل وحينئذ يلحقهم فيه من اللبس مثل مالحق ضعفاءهم منه ه

وقرأ أبن محيصن (ولبسنا) بلام واحدة والزهرى (وللبسناعليهم مايابسون) بالتشديد ، هذاوقدذ كر الامام الرازى فى بيان وجه الحكمة فى جعل الملك على تقدير انزاله فى صورة البشر أمورا . الأولى الجنس إلى الجنس أميل . النانى أن البشر لا يطيق رؤية الملك . النالث أن طاعات الملك قوية فيستحقرون طاعات البشر وربما لا يعذرونهم فى الاقدام على المعاصى . الرابع أن النبوة فضل من الله تعالى فيختص بها من يشاء من عباده سواه كان ملكا أو بشرا . ولا يخنى أنه يرد على الوجه الثالث أنه إنما يتم إذا تبدلت حقيقة الملك المقدر نزوله بحقيقة البشر وهو مع كونه من انقلاب الحقائق خلاف مايفهم من كتب أثرة التفسير من أن التبدل صورى لا حقيقى ، وأن الوجه الرابع لا يظهر وجه كونه حكمة لتصوير الملك بصورة البشر ، وقول العلائي : لعل وجهه ان المصور الذى قدر كونه نبيا لما اشتمل على جهتين البشرية صورة والماكية حقيقة لم يبعد أن يكون دليلا على أن النبوة فضل من الله تعالى يختص بهامن يشاءمن عباده سواء كان ملكا كهذا المصور باعتبار حقيقته أو بشرامثله باعتبار صورته عالا يتبلج له وجه القبول ه

﴿ وَلَقَدَ اسْتُهْزَى مَ بُرُسُلُ مَنْ قَبِلْكَ ﴾ تسلية لرسول الله وَ الله على المقاه من قومه كالوليد بن المفيرة وأمية ابن خلف وأبي جهل وأضرابهم أى أنك لست أولرسول استهزأ به قومه فكم وكم من رسول جليل الشأن فعل معه ذلك فالتنوين للتفخيم والتكثير ومن ابتداء وتعاقة بمحذوف وقع صفة لرسل والكلام على حذف مضاف ، وفى تصدير الجملة بالقسم وحرف التحقيق من الاعتناء مالا يخفى . وكون التسلية بهوا المقدار بما خفى على بعض الفضللاء وهو ظاهر عولك أن تقول: إن التسلية بهو بمسا بعده من قوله تعالى: في على بعض الفضللة بهوا منهم ما كانوا به يَسْتَهْزُ وَنَ وَلَى الله وتعمران من استهزأ بالرسل عوقب فكا نه سبحانه وتعالى وعده صلى الله تعالى عليه وسلم بعقوبة من استهزأ به عليه والدلام ان أصر على ذلك وحاق بمعنى أحاط كا روى عن الضحاك واختاره الزجاج، و فسره الفراء بعاد عليه وبال أمره ، وقيل : حل واختاره الزجاج ، و فسره الفراء بعاد عليه و بال أمره ، وقيل والديكاد يستعمل واختاره الطبرسي ، وقيل : نزل وهوقريب من سابقه و معناه يدور على الاحاطة والشمول و لا يكاد يستعمل واختاره الطبرسي ، وقيل : نزل وهوقريب من سابقه و معناه يدور على الاحاطة والشمول و لا يكاد يستعمل

الا في السركا قال ،

فاوطا جرد الخيل عقر ديارهم وحاق بهم من بأس ضربة حائق .

وقال الراغب: أصله حق فأبدل من أحد حرفى التضعيف حرف عـلة · كـتظننت ، وتظنيت أوهو مثل ذمة وذامة ، والمعروف في اللغة ما أختاره الزجاج ،

وقال الازهري : جعل أبو اسحق حاق بمعنى أحاط وكانه جعل مادته من الحوق بالضم وهوما أحاط بالـكمرة من حروفها. وقد يفتح كما في القاموس وجعل أحد معانى الحوق بالفتح الاحاطـة ، وفيه أيضا حاق به يحيق حيقًا وحيوقًا وحيقًانا بفتح اليا. أحاط به كاحاق وفيه السيف-اكوبهم الامراز، هم ووجب عليهم ونزل، وأحلق الله تعالى بهم مكرهم. والحيق ما يشتمل على الانسان من مكروه فعله. وظاهره أنحلق يائي وعليه غالب أهل اللغة وهومخالف لظاهر كلام الازهري من أنهو اوي. و(منهم)،تعلق بسخروا والضمير الرسل · ويقال : سخر منه وبه كهزأ منه وبه فهها متحدان معنى واستعمالا وقيل: السخرية والاستهزاء بمعنى لكن الاول قد يتعدى بمن والباء و في الدر المصون لايقال الااستهزأ به ولا يتعدى بمن.و جوز ا بر البقاءأن يكون الضمير للستهز أين والجار والمجرور حينتذه تعلق بمحذوف وقع حالا من ضمير الفاعل في «سخروا»ورد بأن المعنى حينتذ فحاق بالذين سخروا كائنين من المستهزئين ولا فائدة لهذه الحال لانفهاءها من سخروا وأجيب بأرب هذا مبنى على أن الاستهزاء والسخرية بمعنى وايس بلازم فلعل من جعل الضمير المستهز أين يجعل الاستهزاء بمعنى ظلب الهزء فيصح بيانه ولا يكون فىالنظم تكرار. فعزالراغبالاستهزاء ارتياد الهزء وان كان قد يعبر به عن تعاطى الهزء كالاستجابة في كونها أرقيادا للاجابة وأن كاذة ويجرى بجرى الاجابة ه وجوز رجوع الضمير الى امم الرسل ونسب الى الحوفى ورده ابو حيان بانه يلزم ارجاع الضمير إلى غير مذكور. وأجيب عنه بانه في قود المذكور. و وبالذين، متعلق محلق و تقديمه على فاعله و هو اللمسارعة الي بيان لحوق الشربهم • وهياما مصدرية وضمير به للرسول الذي في ضمن الرسل • واما موصولة والضمير لها والـــكلام على حذف مضاف أي فاحاط بهم وبال استهزائهمأووبال الذي كانوا يستهزؤن به وقديقال: لا حاجة الى تقد ير مضاف، وفي الـــكلام أطلاق السبب على المسبب لأن المحيط بهم هو العذاب ونحوه لا الاستهزاء ولا المستهزأ به لكن وضع ذلك موضعه مبالغة ه

وقيل: أن المراد من الذي كانوا يستهزؤن هو العذاب الذي كان الرسل يخوفونهم اياه فلا حاجة الى ارتـكاب التجوز السابق أو الحذف وقد اختار ذلك الامام الواحدى والاعتراض عليه بانه لا قرينة على ان المراد بالمستهزأ به هو العذاب بل السياق دليل على ان المستهزأ بهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يدفعه أن الاستهزاء بالرسل عليهم الصلاة والسلام مستايزم لاستهزائهم بما جاؤا به و توعدوا قومهم بنزوله وان مثله لظهوره لا يحتاج الى قرينة ه

ومن الناسمن زَعم ان (حاق بهم) كناية عن إهلاكهم واسناده الى ماأسند اليه بجازعقلى من قبيل اقد منى بلدك حقلى على فلان اذ من المعلوم من مذهب أهل الحق أن المهلك ليس الا الله تعالى فاسناده الى غيره لا يكون الا بجازا . وأنت تعلم أن الحيق الاحاطة ونسبتها الى العذاب لا شبهة فى أنها حقيقة ولا داعى الى تفسيره بالا هلاك وارتكاب المجاز العقلى ، ولعل مراد من فسر بذلك بيان مؤدى السكلام ومجموع معناه نعم

اذا قلنا : ان الاحاطة آنما تكون للاجسام دون المعانى فلابد من ارتكاب تجوز فى الـــكلام على تقدير اسنادها الى العذاب لكن لا على الوجهالذى ذكره هذا الزاعم كما لا يخنى وفى جمع «كانوا. ويستهزؤن» مامر غير مرة فى أمثاله. و(به) متعلق بما بعده. وتقديمه لرعاية الفواصل ه

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُـكَدِّبِينَ ﴿ ﴾ خطاب لسيدالمخاطبين ﷺ بانذار قومه وتذكيرهم باحوال الامم الخالية وماحاق بهم لسو. أفعالهم تحذيرا لهم عماهم عليه بما يحاكى تلك الافعال . وفى ذلك أيضًا تحكملة لتسايته عليه الصلاة والسلام بما في ضمنه من العددة اللطيفة بأنه سيحيق بهم مثـ ل ما حاق باضرابهم الأولين، وقد أنجز سبحانه وتمالى ذلك انجهازا أظهر من الشمس يوم بدر، والمراد من النظر التفكر ، وقيل: النظر بالابصار ، وجمع بينهما الطبرسي بناء علىالقول بجواز مثل ذلك و (كيف) خبر مقدم لـكان أوحال وهي تامة. والعاقبـة ما لله الشيء وهي مصدر كالعـافية ، والتعبير بالمـكـذبين دورــــ المستهزئين قيل اللاشارة إلى أن مآل من كذب اذا كان كذلك فكيف الحال في مآل من جمع بينه وبين الاستهزاء وأورد عليه أن تعريف المكذبين للعهد وهمالذين سخروا فيكونون جامعينَ بين الامرين مع أن الاستهزاء بماجاؤ ابه يستلزم تكذيبه. ولا يخني أن مقصو دالقائل إن أو لتك و إن جمعو االأمرين لكن في الاشار ة اليهم بهذا العنو ان هنا مالا يخفي من الاشارة إلىفظاعة مانالهم، وقيل: إن وضعالمكذبينموضعالمسَّتهزئين لتحقيقاً نه مُدارما أصابهم هوالتكذيب لينزجر السامعون عنه لاعن الاستهزاء فقط مع بقاء التكذيب بحاله بناء على توهم أنعالمدار في ذلك، وعطف الآمر بالنظر على الامر بالسير بثم قيل للايذان بتفاوت مابينهما وإن كان كل من الامرين واجبا لان الاول إنما يطاب للناني كما في قولك: توضأ ثم صل، وقيل: للايذان بالتفاوت لأن الأول لاباحة السير في الأرض للتجارة وغـــــيرها من المنافع . والثاني لايجاب النظر في آثار الهالـكين ، ولاريب في تباعد مابين الواجب والمباح . وأورد عليه ــكا قال الشهاب ــ أنه يأباه ســلامة الذوق لآن فيه اقحام أمر أجنى وهو بيان إباحة السير للتجارة بين الاخبار عن حال المستهزئين ومايناسبه ومايتصل به من الامر بالاعتبدار باآثارهم وهو بما يخل بالبلاغة اخلالا ظاهرا .

وتعقب بأن هذا وان تراآى فى بادى النظر لكنه غير وارد إذ ذاك غير أجنبي لان المراد خذلانهم وتخليتهم وشانهم من الاعراض عن الحق بالتشاغل بامر دنياهم كقوله تعالى: (وليته تعوا). وهدا حاصل ماقيل: إن الكلام بجاز عن الحذلان والتخلية وإن ذلك الامر متسخط إلى الغاية كما تقول لمن عزم على أمر مؤد إلى ضرر عظيم فبالغت فى نصحه ولم ينجع فيه أنت وشانك وافعل ماشئت فانك لاتريد بذلك حقيقة الامركيف والآمر بالشي مريد له وأنت شديد الكراهة متحسر ولكنك كا نك قات له: إذ قد أبيت النصح فانت أهل لان يقال لك: افعل ماشئت. ولا يخفى أن انفهام ذلك من الآية فى غاية البعد. وفرق الزيخشرى فانت أهل لان يقال لك: افعل ماشئت. ولا يخفى أن انفهام ذلك من الآية فى غاية البعد. وفرق الزيخشرى بين هذه الآية وقوله تعالى فى سورة النمل: (قل سيروا فى الارض فانظروا) بحمل الامر بالسير هنا على الاباحة المذكورة آنها ، وحمل الامر به هناك على السير لاجل النظر. ولهذا كان العطف بالهاء فى تلك الآية.

وذكر أن التّحقيقأنه سبحانه قال هنا: (ثم انظروا) وفي غير ماموضع «فانظروا» لان المقام هنا يقتضي

ثم دونه فى ها نيك المواضع . وذلك لتقدم قوله تعالى فيما نحن فيه (ألم يرواكم أها كناه ن قبلهم من قرن مكناهم فى الارض) مع قوله سبحانه وتعالى : (وأنشانا من بعدهم قرنا آخرين) والاول يدل على أن الحالم بذلك طوائف كثيرة . والثانى يدل على أن المنشأ بعدهم أيضا كثيرون فيكون أمرهم بالسير دعاء لهم إلى العلم بذلك فيكون المراد به استقراء البلاد ومنازل أهل الفساد على كثرتها ليرواالآثار في ديار بعدديار وهذا بما يحتاج إلى زمان ومدة طويلة تمنع من التعقيب الذى تقتضيه الفاء ولا كذلك في المواضع الاخراه، ولا يخلو عن دغدغة واختار غير واحد أن السير متحده ناك وهنا ولكنه أمر بمتد يعطف النظر عليه بالفاء تارة نظرا إلى آخره وبم أخرى نظر الما أوله وكذا شانكل ممتد (قُلْ) على سبيل النقر يعلم والتوبيخ ( لمَن السير وأله والدائن الكائنات جميعا خلقا وملكا و تصرفا ه

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ للّه ﴾ تقرير للجواب نيابة عنهم أو الجا. لهم الى الاقرار بان الكل له سبحانه وتعالى وفيه اشارة الى أن الجواب قد بانع من الظهور الى حيث لايقدر على انكاره منكر ولاعلى دفعه دافع فان أمر السائل بالجواب إيما يحسن كم قال الامام - في موضع يكون فيه الجواب كذلك، قيل: وفيه إشارة إلى أنهم تثاقلوا في الجواب مع تعينه لكونهم محجوجين ، وذكر عصام الملة أن قوله سبحانه وتعالى: (قل لمن) النح معناه الامر بطاب هــــذا المطلب والتوجه إلى تحصيله . وقوله عزوجل: (قل لله ) معناه الك إذا طلبت وأدى نظرك إلى الحق فاعترف به و لا تنكره . و هذا إرشاد إلى طريق التوحيد في الافعال بعد الارشاد إلى التوحيد في الالوهية وهو الاحتراز عن حال المكذبين \*

وفي هذا اشارة إلى وجه الربط وسيأتى ان شاء الله تعالى قريبا مايعلم منه الوجه الوجيه الداخلة والجسار والمجرور خبر مبتدأ محذوف أى لله تعالى ذلك أوذلك لله تعالى شانه ﴿ كَتَبَ عَلَى نَفْسه الرَّحْةَ ﴾ جملة مستقلة داخلة تحت الامر صادحة بشمول رحمته عز وجل لجميع الخاق اثر بيان شمول ماكم وقدر ته سمجانه و تعالى للكل المصحح لانزال العقوبة بالمكذبين مسوقة لبيان أنه تعالى رموف بالعباد لا يعجل عليهم بالعقوبة ويقبل منهم الثوبة وما سبق وما لحق من أحكام الفضب ليس الاهن سوء اختيار العباد لسوء استعدادهم الاذلى لا من مقتضيات ذاته جل وعلا وما ظلمهم الله ولـكن كانوا أنفسهم يظلمون ، ومعنى كـتب الرحمة عملى نفسه جل شأنه ايجابها بطريق التفضل والاحسان على ذاته المقدسة بالذات لا بتوسط شيء . وقيل: هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله تعلى عنه قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما قضى الله تعالى الخلق كتب كـتابا فوضعه عنده فوق العرش ان رحمتى سبقت غضبى »، وفي رواية ابن مردويه عنه « ان الله تعالى كـتب كـتابا بيده لنفسه قبل أن يخلـق السموات والارض فوضعه تحت المن مردويه عنه « ان الله تعالى كـتب كـتابا بيده لنفسه قبل أن يخلـق السموات والارض فوضعه تحت عرشه فيه رحمتى سبقت غضبى » الى غير ذلك من الاخبار ، ومعنى سبق الرحمة وغلبتها فيها أنها أقدم تعلقا بالخلق وأكـثر وصولا اليهم مع أنها من مقتضيات الذات المفيضة للخيره

وفى شرح مسلم للامآم النووى قالالعلماء: غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الارادة فارادته

الثواب المطيع والمنفعة للعبد تسمى رضا ورحمة وارادته عقاب العاصى وخذلانه تسمى غضبا وارادته سبحانه وتعالى صفة له قديمة يريد بها ، قالوا: والمراد بالسبق والغابة هنا كثرة الرحمة وشمولها كمايقال غلب على فلان الكرم والشجاعة اذا كثرا منه انتهى ، وهو يرجع الى ماقلنا وحاصل الكلام فى ذلك ارس السبق والغلبة فى التعلقات فى نفس الصفة الذاتية إذ لا يتصور تقدم صفة على صفة فيه تعالى لاستازام محدوث المسبوق ، وكذا لا يتصور الكثرة والقلة بين صفتين لاستازام ذلك الحدوث وقد يراد بالرحمة مايرحم به وهى بهذا المعنى تنصف بالتعدد والهبوط ونحو ذلك أيضا ، وعليه يخرج ما أخرجه مسلم . وابن مردويه عن سلمان الفارسي رضى الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله بيطائي إن لله تعالى خلق يوم خلق السموات والارض مأنة رحمة كل رحمة طباق ما بدين السموات والارض فجعل منها فى الارض رحمة فها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فاذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة » ه

وأخرج عبد بن حميد . وغيره عن عبدالله بن عمرو قال : «إن لله تعالى ما ئة رحمة أهبط منها رحمة واحدة إلى أهل الدنيا يتراحم بها الجن والانس وطائر السها، وحيتان الماء ودواب الأرض وهواءها وما بين الهوا، واختزن عنده تسعاً وتسعين رحمة حتى إذا كان يوم القيامة اختلج الرحمة التى كان أهبطها إلى أهدل الدنيا فحواها إلى ما عنده فجعلها فى قلوب أهل الجنة وعلى أهل الجنة » ، والمراد بالرحمة فى الآية ما يعم الدارين مع عموم متعلقها، فما روى عن الكابي من أن المعنى أوجب لنفسه الرحمة لآمة محمد والمنتجج بأن لا يعذبهم عنسد التكذيب كما عذب من قبلهم من الآمم الحالية والقرون الماضية عند ذلك بل يؤخرهم إلى يوم القيامة لم يدع النه إلا إظهار ما يناسب المقام من أفراد ذلك العام وفى التعبير عن الذات بالنفس رد على من زعم ان لفظ النفس لا يطلق على الله تعالى وإن أريد به الذات إلا ، شاكلة . واعتبار المشاطة التقديرية غير ظاهر كا هدو ظاهر ي وقوله سبحانه : ﴿ لَيَجْمَعَنُكُم إِلَى يَوْم الْقيامَة ﴾ جواب قسم محذوف وقع على ما قال أبو البقاء - كتب طاهر ي وقبل : بيانى كأنه قيل : وما تلك موقعه والجلة استثناف نحوى مسوق للوعيد على اشراكهم وأغفالهم النظر ، وقبل : بيانى كأنه قيل : وما تلك الرحمة فقيل : إنه تعالى ( ايجمعنكم ) النح وذلك لانه لو لاخوف القيامة والعذاب لحصل الهرج والرتفع الضبط وكثر الخبط وأورد عليه أنه إنما إنها يظهرما ذكر لو كانوا معترفين بالبعث وليس فليس ه

وقال بعض المحققين أيضاً: إنه تمكلف ولا يتوجه فيه الجواب الاباعتبار المازم التخويف من الاهتناع عن المناهى المستلزم للرحمة ، وقيل : صلاحية مافى الآية للجواب باعتبار أن المراد ليجمعنكم إلى يوم القيامة ولا يعاجله بالمقوبة الآن على تمكذيبكم على ماأشار اليه المكلى ، وقيل : إن القسم وجوابه فى محل نصب على أنه بدل من (الرحمة) بدل البعض ، وقد ذكر النحاة أن الجملة تبدل من المفرد · نعم لم يتعرضو الانواع البدل فى ذلك · والجار والمجرور قيل متعلق بمحذوف أى ليجمعنكم فى القبور مبه وثين إلى يوم النح على أن البعث بمعنى الارسال وهو مما يتعدى بالى ولا يحتاج إلى ارتكاب التضمين ، واعترض بأن البعث يكون إلى المكان به المال المناز المان إلا أن يراد بيوم القيامة واقعتها في موقعها ؛ وقيل : هو متعلق بالفعل المذكور ، والمراد جمع فيه معنى السوق والاضطرار كانه قيل ليبعثنكم ويسوقنكم ويضطرنكم إلى يوم القيامة أى إلى حسابه ، وقيل : إنه متعلق بالنعل والاضطرار كانه قيل ليبعثنكم ويسوقنكم ويضطرنكم إلى يوم القيامة أى إلى حسابه ، وقيل : إنه متعلق بالنعل والاضطرار كانه قيل ليبعثنكم ويسوقنكم ويضطرنكم إلى يوم القيامة أى إلى حسابه ، وقيل : إنه متعلق بالنعل

وإلى بمنى فى يَا فى قوله:

لا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلى به القار أجرب

ومنع بعضهم مجى إلى بمعنى فى فى خلامهم ولوصح ذلك لجاز زيد إلى الكوفة بمعنى فى الكوفة وتأول البيت بتضمين مضافا أومبغضا أومكرها ، وأجيب بأد، ذلك إنما يرد إذا قيل:إن استعمال إلى بمعنى فى قياس مطرد ولعل القائل بالاستمال لايقول بماذكر ، وارتكاب التضمين خلاف الاصل ، وارتكاب القول بأن إلى بمعنى فى وإن لم يكن مطردا أهون منه ، وقيل : انها بمعنى اللام ، وقيل : زائدة والخطاب للكافرين كا هو الظاهر من السياق ، وقيل : عام لهم وللمؤمنين بعد أن كان خاصاً بالكافرين أى ليجمعنكم أيها الناس إلى يوم القيامة ﴿ لاَرَيْبَ فِيه ﴾ أى لاينبغى لاحد أن يرتاب فيه لوضوح أدلته وسطوع براهينه التي تقدم بعض منها ، والجراد من اليوم والضمير المجرورله ، ويحتمل أن تكون صفة لمصدر محذوف والضمير له أى جمعاً لاريب فيه ) ،

(الَّذِينَ حَسَرُواْ أَنْهُسَهُمُ بَتِضِيمِ أسمالهم وهو الفطرة الاصلية والعقل السليم والاستعداد القريب الحاصل من مشاهدة الرسول وتحليلي واستهاع الوحى وغير ذلك من آثار الرحمة، وموضع الموصول قيل: نصب على الذم أورفع على أنه خبر لمبتدا محذوف أى أنتم الذين وهو نعت مقطوع ولا يازم أن يكون كل نعت مقطوع يصح اتباعه نعتا المريكي فيه معنى الوصف الاترى إلى قوله تعالى : (ويل لمكلهمزة ازة الذي جمع مالا) كيف قطع فيه (الذي) مع عدم صحة اتباعه نعتاً للنكرة فلا ير دأن القطع إنما يكون فالنعت والضمير لاينتت ، وقيل: هو بدل من الضمير بدل بعض من كل بتقدير ضمير أوهو خبر مبتدا على القطع على البدلية أيضا ولا اختصاص للقطع بالنعت ، ولعلهم إنما لم يجعلوه منصوبا بفعل مقدر أوخبراً لمبتدأ محذوف من غير حاجة لماذكر لدعواهم أن مجرد التقدير لايفيد الذم أو المدح إلا مع القطع . واختار الاخفش البدلية ، و تعقب ذلك أبو البقاء بأنه بعيد لان ضمير المتكلم والمخاطب لايبدل منهما لوضوحهما غاية الوضوح وغيرهما دونهما في ذلك أبو البقاء بأنه هو مبتدأ خبره ﴿ فَهُمْ لا يُؤمنُونَ ؟ ١ ﴾ والفاء للدلالة على أن عدم إيمانهم واصراره عنى الكفر مسبب عن خسرانهم فان البيمان ، وفي المكشرة فات قاسة ما يكون عدم إيمانهم مسبباً عن خسرانهم والامراء على المكفر والامتناع عن الايمان الذين خسروا أنفسهم في علم الله تعالى لاختيارهم الكفر فهم لا يؤمنون ، المكسر؟ قلت: معناه الذين خسروا أنفسهم في علم الله تعالى لاختيارهم الكفر فهم لا يؤمنون ،

وحاصل الكلام على هذا الذين حكم الله تعالى بخسرانهم لاختيارهم الكفر فهم لا يؤمنون بوالحكم بالخسران سابق على عدم الايمان لانه مقارن للعلم باختيار الكفر لالحصوله بالفعل فيصح ترتب عدم الايمان عليه من هذا الوجه ، وأنت قملم أن هذا السؤال يندفع بحمل الحسران على ماذكرناه ، ولعله أولى بما في الكشاف لمافيه من الدغدغة ، والجملة كما قال غير واحد تذييل مسوق من جهته تعالى لتقبيح حالهم غير داخلة تحت الامر ، وقيل: الظاهر على تقدير الابتداء عطف الجملة على (لاربب فيه) فيحتاج الفصل إلى تدكلف تقدير سؤال كانه قيل: فلم يرتاب الكافرون به؟ فاجيب بأن خسر انهم أنفسهم صار سبباً لعدم الايمان ، وجوز على ذلك التقدير كون الجملة حالية وهو كما ترى .

هذا ﴿ وَمِن بَابِ الْاشَارَةُ فِي الْآيَاتِ ﴾ (الحمدلله الذي خلق السموات والارض) أي سموات عالم الارواح وأرض عالم الجسم ، ويقال: الروح سما. القلب لأن منها ينزلغيث الالهام والقلب أرضها لآنه فيه ينبت زهرً الحكمة ونور المعرفة (وجعل الظلّمات)أي وأنشأ في عالم الجسم ظلمات المراتب التي هي حجب ظلمانية للذات المقدس وأنشأ في عالم الارواح نور العلم والادراك، ويقال:الظلمات الهواجس والخواطر الباطلة والنور الالهام . وقال بعضهم : الظلمات أعمال البدن والنور أحوال القلب. ثم بعد ظهورذلك (الذين كـفروا بربهم يعدلون ) غيره و يثبتون معه سبحانه و تعالى من يساويه في الوجود وهو الله الذي لانظير له في سائر صفاته ( هو الذي خلقكم من طين ) وهو طين المادة الهيولانية (ثم قضي أجلا) أي حدا معينا من الزمان إذا بلغه السالك إلى ربه سبحانه و تعالى فني فيه عزشأنه (وأجل •سمي عنده) وهوالبقاء بعد الفناء ،وقيل:الاجل الأول هو الذي يقتضيه الاستعداد طبعا بحسب الهوية وهو المسمى أجلا طبيعيا الشخص بالنظر إلى وزاجهالخاص وتركيبه المخصوص بلا اعتبار عارض من العوارض الزمانية. ونكرلانه من أحكام القضاء السابق الذي هو أم الـكتاب وهي كاية منزهة عن التشخصات إذ محلما الروح الأول المقدس. والأجل الثاني هو الأجل المقدر الزماني الذي يقع عند اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع وُّهُو مثبت في كتاب النفس العلـكميةالتي هي لوح القدر «ثمأنتم» بعد ماعلمتمذلك «تمترون » وتشكون في تصرفه فيكم كايشاء (وهوالله في السموات وفي الأرض) أى سواء ألوهيته بالنسبة إلى العالم العلوى والسفلي «يعلمسركم » في عالم الأرواح وهو عالم الغيب «وجهر كم» في عالم الاجسام وهو عالم الشهادة (ويعلم ماتكسبون) فيهما من العلوم والحركات والسكنات وغــــيرها فيجازيكم بحسبها ، وقيل : المعنى يعلم جولان أرواحكم فى السماء لطلب معادن الأفراح وتقلب أشـباحكم فى الارض لطلب الوسيلة إلى مشاهدته ويعلم اتحصلونه بذلك «وما تأتيهم • ن آية • ن آيات ربهم» الانفسية والآفاقية «إلاكانوا عنها معرضين » لسوء اختيارهم وعمى أعينهم عن مشاهدة أنوار الله تعالى الساطعــة على صفحات الوجود (وقالوا) لضعف يةينهم «لولا أنزل عايه ، لمك» فنراه لتزول شبهتنا «ولوأنزلنا ماكالقضي الامر» أي أمر هلا كهم لعدم قدرتهم على تحمل مشاهدته وولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا» ليمكنهم مشاهدته «قللن مافىالسموات والارض» أى العالماين (قلله) ايجادا وافنا. ﴿ كتب على نفسه الرحمة » ﴿

قال سيدى الشيخ الآكبر قدس الله تعالى بره: إن رحمة الله تعالى عامة وهي نعمة الامتنان التي تنال من غير استحقاق، وهي المرادة في قوله تعالى : وفيار حمة من الله لنت لهم » واليها الاشارة بالرحم في البسملة . وخاصة وهي الواجبة المرادة بقوله تعالى : وفسأ كتبها للذين يتقون » واليها الاشارة بالرحيم فيها. ويشير كلامه قدس الله تعالى سره في الفتوحات إلى أن مافي الآية هو الرحمة الخاصة ، ومقتضى السياق أنها الرحمة العامة وذكر قدس الله تعالى سره في أثناء الكلام على الرحمة وقول الله عزشانه يوم القيامة «شفعت الملائدكة وشفعت الملائدكة وشفعت المنبيون والمؤمنون وبقى أرحم الراحمين ان رحمة الله تعالى سبقت غضبه » كما في الخسب الله تعالى يحرى في شأواه بالانتقام من العباد حتى ينتهى إلى آخر مداه فيجد الرحمة قد سبقته فتتناول منه العبد المغضوب عليه فتبسط عليه ويرجع الحدكم لها فيه، والمدى الذي يقطعه الغضب ما بين الرحن الرحيم الذي في البسملة و بين الرحن الرحيم الذي بعد الحدية رب العالمين فالحمد يته رب العالمين

ه. المدى وأوله وآخره ماقد علمت، وإنما كان ذلك عينالمدى لأن فيه يظهر السراء والضراء، ولهذا كاذفيه الحمد وهو الثناء ولم يقيد بسراء ولاضراء فيعمهما ، ويقول الشرع فيحمد السراء: الحمد لله المنعم المتنضل ، و يتمول في حمد الضرا. : الحمد لله على كل حال. فالحمدلله قد جاء في السرا. والضرا. فلمذاكان عين المدى، ومامن أحد في الدار الآخرة إلا وهو يحمد الله تعالى ويرجو رحمته ويخاف عذابه واستمراه عليه فجعل اللةتعالى عقيب (الحديثة رب العالمين) الرحمن الرحيم فالعالم بينهما بماهو عليه من محمود ومذموم ، وهذا شبيه بماجاه في سورة ألم نشرح وهو تنبيه عجيب منه سبحانه وتعالى لعباده ليتقوى عندهم الرجاء والطمع في رحمة الله تعالى ه وأنت إذا التفت أدنى التفات تعلم أنه مامن أثر من آثار البطش إلاوهو مطرز برحمة ألله تعالى بل مامن ٢٠٠٠ ونحس إلا وقد خرج من مطالع أفلاك الرحمة التيأفاضت شآبيبها على القو ابل حسب القابليات ؛ وممايظهر سبق الرحمة أن كل شيء موجودمسبوق بتعلق الارادة بايجاده واخراجه من حيزالعدم الذي هو معدن كل أقص ؛ و لاريب في أنذلك رحمة كاأنه لاريب في سبقه، نعم تنقسم الرحمة من بعض الحيثيات إلى قسمين ، رحمة محضة لا يشو الهاشيء من النقمة كنعيم الجنة وهي الطالعة من بروج اسمه سبحانه الرحيم ولكونه والله يحب دخول أمته الجنة ويكره لهم النار سماهُ الحقءز اسمه الرحيم في قولُهسبحانه وتعالى :«عزيز عليهماعنتم حريص عليكم بالمُوْمنين رؤف رحيم»،ورحمة قديشو بهانقمة كتأديبالولد بالضرب رحمةبه وكشربالدواء المر البشع وهي المشرقة من مطالع آفاق اسمه عز اسمه الرحمن, ولعل هـذه الرحمـة العامة هي المرادة في قوله تعـــالى: « رِمَا أُرْسَلْنَاكُ الْأَرْحَةُ لَلْعَالَمَينَ » ثماعلم أن سبق الرحمة الغضب يقتضى ظاهراً سبق تجايات الجمال على تجليات الجلال لأن الرحمة من الجمال والفضب من الجلال ه

وذكر مولانا الشيح عبد الكريم الجيلي قدس سره أن الجلال أسبق من الجمال. فقد ورد في الحديث « العظمة إزاري والكبرياء ردائي » ولا أقرب من ثوب الرداء والازار إلى الشخص. ثم قال: ولا يناقض هذا قوله جل شأنه: « سبقت رحمتي غضبي ، فإن الرحمة السابقة إنما هي بشرط العموم والعموم من الجلال. وادعى أن الصفة الواحدة الجالية إذا استوفت كما في الظمور أو قاربت سميت جلالا لقرة ظهور سلطان الجمال في أنه إذا فسر السبق بالمعنى الذي نقله النروى عن العلماء سابقا وهو الكثرة والشمول فهو مما لا ريب في تحققه في الرحمة إذ في كل غضب رحمة وليس في كل رحمة غضب كا لا يخفي على من حقق النظر «

و بالجملة فى رحمته سبحانه مطمع أى مطمع حتى أن أبليس يرجوها يوم القيامة على ما يدل عليه بعض الآثار. وأحظى الناس بها إن شاء الله تعالى هذه الآمة. نسأل الله تعالى لنا ولكم الحظ الآوفر منها (ليجمعنكم إلى يوم القيامة) الصغرى أو الكبرى (لاريب فيه) فى نفس الآمر وإن لم يشعر به المحجو بون «الذين خسروا أنفسهم» بأهلاكم السهوات واللذات الفانية فحجبوا عن الحقائق الباقية النور انية واستبدلوا بها المحسوسات الفانية الظلمانيه (فهم لا يرً منون) لذلك، نسأل الله سبحانه و تعالى العفو والعافية فى الدين والدنيا و الآخرة هلا وَلَهُ عطف على هذه و هذا تحت «قلى على أنه احتجاج ثان على المشركة و المهذه سغير و احد هلي و له و الله فه و داخل تحت «قلى على أنه احتجاج ثان على المشركة و المهذه سغير و احد ها

﴿ وَلَهُ ﴾ عطف على «شه» فهوداخل تحت «قل» على أنه احتجاج ثان على المشركين واليه ذهب غير واحد ، وقال أبو حيان : الظاهر أنه استثناف اخبار وليس مندرجا تحت الآمر أي ولله سبحانه وتعالى خاصة

﴿ مَا سَكَنَ فَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ أى الوقتين المخصوصين. وما موصولة. و(سكن) إما من السكنى فيتناول الكلام المتحرك والساكن من غير تقدير، وتعديتها بنى إلى الزمان مع أن حق استعمالها فى المكان لتشبيه الاستقرار بالاستقرار بالمكان ، وجوز أن يكون هناك مشاكلة تقديرية لآن معنى لله ما فى السموات والارض ما سكن فيهما واستقر ، والمراد وله ما اشتملا عليه، وإما من السكون ضد الحركة كما قيل ، وفى الكلام الاكتفاء بأحد الضدين كما فى قوله تعالى : (سرابيل تقيكم الحر) والتقدير ماسكن فيهما وتحرك وإنما اكتنى بالسكون عرب ضده دون العكس لأن السكون أكثر وجودا وعاقبة كل متحرك السكون كما قيل :

## إذا هبت رياحك فاغتنمها فان لكل خافقة سكون

ولأن السكون في الغالب نعمة لـكونه راحة ولا كذلك الحركة. ورد بأنه لا وجه للاكتفاء بالسكون عن التحرك في مقام البسط والتقرير وإظهار كمال الملك والتصرف. وأجيب بأن هذا المحذرف في قوة المذكور لسرعة انفهامه من ذكر ضده والمقام لا يستدعي الذكر وإنما يستدعي عموم التغيرات والتصرفات الوافعة فى الليل والنهار، ومتى التزم كون السكور. مع ضده السريع الانفهام كناية عن جميع ذلك ناسب المقام ه وقيل: إن ما سكن يعم جميع المخلوقات إذ ليس شيء منها غير متصف بالسكون حتى المتحرك حال ما يرى متحركا بناء على ما حةق فى موضعه من أن تفاوت الحركات بالسرعة والبطء لقلة السكنات المتخللة وكثرتها، وفى معنى الحركة والسكون وبيان أقسام الحركة المشهورة كلام طويل يطلب من محله ﴿ وَهُوَ السَّميعُ ﴾ أى المبالغ في سماع كل مسموع فيسمع هو إجس كل ما يسكن في الملوين ﴿ الْعَلَيْمِ ٣ ﴾ أى المبالغ في العلم بكل معملوم من الأجناس المختلفة؛ والجملة مسوقة لبيان إحاطة سممه وعلمه سبحانه وتعالى بعد بيان إحاطة قدرته جل شأنه أو للوعيد على أقو الهم وأفعالهم ولذا خص السمع والعلم بالذكر، وهي تحتملأن تكون من مقول القول وأن تكون من مقول الله تمالى ﴿ قُلْ ﴾ للمشركين بعد توبيخهم بما سبق ﴿ أَغَيْرَ اللَّهَ أَتَّخَـٰذُ وَلَيّاً ﴾ إنكار لاتخاذ غير الله تعالى و ايا لا لاتخاذ الولى مطلقا ولذا قدم المفعول الأول وأولى الهمزة. ونحوه ( أفنير الله تأمروني أعبد ) والمراد بالولى هنا المعبود لانه رد لمن دعاه ﷺ فقد قيل: إنَّاهـل مكة قالوا له عايه الصلاة والسلام : يامحمد تركت ملة قومك وقد علمنا أنه لا يحملك على ذلك إلا الفقر فارجع فانا بجمـع لك من أموالنا حتى تكون من أغنانا فنزلت · واعترض بأن المشرك لم يخص عبادته بغير الله تعمالى فالرد عليه إنما يكون لو قيل : أأتخذ غيرالله وليا · وأجيب بأنمن|شرك بالله تعالى غيره لم يتخذالله تعالىمعبودا لانه لا يجتمع عبادته سبحانه مع عبادة غيره كما قيل:

## إذا صافى صديقك من تمادى فقد عاداك وانقطع السكلام

وقيل :الولى بمعنىالناصر كاهو أحد معانيه المشهورة، ويعلم من إنكار اتخاذ غير الله تعالى ناصرا أنه لا يتخذه معبودا من باب الأولى، ويحتم لا الكلام على ماقيل. أن يكون من الاخراج على خلاف مقتضى الظاهر قصداً إلى امحاض النصح ليكون أعون على القبول كما فى قوله تعالى : ( ومالى لاأعبد الذى فطرنى واليه ترجعون) و فاطر السَّمَوَ التواكر ألاَّمَ عن ابن عباس وهي الله تعالى عهما الله فاطر السَّمَوَ التواكر الله تعالى عبد عهما كما أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس وهي الله تعالى عهما الله فاطر السَّمَوَ التواكد الذي المناه عليه الله تعالى عبد عليه الله عبد ا

واخرج أبوعبيدة . وابنجرير . وابن الانبارىءنه رضى الله تعالى عنه قال:كنت لاأدرى ما فاطر السموات والارض حتى أتانى اعرابيان يختصمان في بئر نقالأحدهما: انا نطرتها يقول: انا ابتدأتها،وهو نعت للجلالة مؤكد للانكار ، وصح وقوعه نعتاللمُعرفة لأنه بمعنى الماضي سواءكان كلاما من الله تعالى ابتدا. أو محـكيا عن الرسول ﷺ إذ المُمتبر زمان الحـكم لازمان التكام، ويدل على ارادة المضى أنه قرأ الزمرى (فطر) ولا يضر الفصل بينهما بالجلة لانهاليست بأجنبية اذهى عاءلة في عا، ل الموصوف ، وقيل : بدل من الاسم الجليل، ورجمه أبو حيان بأن النصل فيه اسهل ، وقرى والرفع والنصب علىالمدح أى هو فاطر أوامدح فاطر ، وجوز أن يكون النصب على البدلية من (وليا) لاالوصفية لأنه معرفة، نعم يجوز على قراء، الزهرى أن تكون الجملة صفة له • ﴿ وَهُوَ يُطْعُمُ وَلَا يُطْمَرُ ﴾ أي يرزق ولا يرزق كما أخرجه ابن جرير. وغيره عن السدى، فالمراد من الطعم الرزق بمعناه اللغوى وهو كل ماينتفع به بدليلوقوعه مقابلاً له في قوله تعالى :(ماأريد ،نهم من رزقُوماأريد أن يطعمون ) وعبر بالخاصءن العام مجازا لأنهأعظمه وأكثره لشدة الحاجة اليه، ويحتمل أنه اكتفيذكره عن ذكره لأنه يعلم من ذلك نني ماسواه فهو حقيقة ، والجملة في محل نصب على الحالية ، وعن أبي عُمرو . والاعش. وعكرمة أنهم قرأوا (ولا يطعم) فتح الياء والعين أى ولا يأكل والضمير لله تعالى، ومثله قراءة أبى عبلة بفتح الياء وكسر الدين ، وقرأ يعقوب بعكس القراءة الأولى أعنى بناء الأول للمفعول والثانى للفاعل. والضمير حينتذ في الفعاين لغير الله تعالى أي أتخذ من هو مرزوق غير رازق وليا، والكلام وإن كان مع عبدة الاصنام إلا أنه نظر إلى عموم غير الله تعالى و تغايب أولى العقول كعيسي عليه الصلاة والسلام لأن فيه إنكار أن يصاح الاصنام الالوهية من طريق الأولى، وقد يقال:الكلام كناية عن كونه مخلوقا غير خالق كـقوله تعالى : (لايخلقون شيئا وهم يخلقون ) و يجول الفعل على معنى النفع لا يردشي وأساءو قرأ الاشهب (وهو يطعم و لا يطعم) ببنائهما للفاعل ، ووجهت إما بأن أفعل بمعنى استفعل كماذكره الأزهري أي وهو يطعم ولايستطعم أى لايطلب طعاما و يأخذه من غيره أوبأن المعنى يطعم تارة ولايطعم أخرى كقوله سبحانه وتعالى (يقبض ويبسط) والضميران لله تعالى ، ورجوع الضمير الثانى لغير الله تعالى تـكلف يحتاج إلى التقدير ﴿ قُلْ ﴾ بعد بيان أن اتخاذ غيره تعالى وليا مما يقضى بيطلانه بديهة العقول ﴿ انِّي أُمرْتُ ﴾ من جناب وليي جلشانه ﴿ أَنْ أَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ﴾ وجهه لله سبحانه وتمالى مخلصا له لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بماشرعه الاماكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام وهو امام أمته ومقتدأهم وينبغي لسكل آمر أن يكون هو العامل أولا بما أمر باليكون أدعى للامتثال، ومن ذلك ماحكي الله تعالى عن موسى عايه الصلاة والسلام (سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين)ه وقيل: إنماذكر للتحريض في يأمر الملكرعيته بامر ثم يقول وأناأول:من يفعلذلك ليحملهم على الامتثال والا فلم يصدر عنه وَيُطِّلِينُ امتناع عن ذلك حتى يؤور به وفيه نظر ﴿وَلَا تَكُونَزُمْنَ الْمُشْرِكَينَ ١٤ ﴾ أى فىأمر من أمور الدين ، وفي الـكلام قول مقدر أي وقيل لي : لاتـكونن، فالواو منالحـكاية عاطفة للقولالمقدر على (إمرت) ، وحاصل المفي إني أمرتُ بالاسلام ونهيت عن الشرك ، وقيل: إنه معطوف على مقول (قل) على المعنى إذ هو فى معنى قل إنى قبل لى كن أول مسلم ولاتـكونن فالواو منالحـكى ، وقبل: إنه عطف على (قل)

على معنى أنه عليه الصلاة والسلامأمر بأن يقرل كذا ونهى عن كذا، وتعقب بان سلاسة النظم تابى عن فصل الخطابات التبليغية بعضهاعن بعض بخطاب ليسمنها وجوز أن يعطفه على (إنى امرت) داخلا في حيز (قل) والخطاب لكل من المشركين ، ولا يخنى تكلفه و تعسفه، وعدم صحة عطف على(أكون) ظاهر إذ لاوجه للالتفات ولامعنى لأن يقال أمرت أن لا تكونن: ﴿ قُلْ إِنَّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي ﴾ أى بمخالفة أمره ونهيه أى عصيان كان فيدخل فيه ، اذكر دخو لاأوليا، وقوله سبحانه و تعالى ﴿ عَذَابَ يَوْمَ عَظيم ه ١ ﴾ أي عذاب يوم القيامة. وعظمه لعظم ايقع فيه مفعول (أخاف)والشرطية معترضة بينهماوجوابالشرط محذوف وجوبا.ومانقدم على الاداة شبيه به فهو دليل عليه وايس إياه على الاصح خلافا للـكوفيين والمبرد ، والتقدير أنعصيت اخف أواخاف عذاب الخ ، وقيل : صرتمستحقالعذاب ذلك اليوم . وفيالـكلاممبالغة أخرى بالنظر إلى ما يفهم بما تقدم فى قطع أطماعهم وتعريض بانهم عصاة مستحقون للعذاب حيث أسند إلىضمير التكلمماهومملوم الانتفاء. وقرن آبان التي تفيد الشك وجيء بالماضي ابرازا له في صورة الحاصل على سبيل الفرض ويؤول المعني في الآخرة إلى تخويفهم على صدور ذلك الفعلمنهم فليسَ فىالـكلام دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه المقدسة الكفر والمعصية مع أنه ليسكذلك لعصمته وَاللَّهِ وأورد بعضهم دلالة الآيةعليماذكر بحِيًا شم قال ، وأجيب عنه بأن الخوف تعلق بالمصيان الممتنع الوقوع امتناعا عاديا فلا تدل الاعلى أنه عليه الصُّلاة والسَّلام يخاف لو صدر عنه وحاشاه الكفر والمعصية وهذا لآيدل على حصول الخرف ، وأنت تعلم أن فيما قدمنا غنى عن ذلك. ويفهم من كلام بعضهم أنخوف المعصوم من المعصية لاينافي العصمة لعلمه أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وأنه لايجبعايه شيء ، وفي بعض الآثار أنه عز شانه قال لموسىعليه السلام: ياموسي لا تأمن مكري حتى تجوز الصراط ،

وجاء فى غير ما خبرأنه على إذا عصفت الريح يصفر وجهه الشريف ويقول: أخاف أن تقوم الساعة مع أن الله تعالى أخبره أن بين يديها ظهور المهدى . وعيسى عليهما للسلام وخروج الدجال. وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك من الأمارات التى لم توجد إذ ذاك ولم تحقق بعد . وصح أنه على اعتذر عن عدم خروجه عليه الصلاة والسلام لصلاة التراويح بعدأن صلاها أول رمضان وتكاثر الناس رغبة فيها بقدوله «خشيت أن تفرض عليكم» مع أن ما كان ليلة الاسراء إذ فرضت الصلوات يشعر بانه تعالى لا يفرض زيادة عن الخمس وكل ذلك يدل على أن لله تعالى أن يفعل ما شاء وقصارى ما يازم فى امثال ذلك لو فعل تغير تعلق الصفة وهو لا يستازم تغير الصفة ليلزم الحدوث وقيام الحوادث به تعالى شأنه وهذا بحث طويل الذيل ولعل النوبة تفضى إلى تحقيقه إن شاء الله تعالى ه

وَمْنُ يُصَرَفْ عَنْهُ يَوْمَدُ ﴾ أى من يصرف العذاب عنه فنائب الفاعل ضمير العذاب ، وضمير (عنه) يمود على «من» ، وجوز العكس أى من يصرف عن العداب. و(من) على الوجهين مبتدأ خبره الشرط أو الجواب أو هما على الحلاف ، والظرف متعلق بالفعل أو بالعذاب أو بمحذوف وقع حالا من الضمير ، الجواب أو هما على الحلاف ، والظرف متعلق بالفعل أو بالعذاب أو بمحذوف وقع حالا من الضمير ، وجوز أن يكون نائب الفاعل وهل يحتاج حينئذ إلى تقدير مضاف أى عذاب يومئذ أم لافيه خلاف فقيل : لابد منه لآن الظرف غير التام أى المقطوع عن الاضافة كقبل وبعد لايقام مقام الفاعل إلابتقدير

مضاف و « يومئذ» له حكمه . وفى الدرالم ون لاحاجة اليه لأن التنوير لكونه عوضا بجعل فى قوة المذكور خلافا للاخفش . وذكر الأجهورى أن التنوين هنا عوض عن جملة محذوفة يتضمنها الكلام السابق والأصل يوم اذ يكون الجزاء ونحو ذلك، والجلة مستأنفة ، وكدة لتهويل العذاب ، وجوز أن تكون صفة (عذاب) . وقرأ حزة والكسائى . ويعقوب . وأبوبكر عن عاصم « من يصرف » على أن الضمير فيه لله تعلى . وقرأ أبى «من يصرف الله» باظهار الفاعل والمفعول به محذوف أى العذاب أو «يومئذ» بحذف المضاف أو يجمل اليوم عبارة عماية ع فيه ، و (من) في هذه القراية أيضا مبتدأ «

وجوز أبو البقاء أن تجعل في موضع أصب بفعل محذوف تقديره من يكرم يصرف الله العدذاب عنه فجعل يصرف تفسيرا للحذوف، وأن يجعل منصوبابيصرف ويجعل ضمير (عنه) العذاب أى انسان يصرف الله تعالى عنه العذاب ﴿فَقَدْ رَحَمُهُ ﴾ أى الرحمة العظمى وهي النجاة كقولك: ان أطعمت زيداً من جوعة فقد أحسنت اليه تريد فقد أتممت الإحسان اليه وعلى هذا يكون الكلام من قبيل من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك ومن كانت هجرته إلى الله تعالى الخبر عومن قبيل صرف المطاق إلى الكامل ، وقيل: المراد فقد أدخله الجنة فذكر المازوم وأريد اللازم الان ادخال الجنة من لو از م الرحمة إذهي دار الثواب اللازم لترك العذاب و من عاصحاب الآعد في أحيب بأن قوله تعالى ﴿ وَذَلْكَ الْهُ وَزُلْلُ اللهُ مُن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَلْهُ ، والفوز

ونقض بأصحاب الآعراف . وأجيب بأن قوله تعالى ﴿ وَذَلْكَ الْهَ وْزُالْكَ الْهَ وْزُالْهُ بَينَ ١٩ ﴾ حال دقيدة لما قبله ، والفوز المبين إنما هو بدخول الجنة لقوله تعالى : « فن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز» وأنت تعلم أنه إذا قلنا: إن الأعراف جبل فى الجنة عليه خواص المؤمنين كما هو أحد الأقوال لايرد النقض ، وسيأتى ان شاء الله تعلي قدالى تحقيق ذلك ، وما ذكر من الجواب مبنى على ما لا يخفى بعده ، والداعى إلى التأويل اتحاد الشرط والجزاء الممتنع عنده .

وقال بعض الـكاملين: إن مافى النظم الجايل نظير قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « لن يجزى ولد والده إلا أن يجده بملوكا فيشتريه فيعتقه » يعنى بالشراء المذكور، وان اختلاف العنوان يكفى في صحة الترتيب والتعقيب، ولك أن تقول: إن الرحمة سبب الصرف سابق عليه على ما تلوح اليه صيغة الماضى والمستقبل والترتيب باعتبار الاخبار. و تعقبه الشهاب بأنه تمكلف لان السبب والمسبب لابد من تغايرهما معنى، والحديث المذكور منهم من أخذ بظاهره ومنهم من أوله بأن المراد لايجزيه أصلا وهو دقيق لأنه تعليق بالمحال، وأماكون الجواب ماضيا لفظاو معنى ففيه خلاف حتى منعه بعضهم في غير كان لعراقتها في المضى اهفايفهم ، والاشارة إما إلى الصدر بأن والمنافي في ضمن (يصرف) وإما إلى الرحمة، وذكر لتأويل المصدر بأن والفعل. ومنهم من اعتبر الرحم بضم فسكون أو بضمتين وهو على مافى القاموس يمعنى الرحمة، ومعنى البعد للايذان بعلو درجة ما أشير اليه ، و الفوز الظفر بالبغية ، وأل لقصره على المسند اليه »

﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضَرّ ﴾ أى بياية كمرضوحاجة ﴿ فَلَا كَاشْفَ ﴾ أى لامزيل و لامفرج ﴿ لَهُ ﴾ عنك ﴿ إِلَّاهُوَ ﴾ والمراد لاقادر على كشفه سواه سبحانه وتعالى من الاصنام وغيرها ﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْر ﴾ من صحة وغنى ﴿ فَهُو َ عَلَىٰ كُلِّ شَى \* قَدير ١٧ ﴾ ومنجملته ذلك فيقدر جل شأنه عليه فيمسك به ويحفظه عليك من غير أن يقدر على دفعه ورفعه أحدكقوله تعالى: (فلا راد لفضله) ويظهر من هذا ارتباط الجزاء بالشرط هوقيل: إن الجواب محذوف تقديره فلا راد له غيره تعالى، والمذكور تأكيد للجوابين لان قدرته تعالى على على شيء من الحير والشر تؤكد أنه سبحانه و تعالى كاشف الضر وحافظ النعم ومديها، وزعم أنه لا تعلق له بالجواب الاول بل هو علة الجواب الثانى ظاهر البطلان إذ القدرة على كل شيء تؤكد كشف الضر بلاشهة وإنكار ذلك مكابرة، وأصل المس كما قال أبوحيان تلاقى الجسمين، والمراد به هذا الاصابة وجعل غير واحدالبا في بضرو في بخير التعدية (١) وإن كان الفعل تعديا كأنه قيل: وإن يسسك التمالضر وفسروا الضر بالضم بسوء الحال في الجسم وغيره وبالفتح بضد النفعي وعدل عن الشر المقابل الخير إلى الضرعلى ما في البحر للن الشراعم فأتى بلفظ الاخص مع الحير الذي هو عام رعاية لجمة الرحمة ، وقال ابن عطية : إن مقابلة الخير بالضر مع أن مقابله الشر وهو أخص منه من خني الفصاحة للعدول عن قانون الضعة وطرح رداء التكلف وهو أن مقرن باخص من ضده ونحوه المكونه أوفق بالمهني والصق بالمقام كقوله تعالى: (إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى) فجي بالجوع مع العرى وبالظما مع الضحو وكان الظاهر خلافه ومنه قول امرى و القيس :

كا أنى لم أركب جو ادا للذة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال ولم أسال الزق الروى ولم أقل لخيلي كرى كرة بعد اجفال

وايضاحه أنه في الآية قرن الجوع الذي هو خلو الباطن بالعرى الذي هو خلو الظاهر والظما الذي فيه حرارة الباطن بالضحى الذي فيه حرارة الظاهر . و كذلك قرن امرى القيس علوه على الجواد بعلوه على الدكاعب لانهما لذتان في الاستعلاء وبذل المال في شراء الراح ببذل الانفس في السكفاح لآن في الأول سرور الطرب وفي الثاني سرور الظفر . وكذا هنا أو ثر الضر لمناسبته ما قبله من الترهيب فان انتقام العظيم عظيم . شم لماذكر الاحسان اتى بما يعم أنواعه ، والآية من قبيل اللف والنشر فان مس الضر ناظر إلى قوله تعالى (افي أخاف) النح ومس الخير ناظر إلى قوله سبحانه : (من يصرف عنه ) النح وهي على ماقيل داخلة في حيز (قل) والخطاب علم لكل من يقف عليه أولسيد المخاطبين والنافية للجنس ، و (كاشف) اسم او (له) خبرها والضمير المنفصل بدل من الضمير فيه لانك في الحالين تعمل اسم لا ومتى أعملته في ظاهر نونته . وفي هذه الآية الكريمة رد على من رجا كشف الضر من غيره سبحانه و تعالى وأمل أحداً سواه ه

وفى فتوح الغيب للقطب الربانى سيدى عبدالقادر الجيلانى قدس الله تعالى سره من كلام طويل إن من أراد السلامة فى الدنيا والآخرة فعليه بالصبر والرضا وترك الشكوى إلى خلقه والزال حوائجه بربه عزوجل ولزوم طاعته وانتظار الفرج منه سبحانه وتعالى والانقطاع اليه فحرمانه عطاء وعقوبته نعاء وبلاؤه دواء ووعده حال، وقوله فعل وكل أفعاله حسنة وحكمة ومصلحة غير أنه عزوجل طوى علم المصالح عن عبده وتفرد به فليس إلا الاشتغال بالعبودية من أداء الأوامر واجتناب النواهي والتسايم فى القدر وترك الاشتغال

<sup>(</sup>۱) كان فى الاصل تحريف وأصلحناه من تفسير البحر المحيط (م-10 — ج -۷ – تفسير روح المعانى )

بالربوبية والسكون عن لم وكيف وه ي و و و و و و و و و و و المحلة إلى حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال الله و الله بينها أنا رديف رسول الله و إذا الله و الله و الله و الله و الله و إذا الله و إذا الله و الله

﴿ وَهُو الْقَاهُرُ فُوقَ عَبَاده ﴾ قيل هو استعارة تمثيلية وتصوير لقهره سبحانه وتعالى وعلوه عز شأنه بالغلبة والقدرة ، وجوز أن تكون الاستعارة في الظرف بأن شبه الغلبة بمكان محسوس ، وقيل : إنه كناية عن القهر والعلو بالغلبة والقدرة ، وقيل : إن (فوق) زائدة وصحح زيادتها وإن كانت اسما كونها بمعنى على وهو يما ترى ، والداعى إلى التزام ذلك كله أن ظاهر الآية يقتضى القول بالجهة والله تعالى منزه عنها لأنها محسد ثة باحداث العالم واخر اجه من العدم إلى الوجود ، ويلزم أيضا من كونه سبحانه و تعالى فى جهة مفاسد لا تخفى ، وأنت تعلم أن مذهب الساف اثبات الفوقية لله تعالى كما نص عليمه الامام الطحاوى . وغيره واستدلوا لذلك بنحو ألف دليل ، وقد روى الامام أحمد في حديث الأوعال عن العباس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ويسائي قال : هوالعرش فوق ذلك والله تعالى فوق ذلك كله » وروى أبوداوه عن جبير أبن مطعم عن أبيه عن جسده قوله ويسائي للرجل الذي استشفع بالله تعالى عليه الميط المناه المجديد بالراكب » ه

وأخرج الأموى فى مغازيه من حديث صحيح أن النبي وكيليجي قال السعد يوم حكم فى بنى قريظة: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات، وروى ابن ماجه يرفعه قال: ه بينا أهل الجنة فى نعيه مهم أذ الحبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ وينظو اليه رؤوسهم فاذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ وينظو اليه وينظرون اليه فلا يا تفتون إلى شيء من النعيم وينظرون اليه فلا يا تفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون اليه عملية أبياته التي عرض بها عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته وهي:

شهدت بأن وعـــد الله حق وأن النــار مثرى الــكافرينا وأن العرش رب العالمينا وقوق العرش رب العالمينا وتحمله ملائكة الاله مسومينــــا

فاقره عليه الصلاة والسلام على ماقال وضحكمنه ، وكذا أنشد حسان بن ابت رضى الله تعالى عنه قوله : شهدت باذر الله أن محمــــدا رسول الذي فوق السموات من عل وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عميل من ربه متقبل وأن الذى عادى اليهود ابن مربم رسول أنّى من غندذى العرش مرسل وأن أخا الاحقاف إذ قام فيهم يقوم بذات الله فيهم ويعيدل

فقال الذي يتطلقه : وأنا أشهد . وروى عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى قوله تعالى حكاية عن ابليس : (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعر شمائلهم) أنه قال: لم يستطع أن يقول ومن فرقهم لأنه قد علم أن الله تعالى سبحانه من فوقهم والآيات والآخبار التى فيها التصريح بما يدل على الفوقية كقوله تعالى : « تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . واليه يصعد الكام الطيب . وبل رفعه الله اليه . وتعرج الملائدكة والروح اليه » وقوله والتيالية فيها أخرجه مسلم : «وأنت الظاهر فايس فوقك شيء كثيرة اليه . وتعرج الملائدكة والروح اليه » وقوله والتيالية فيها أخرجه مسلم : «وأنت الظاهر فايس فوقك شيء كثيرة اليه . وكذا كلام السلف فى ذلك فمنه ماروى شيخ الاسلام أبو اسمعيل الانصارى فى كتابه الفاروق بسنده إلى أبى مطبع الباخى أنه سال أباحنيفة رضى الله تعالى عنه عوات فقال : قات فان فقال: قد كفر لأن الله تعالى يقول (الرحمن على العرش فى السماء أم فى الأرض ؟ فقال رضى الله تعالى عنه هو كافر لأنه قالى الله على المرش ولدى الماء أم فى السماء أم فى الأرض ؟ فقال رضى الله تعالى فى أعلى عليهن وهو يدى من أعلى لامن أسفل أه \*

وأيد القول بالفوقية أيضا بان الله تعالى لما خاق الخاق لم يخلقهم فى ذاته المقدسة تعالى عن ذلك فانه الاحد الصمدالذى لم يلد ولم يولد فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات م أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك لآن القابل للشي لا يخلومنه أو من ضده وضدالفوقية السفول وهو مذموم على الاطلاق ، والقول بانا لانسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها مدفوع بانه سبحانه لولم يكن قابلا للملو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها فتى سلم بانه جل شانه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود فى الخارج ايس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الاذهان قطعا وقد علم غير مخالط للعالم وأنه موجود فى الخارج ايس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الاذهان قطعا وقد علم كل العقلاء بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إداداخل العالم وإما خارج عنه وانكار ذلك انكار ماهو أجلى البديهيات فلا يستدل بدليل على ذلك إلا كان العلم بالمباينة أظهره مه وأوضح، وإذا كان صفة الفو تية صفة أجلى الا يقص فيها ولا يوجب القول بها مخالفة كتاب ولاسنة ولا اجماع كان نفيها دين الباطل لاسيا والطباع مفطورة على قصد جهة العلو عند التضرع إلى الله تعالى ه

وذكر تحمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجاس امام الحرمين وهو يتكلم في انى صفة العلو ويقول: كان الله تعالى ولاعرش وهو الآن على ماكان فقال الشيخ أبو جعفر: أخبر نايا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فانه ماقال عارف قط ياألله إلاوجد في قلبه ضرورة بطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف تدفع هذه الضرورة عن أنف ناقال: فلطم الامام على رأسه ونزل وأظنه قال و بكي وقال حير ني الهمداني ، و بعضهم تمكلف الجواب عن هذا بان هذا التوجه إلى فوق إنما هو لكون السهاء قبلة الدعاء كما أن المحبة قبلة الصلاة ، ثم هو أيضاً منقوض بوضع الجبهة على الارض مع أنه سبحانه ليس في جهة الارض ، ولا يخني أن هذا باطل، أما أولا فلائن السهاء قبلة للدعاء لم يقله احد من ساف الامة و لاأنزل الله تعالى به من

ماطان والذى صح أن قبلة الدعاء هى قبلة الصلاة فقد صرجوا بانه يستحب للداعى أن يستقبل القبلة وقد استقبل النبي وكانت النبي وكانت الكعبة فى دعائه فى مواطن كثيرة فمن قال: إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فقدا بتدع فى الدين وخالف جماعة المسلمين. وأماثانيا فلان القبلة ما يستقبله الداعى بوجهه كما تستقبل الكعبة فى الصلاة وماحاذاه الانسان برأسه أو يديه مثلا لا يسمى قبلة أصلا فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعى وجهه اليها ولم يثبت ذلك فى شرع أصلا، وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض فان واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فرقه بالذل لاأن يميل اليه إذ هو تحته بل هذا لا يخطر فى قاب ساجد. نعم سمم عن بشر المريسي أنه يقول : سبحان ربى الاسفل تعالى الله سبحانه عما يقول الجاحدون والظالمون علوا كبيرا ،

وتأول بعضهم كل نص فيه نسبة الفوقية اليه تعالى بان فوق فيه بمعنى خير وأفضل كما يقال: الاميرفوق الوزير والدينار فوق الدرهم. وأنت تعلم أن هذا بماتنفر منه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة فانقول القائل ابتداء: الله تعالى خير من عباده أو خير من عرشه من جنس قوله الثاج بارد والنار حارة والشمس أضوأ من السراج والسهاء أعلى من سقف الدار ونحو ذلك وليس فى ذلك أيضاً تمجيد ولا تعظيم لله تعالى بله هو من أرذل المكلام فكيف يليق حمل المكلام المجيد عليه وهو الذى لواجتمع الانس والجن على أن يا توا بمثله لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراء على أن فى ذلك تنقيصا لله تعالى شأنه فني المثل السائر: الم تران السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف خير من العصا

نعم إذا كان المقام يقتضي ذلك بان كاناحتجاجا على مبطل يا في قول يوسف الصديق عليه السلام: (أارباب متفرقون خير أمالله الواحدالقهار) وقوله تعالى: (آلله خيرأم مايشركون والله خيروابقي)فهو أمر لااعتراض عليه ولا توجه سهام الطعناليه; والفوقية بمعنى الفوقية في الفضل،مايثبتها السلف لله تعالى أيضا وهي متحققة في ضمن الفوقية المطلقة ، وكذا يثبتون فوقية القهر والغابة كما يثبتون فوقية الذات ويؤمنون بجميع ذلك على الوجه اللائق بجلال ذاته وكمال صفاته سبحانه وتعالى منزهين له سبحانه عمايازم ذلك بمايستحيل عليه جل شأنه ولا يؤمنون بيعض ويكفرون ببعض ولايعدلون عن الالفاظ الشرعية نفياً ولااثباتالثلا يثبتوا معنى فاسدا أو ينفوا معنى صحيحاً فهم يثبتون الفوقية كما أثبتها الله تعالى لنفسه.وأما لفظ الجمة فقد يراد به ماهو موجود وقد يراد بهماهو معدوم؛ومن المعلوم أنه لاموجود الاالخالق والمخلوق فاذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا والله تعالى لا يحصره شي ولايحيط به شي من المخلوقات تعالى عن ذلك وإن أريد بالجهة أمر عدى وهو مافوق العالم فليس هناك إلا الله تعالى وحده فاذا قيل: إنه تعالى في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح عندهم، ومعنىذلك أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، ونفاة لفظ الجمة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم ان الجهات كلها مخلوقة وأنه سبحانه كان قبل الجهات وأنه من قال:إنه تعالى في جهة يلزمه القول بقدم شي. من العالم وأنه جل شأنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الالفاظ ونحوها تنزل على أنه عز اسمه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمى جهة أم لم يسم وهو لام حق ولكن الجهة ليست أمراً وجودياً بل هي أمر اعتباريولامحذور في ذلك ، وبالجملة يجب تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقينوتفويض علم ماجا. من المتشابهات اليه عز شأنه والايمان بها على الوجه الذي جاءت عليه .والتاويل القريب إلى الذهن

الشائع نظيره في كلام العرب بما لا باس به عندى على أن بعض الآيات بما اجمع على تاويلها السلف والخاف والله تعالى أعلم بمراده ﴿ وَهُو الْحَـاكُمُ ﴾ أى ذو الحـكمة البالغة وهى العلم بالاشياء على هاهى عليه والاتيان بالافعال على هاينبغي أو المبالغ في الاحكام وهو اتقان التدبير واحسان التقدير ﴿ الْحَبَيرُ ٨ ﴾ أى العالم بمادق من أحوال العباد وخنى من أمورهم واللام هناوفيا تقدم المقصر ﴿ قُلْ أَيُ شَىء اللَّهُ مَهَادَةٌ ﴾ روى السكابي أن كفار مكة قالوا لرسول الله ويتليقه : يا محداما وجدالله تعالى رسولا غيرك هانرى أحدا يصدقك فيا تقول ولقد سالنا عنك اليمود . والنصارى فرعموا أنه ايس لك عندهم ذكر فارنا من يشهد أنك رسول الله فنزلت وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عندهم ذكر فارنا من يشهد أنك رسول الله فيزلات وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : جاء النحام بن زيد . وقردم بن وأخرج ابن جرير و فقالوا : يا محمد ما تعلم مع الله إلما غيره؟ فقال رسول الله عليها لا الله تعملى بذلك بعثت والى ذلك أدعو فائزل الله تعالى هذه الآية ، والآول أو فق بأول الآية والثانى با خرها ه فأى مبتداو «أكبر» خبر مو ه أم انثى والشيء في اللغة ما يحم إلا ترى أن الشيء يقم على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى والشيء «ذكر انتهى . وهل يطاق على الله تعالى أم لا موجه وهنه من قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى والشيء «ذكر انتهى . وهل يطاق على الله تعالى أم لا والحب والمكن في هذه الآية وبقوله سبحانه: (كل شيء هالك إلا وجهه ) حيث أنه استثنى من كل شيء الوجه وهو بمه يه الذات عندهم و بأنه أعم الألفاظ فيشمل الواجب والمكن في

ونقل الامام أن جهما أنسكر صحة الاطلاق محتجا بقوله تعالى: (ولله الاسهاء الحسنى) فقال: لا يطلق عليه سبحانه إلا ما يدل على صفة من صفات السكمال والشيء ايس كذلك ، وفي المواقف وشرحه الشيء عند الاشاعرة يطلق على الموجود فقط فكل شيء عندهم موجود وكل موجود شيء ، ثم سيق فيهما مذاهب الناس فيه ثم قيل: والنزاع لفظي متعلق بلفظ الشيء وانه على ماذا يطلق ، والحق الساعد عليه اللغة والنقل إذلا بجال للمقل في اثبات اللغات. والظاهر معنا فأهل اللغة في كل عصر يطلقون لفظ الشيء على الموجود حتى لو قيال عندهم الموجود شيء تلقوه بالانكار. ونحوقوله سبحانه: (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا) ينفي اطلاقه بطريق الحقيقة على المعدوم لأن الحقيقة لا يصح فيها انتهى \*

وفى شرح المقاصد أن البحث فى أن المعدوم شىء حقيقة أم لالغوى يرجع فيه إلى النقل والاستعال وقد وقع فيه اختلافات نظرا إلى الاستعالات في فعندنا هو اسم للموجود لما نجده شائع الاستعال فى هذا المعنى ولا نزاع فى استعاله فى المعدوم مجازا ثم قال : وما نقل عن أبى العباس أنه اسم للقديم . وعن الجهمية أنه أسم للحادث ، وعن هشام أنه أسم للجسم فبعيد جدا من جهة أنه لايقبله أهل اللغة انتهى . وفى ذلك كله بحث فان دعوى الأشاعرة التساوى بين الشي والموجود لغة أو الترادف كما يفهم بما تقدم من الكليتين ليس لحاديل يعول عليه . وقوله : إن أهدل اللغة فى كل عصر النج إنما يدل على أن كل موجود شىء ، وأما ان كل لها يطلق عليه لفظ الشىء حقيقة لغوية ، وجود فلا دلالة فيه عليه إذ لايلزم من أن يطلق على الموجود لفوية شيء درن لا شىء أن يختص الشىء لغة بالموجود الجواز ان يطلق الشىء على المعدوم والموجود حقيقة لغوية شىء درن لا شىء أن يختص الشىء لغة بالموجود الجواز ان يطلق الشىء على المعدوم والموجود حقيقة لغوية

مع اختصاص الموجود باطلاق الشيء دون اللاثبيء. وانكار أهل اللغة على من يةول: الموجود ليس بشيء لكونه سابا اللاعم عن الأخص وهو لايصح لا لكونهما مترادفين أو متساوبين وقد أطلق على المعدوم الخارجي كتابا وسنة فقد قال الله تعالى: (ولاتقوان اشيء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) وقال سبحانه: (إنما قولنا لشي. إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) ه

وأخرَج الطّبراني عن أم سلمة أما سمعت رسول الله ويُلكِيني وقد سأله رجل نقال « إني لاحدث نفسى بالشيء لو تكاهت به لاحبطت أجرى يقول: لا يلقى ذلك الـكلام إلا مؤمن » ونحوه عن معاذ بن جبل والأصل في الاطلاق الحقيقة فلا يعدل عنها إلا إذا وجد صارف. وشيوع الاستعال لا يصلح أن يكون صارفا بعد صحة النقل عن سيبويه و لعل سبب ذلك الشبوع أن تعلق الغرض في المحاورات بأحو الدا موجودات اكثر لا لاختصاص الشيء بالموجود لغة ه

وقوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ) إنما يازم هنه ننى إطلاقه بطريق الحقيقة على المعدوم وهو يضرنا لو كان المدعى تخصيص إطلاق الشيء لعة بالمعدوم وليس كذلك فان التحقيق عندنا أن الشيء بمعنى المشيء العلم به والاخبار عنه وهو مفهوم كلى يصدق على الموجود والممدوم الواجب والممكن وتخصيص إطلاقه ببعض أفراده عند قيام قرينة لا ينافى شموله لجمبع أفراده حقيقة لغوية عند انتفاء قرينة مخصصة وإلا لكان شموله المهدوم اوالموجود معافى قوله تعالى : ( والله بكل شيء عليم ) جمعا بين الحقيقة والمجاز وهي اسألة خلافية ولا خلاف في الاستدلال على عموم تعاق علمه تعالى بالاشياء وطلقا بهذه الآية فهو دليل على أن شموله المهدوم والموجود معاحقيقة لغوية ، وذكر بعض الآجلة بعد رعمه اختصاص الشيء بالموجود أنه في الأصل مصدر استعمل بمعنى شاء أو مشيء فان كان بمعنى شاء صح إطلاقه عليه تعالى و إلا فلا ه

وأنت تعلم أنه على ما ذكرنا من التحقيق لا مانع من إطلاق الشيء عليه تعالى من غير حاجة إلى هد ذا التنصيل لانه بمعنى المشيء العلم به والاخبار عنه فيكون إطلاق الشيء بهذا المعنى عليمه عز وجدل كاطلاق المعنوم مثلا ، ومعنى (أكبر شهادة) أعظم وأصدق ﴿ قُل الله ﴾ أمر له وَيُعَلِينِهُ أن يتولى الجواب بنفسه بنفسى هو عليه الصلاة والسلام لما مر قر ببا. والاسم الجليل مبتدأ محذوف الخبراى الله أكبر شهادة ، وجوزالعكس، ومذهب سيبويه أنه إذا كانت النكرة اسم استفهام أوأفعل تفضيل تقع مبتدأ يخبر عنه بمعرفة ، وقوله سبحانه: ﴿ شَهِيدُ ﴾ فهو ابتداء كلام ، وجوز أن يكون خبر الله) والمجموع على ماذهب اليه الزعشرى هو الجواب لدلالته على أن الله عز وجل إذا كان هدو الشهيد خبر (الله) والمجموع على ماذهب اليه الزعشرى هو الجواب لدلالته على أن الله عز وجل إذا كان هدو الشهيد فهو للنسلق من إثبات التوحيد إلى إثبات النبوة بأن هذا الشاهد الذي لاأصدق منه شهد لى بايحاء هذا القرآن وإن جعل الكلام بمجموعه الجواب فهو من الاسلوب الحكيم لان الوهم لا يذهب إلى أن هذا الشاهد يحتمل وإن جعل الكلام في أنه يشهد لنبوته أولا فليفهم ﴿ وَأُوحَى إلى في من قبله تعالى ﴿ هَذَ القرآن ﴾ العظيم الشاهد بصحة رسالتي ﴿ لاَنذَر كُمْ به كه بما فيه من الوعيد ، واكتنى بذكر الانذار عن ذكر البشارة لانه العظيم الشاهد بصحة رسالتي ﴿ لاَنذَر كُمْ به كه بما فيه من الوعيد ، واكتنى بذكر الانذار عن ذكر البشارة لانه العظيم الشاهد بصحة رسالتي ﴿ لاَنذَر كُمْ به كه بما فيه من الوعيد ، واكتنى بذكر الانذار عن ذكر البشارة لانه

المناسب المقام ، وقيل: إن الكلام مع الكفار وليس فيهم من يبشر. وفى الدر المصون أن الكلام على حد (سر ابيل تفيكم الحر) ﴿ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ عطف على ضمير المخاطبين أى لانذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه القرآن ووصل اليه من الاسود والاحر أو من الثقلين أو لانذركم به أيها الموجودون ومن سيوجد إلى يرم القيامة. قال ابن جرير: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً وَاللَّهُمْ مِنْ اللَّهُ الْقَرْآنَ فَكَأْنَمَا رأى محمداً وَاللَّهُمْ مَنْ اللَّهُ الْقَرْآنَ فَكَاْنُمَا رأى محمداً وَاللَّهُمْ مَنْ اللَّهُ الْمُرْانَ فَكَاْنُمَا رأى محمداً وَاللَّهُمْ مَنْ اللَّهُ الْمُرْانَ فَكَاْنُمَا رأى محمداً واللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُمُ اللّهُمُ اللّهُمُم

وأخرج أبو نعيم . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: « قال رسول الله ويُتَلِيّهُ من بلغه القرآن فكا مما شافهته » واستدل بالآية على أن أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله ومن سيوجد بعد إلى أن يرث الله تمالى الأرض ومن عليها . واختلف فى ذلك هو بطريق العبارة فى الكل أو بالاجماع فى غير الموجودين وفى غير المكلفين . فذهب الحنابلة إلى الأول والحنفية إلى الثانى وتحقيقه فى الأصول و على أن من لم يبلغه القرآن غير مؤاخذ بترك الاحكام الشرعية ، ويؤيدهما أخرجه أبو الشيخ عن أنى بن كعب قال وأتى رسول الله ويتليّق بأسارى فقال لهم: هل دعيتم إلى الاسلام؟ فقالوا: لافخلى سببلهم ثم قرأ (وأوحى الى) الآية » وهو مبنى على القول بالمفهوم كما ذهب اليه الشافعية ، واعترض بأنه لا دلالة للآية على ذلك بوجه من الوجوه لآن مفهومها انتفاء الانذار بالقرآن عن لم يبلغه وذلك ايس عين انتفاء المؤاخذة وهو ظاهر ولامستازما له خصوصا عند القائلين بالحسن رالقبح المقليين إلا أن يلاحظ قوله تعالى: (وما كنا مهذين حتى نبعث له خصوصا عند القائلين بالحسن رالقبح المقليين إلا أن يلاحظ قوله تعالى: (وما كنا مهذين حتى نبعث طوى بساط ردهما ، وجوزأن يكون (من) عطفا على الهاعل المستتر فى (أنذر كم) للمصل بالمفهول أى لانذركم الم المنه تعالى عنه اله من بلغه القرآن أيضا ، وروى الطبرسي ما يقتضيه عن العياشي عن أنى جعفر . وأبى عبدالله بالقرآن و ينذركم به من بلغه القرآن أيضا ، وروى الطبرسي ما يقتضيه عن العياشي عن أنى جعفر . وأبى عبدالله بالقرآن و ينذركم به من بلغه القرآن أبه خلاف المنساق إلى الذهن ه

﴿ أَنْكُمْ لَتَشَهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله مَا لَهُ أَخْرَى ﴾ جملة مستأنفة أو مندرجة في القدول والاستفهام للتقرير أو للانكاز ، وقيل : لهما، وفيه جمع بين المعانى المجاذية (و أخرى) صفة لآلهة. وصفة جمع ما لايعقل عا أو للانكاز ، وقيل : لهما، وفيه جمع بين المعانى المجاذية (و أخرى) صفة لآلهة. وصفة جمع ما لايعقل عا أبو حيان - كصفة الواحدة المؤثثة نحو (ما رب أخرى) ولله قمالي الاسهاء الحسنى ولما كانت الآلهة حجارة وخشبا مشلا أجريت هذا المجرى تحقيراً لها ﴿ قُلْ ﴾ لهم هو لا أشهد أنه بعالى وان شهدتم به فانه باطل صرف مدلا أجريت هذا المجرى للامر للتأكيد ﴿ أَنَمَا هُو الله وَاحدُ ﴾ أى بل إيما أشهد أنه تعالى لا إله الاهو. و ما كافة هو وجوز أبو البقاء وزعم أنه الآليق بماقبله - كونهامو صولة ويبعده كونها موصولة وعليه يكون (واحد) خبرا وهو خلاف الظاهر ﴿ وَ انّى بَرَى مُنَا تُشرَكُونَ ١٩ ﴾ من الاصنام أو من اشراككم ﴿ الدِّينَ مَا تَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ عما سبق في الرواية الاولى من قولهم: سألنا اليهود والنصارى الخ أخر عن تعيين الشهيد مسارعة الى جواب عما سبق في الرواية الاولى من قولهم: سألنا اليهود والنصارى الخ أخر عن تعيين الشهيد مسارعة الى الجواب عن تحكمهم بقولهم: أرنا من يشهد لك فالمراد من الموصول ما يعم الصنفين اليهود والنصارى ومن الكتاب جنسه الصادق على التوراة والانجيل، وليرادهم بعنوان ايتاء الكتاب للايذان بمدار ما أسنداليهم بقوله تعالى ﴿ يَعْرَفُونَ أَبُنَاءَهُمْ ﴾ أى يعرفون رسول الله يَتَعَلِينَة وعلية ونعوته المذكورة فيهما، وفيه التفات ، وقيل : بقوله تعالى ﴿ يَعْرَفُونَ أَبُوا لِولُولَ هو الذي تؤيده الاخبار يا ستعرفه ﴿ يَعْرَفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾

بحلاهم بحيث لا يشكون فى ذلك أصلا روى أبو حمزة وغيرد أنه لما قدمالنبى وَلَيْكُيْنُ المدينة قال عمر رضى الله تعالى عنه لعبد الله بن سلام: إن الله تعالى أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام أن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فكيف هذه المعرفة؟ فقال ابن سلام: نعرف نبى الله وَلَيْكُ بِالنعت الذي نعته الله تعالى به أذا رأيناه فيكم عرفناه كما يعرف أحدنا أبنه أذا رآه بين الغلمان وأيم الله الذي يحلف به أبن سلام لانا بمحمد أشد معرفة منى بابنى لانى لا أدرى ما أحدثت أمه فقال عمر رضى الله تعالى عنه قد وفقت وصدقت ه

وزعم بعضهم أن المراد بالمعرفة هنا ما هوبالنظر والاستدلال لان ما يتعلق بتفاصيل حايته والمستجلسة والمستحدد وال

و الذين خَسرُوا أَفْسَهُم ) من أهل الكتابين والمشركين ﴿ فَهُم لاَيْوُ هُونَ وَ ٢ ﴾ بما يجب الايمان به ، وقد تقدم الكلام في هذا التركيب آنها ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَنَ أَفَتَرَى عَلَى اللّه كَذَباً ﴾ بادعائه أن له جل شأنه شريكا وبقوله الملائكة بنات الله ، وهؤلاء شفه اؤنا عند الله . وعد من ذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام الموعود في الكتابين بخلاف أوصافه . والاستفهام الاستعظام الادعائي . والمشؤور أن المراد المكار أن يكون أحد أظلم ممن فعل ذلك أومساويا له ، والتركيب وإن لم يدل على انكار المساواة وضعا كما قال العلامة الثاني في شرح المقاصد وحواشي المكشاف يدل عليه استعالا فاذاقلت: لا أفضل في البلد من زيد فمعناه أنه أفضل من الكل بحسب العرف ، والسر في ذلك أن النسبة بين الشيئين إنما تتصور غالبا لاسيما في باب المغالبة بالتفاوت زيادة ونقصانا فاذا لم يكن أحدهما أزيد يتحقق النقصان لا محالة \*

وادعى بعض المتأخرين أنه سنح له فى توجيه ذلك نكتة حسنة ودقيقة مستحسنة وهىأن المتساويين بل المتقاربين فى نفس الامر لايسلم كل واحد منهما أن يفضل عليه صاحبه فان كل أحد لايقدر على أن يقدر كل شيء حق قدره وكل انسان لايقرى على أن يعرف كل أمر على ما هو عليه فان الافهام فى مقابلة الأوهام متفاوتة والعقول فى مدافعة الشكول متباينة، فاذا حكم بعض الناس مثلا بالمساواة بين المتساويين فى نفس الأمر فقد يحكم البعض الآخر برجحان ذلك على حسب منتهى أفهامهم ومباغ عقولهم ومدرك ادراكهم فكل ما يوجد من يساويه فى نفس الأمر يوجد من يفضل عليه بحسب اعتقاد الناس بل كلما يوجد من يقاربه فيه يوجد من يفوقه فى ظنون العامة وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا. كلما لا يوجد من يفضل عليه لا يوجد من يفاوته بل من يقاربه أيضاوهو المطلوب، وبالجدلة أن اثبات المساوى يستازم اثبات الراجح الفاضل فنني اللازم وفيه بالمناوى لأن نني اللازم يستلزم نني الملزوم كما أن اثبات الملزوم بستلزم وفيه المناوي المناوي المناوي الأن نني اللازم يستلزم نني الملزوم كما أن اثبات الملزوم بستلزم وفيه المناوي المناوي النات المساوى المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي النات المساوى المناوم كما أن اثبات المساوى المناوم والمناوم والمناوم والمناوم كل أن اثبات المناوم والمناوم و

وادعى بعض المحققين أن دلالة التركيب على نغى المساواة وضعية لأن غير الأفضل إما مساو أو أنقص

فاستعمل فى أحد فرديه قال ابن الصائغ فى مسئلة الـكحل: إن ما رأيت رجلا أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد وإن كان نصا فى نفى الزيادة وهى تصدق بالزيادة والنقصان الا أن المراد الاخير وهو من قصر الشىء على بعض أفراده كالدابة انتهى . وأنت تعلم أن هذامشعر باعتبار العرف أيضا ( أو كذّب با يَاته ) كأر كذب بالقرآن الذى من جملته الآية الناطقة بأن أهل الـكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أوبسائر المعجزات التى أيد بها رسول الله وَيَعْلِيْتُهُ بأن سهاها سحرا ،وعد مزذلك تحريف الـكتاب و تغيير نعوته وَيُعْلِيْهُ الذى ذكرها الله تعالى فيه، وإنما ذكر (أو) وهجموا بين الأمرين ايذانا بأن كلا منهما وحده بالغ غاية الأفراط فى الظلم على النفس ، وقيل : نبه بكلمة (أو) على أنهم جمعوا بين أمرين متناقضين يعنى أنهم أنبتوا المذفى فى الظلم على النفس ، وقيل : نبه بكلمة (أو) على أنهم جمعوا بين أمرين متناقضين يعنى أنهم أنبتوا المذفى ونفوا الثابت، والمراد بالمثناقضين أمران من شأنهما أن لا يجمع بينهما عرفا أو يقال إن من نفى الثابت بالبرهان يكون بنفى ما لم يثبت به أولى ، كذلك فى الطرف الآخر فالجم بينهما جمع بين المتناقضين من هذا الوجه وادعى بهضهم أن وجه التنقض المشعر به هذا العطف أن الافتراء على الله تعالى دعوى وجوب القبول بلاحجة ما ينسب اليه تعالى وترتكب المكابرة بناء على أن الرسول يجب أن لايقبل ما ينسب اليه تعالى ولو أقيم عايه بيئة و يجب أن ينكر التنبيه و يرتكب المكابرة بناء على أن الرسول يجب أن يكون ملكاه

ولا يخفى أن في دعوى التناقض خفاء ، وهده التوجيهات لا ترفعه ﴿ إِنَّهُ ﴾ أى الشأن ، والمراد ان الشأن الخطير هذا وهو ﴿ لا يُفاحُ ﴾ أى لا يفوز بمطلوب ولا ينجو من مكروه ﴿ الظّلْمُونَ ٧٧ ﴾ من حيث أنهم ظالمون فكيف يفلح الاظلم من حيث أنه أظلم ﴿ وَيَوْمَ نَحُنُمُ هُم جَيعًا ﴾ منصوب على الظرفية بمضمر يقدر مؤخرا وضمير (نحشرهم) للمكل أو للعابدين للا لهة الباطلة مع معبوداتهم و (جميعا) حال منه أى ويوم نحشر كل الحلق أو المكلم أو للعابدين اللا لهة الباطلة مع معبوداتهم و رجيعا ) حال منه أى ويوم نحشر كل على الإنهام الذي هو أدخل في التخويف والتهويل وقدر ماضيا لبدل على التحقيق ويحسن عطف (ثم الم تكن) النجليه ، وجوز نصبه على المفعولية بمضمر مقدر أى واذكر لهم التخويف والتحذير يوم نحشرهم واختاره أبو البقاء ، وقيل: التقدير ليتقوا أو ليحد ذروا يوم نحشرهم الخ ﴿ ثُمَّ نَقُولُ ﴾ للتوبيخ والتقريع على رؤوس الاشهاد ﴿ للَّذِينَ أَشَرَكُوا ﴾ بالله تعالى مالم يزل به سلطانا: ﴿ أَينَ ثُمَرَكُوكُ كُم ﴾ أى آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله عزامة والذين ظلموا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون) وغيره من الآيات يقتضى حضورهم معهم في المحشر فاما أن يقال: إن هذا السؤال ويزيادا بين بعال بينهم بعد ما هذه ما هذه الناه وهم ليشاهدوا خيبتهم عاقيل : وسين عاله أينه الناه النه الناه النه النه النه المؤال بينهم بعد ما هذه ما هذه المناهد و أيناه المؤولة عنه عنه الحضرة والمعهم في المحشر فاما أن يقال: إن هذا السؤال بينهم بعد ما هذه ما هذه المناهد والمنهمة والمناهد والمنه والمنه ما المنه الله المناه والمنه والمناه والمنه والمناه والمناه والمناه والمنه والمناه وال

يًا أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت

وإما أن يقال: إنه حال مشاهدتهم لهم لـكنهم لما لم ينفعوهم نزلوا ، نزلة الغيب كما تقول لمن جعل أحداً ظهيرا يعينه في الشدائد إذا لم يعنه وقد وقع في ورطة بحضر ته أين زيد كافتجه له لعدم نفعه وإن كان حاصرا كالغائب أو الـكلام على تقدير مضاف أى أين نفعهم وجدواهم؟ ، والتزم بعضهم القول بانهم غيب لظاهر (م - ١٦ - ج - ٧ - تفسير روح المعاني)

السؤال ، وقوله تعالى (ومانرى معكم شفعاء كمالذين) إلى قوله سبحانه (وصل عنكما كنتم تزعمون) وأجيب أن يكون ذلك فى موطن آخر جمعا بين الآيات أوالمعنى ومانرى شفاعة شفعائكم .

وقال شيخ الاسلام: إن هذا السؤال المنبي عن غيبة الشركاء مع عوم الحشر لها الآيات الدالة علىذاك الما يقع بعد ما جرى بينها وبينهم من التبرى من الجانبين و تقطع ما بينهم من الاسباب حسبا يحكيه قوله سبحانه: (فزيلنا بينهم) الغ ونحوه امالعدم حضورها حينئذ فى الحقيقة با بعادها من ذلك الموقف هو إما بتنزيل عدم حضورها بعنوان الشركة والشفاعة منزلة عدم حضورها فى الحقيقة إذ ايس السؤال عنها من حيث شركاء كا يعرب عنه الموصوف من لموصوف من حيث هر موصوف فهى من حيث هى شركاء كا يعرب عنه الموصوف من حيث و موصوف فهى من حيث هى شركاء غائبة لا محالة و إن كانت حاضرة من حيث ذواتها أصناما كانت أولا وأما ما يقال من أنه يحال بينها و بينهم وقت التوبيخ ليفقدوهم فى الساعة التي عاقوا بها الرجاء فيروا مكان حزنهم وحسرتهم فربما يشعر بعدم شعورهم بحقيقة الحال وعدم انقطاع حبال رجائهم عنها بعده و قدت أنهم شاهدوها قبل ذلك و انصر مت عروة أطاعهم عنها بالكلية على أنها معلومة لهم من حدين الموت و الابتلاء بالعذاب فى البرزخ و إعاللذي يحصل فى الحشر الانكشاف الحلى واليقين القوى المترتب على المحاضرة و الحاورة اهه و تعقبه مولانا الشهاب بانه تخيل لا أصل له لان التوبيخ مراد فى الوجوه كلها ، ولا يتصور حينئذ التوبيخ إلا بعد تحقق خلافه مع ان كون هذا واقعا بعد التبرى فى موقف آخر ليس فى النظم ما يدل عليه التوبيخ إلا بعد تحقق خلافه من مدنب فى قبر فاردة عليه أيضا مع أنهاغير ه سلمة لان عذاب البرزخ لا يقتفى أنه توبيخ . وأما العلاوة التى زيل بها كلامه فواردة عليه أيضا مع أنهاغير ه سلمة لان عذاب البرزخ لا يقتضى أن يقم من مدنب فى قبره يشفع له اه ه

وانت تعلم أن عذا بهم البرزخي إن كان بسبب اعتقادهم النفع فيهم ورجاء شفاعتهم و علم أو اتك المعذبون ان عذا بهم لذلك فقوله الآن عذاب البرزخ لا يقتضى النج ليس في علمه و كذا قوله افكم من معذب في قبره يشفع له ان أراد به فكم من معذب لمعصية من المعاصى في قبره يشفع له من يشفع له ذلك الشيء فمنعه ظاهر كما لا يخفي فتدبر و قرأ يعقوب ( يحشرهم ثم يقول ) بالياء فيهما والضمير يشفع له ذلك الشيء فمنعه ظاهر كما لا يخفي فتدبر وقرأ يعقوب ( يحشرهم ثم يقول ) بالياء فيهما والضمير فيهما لله تعالى وقوله سبحانه للمشركين الأين شركاؤكم) (الدين كُنتُم تَزعُمُونَ ٢٣) إما بالواسطة أو بغير واسطة والتكليم المنفي في قوله تعالى: (ولا يكلمهم) الخ تكليم تشريف ونفع لامطلقا. فقد كلم ابليس عليه اللعنة عالم . والزعم يستعمل في الحق كافي قوله ويتياني «دعم جبريل عليه السلام» و في حديث ضمام بن تعلية رضى الله تعالى عنه « دعم رسولك » وقول سيبويه في أشياء يرتضيها : دعم الخليل ، ويستعمل في الباطل والكذب كما في هذه الآية ه

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كل زعم فى القرآن فهو بمعنى الـكذب. وكثيرا مايستعمل فى الشيء الغريب الذى تبقى عهدته على قائله وهو هنا متعدلمفعو لين و حذفالا نفهامهما من المقام أى تزعمونهم شركاء .. ﴿ ثُمِم الله مَ كُنُ فَتَنَتُهُم اللّا أَنْ قَالُوا ﴾ أصل معنى الفتنة على ماحقة، الراغب من الفتن وهو ادخال الذهب النار لتملم جودته من رداءته ثم استعمل فى معان كالعذاب والاختبار والبلية والمصيبة والكفر والاثم والضلال والمعذرة ، واختلف في المراد هنا فقيل: الشرك ، واختار هذاالةول الزجاح ورواه عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وكأن التعبير عن الشرك بالفتنة أنهـا ما تفتتن به ويعجبك وهم كانوا معجبين بكفرهم مفتخرين به. والكلام حينئذ اما على حذف مضاف كما يقتضيه ظاهر كلام البعض ، وإما على جعل عاقبة الشيء عينه ادعاء وهو أحلى مذاقا وأبعد مغزى والحصر اضافى بالنسبة إلى جنس الاقوال أو ادعائى .

وقوله تعالى:﴿ وَاللَّهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِ كَينَ ٢٣﴾ كناية عن التبرىءن الشرك وانتفاء التدين به أى ثم لم لم يكن عاقبة شركهم شيئا الاتبرئهم منه ، ونص الزجاج أن مثل مافي الآية أن ترى انسانا يحب غاويا فاذاً وقع في مهلمكة تبرأ منه فيقال له: ما كان محبتك لفلان إلَّا انتبرأت منه وليس ذلك من قبيل عتابك السيف ولامن تقدير المضاف وإن صح ذلك فيه وهو معنى حسن لطيفلا يعرفه إلامن عرف كلام العرب، وقيل: المرادبهااالعذرواستعمات فيه لانها على ماتقدم التخليص من الغش والعذر يخلص من الذنب فاستعيرت له ه وروى ذلك عن ابن عباس أيضا . وأبى عبدالله . وقتادة . ومحمد بن كعب رضىالله تعالى عنهم ،وقيل: الجواب بما هو كذب. ووجه الاطلاق أنه سبب الفتنة فتجوز بها عنه اطلاقا للسبب على السبب ، ويحتمل أن يكون هناك استعارة لأن الجواب مخاص لهم أيضا كالمعذرة.قيل: والحصر على هـذين القواين حقيقي. والجملة القسمية على ظاهرها ، و(تكن) بالتاء الفوقانية ، و(فتنتهم) بالرقع قراءة ابن كثير . وابر\_ عامر . وحفص عن عاصم . وقرأ حمزة . والكسائي (يكن) بالياء التحتانية و(فتنتهم) بالنصب ، وكذا قرأ (ربنــا) بالنصب على النداء أو المدح . وقرى و في الشواذ (ربنا) بالرنع على أنه خبر مبتد أمحذ وف و هو توطئة لنني اشرا كهم. وفائدته رفع توهم أن يكونن في الاشراك بنني الالهية عنه تقدس وتعالى . وقرأ الباقون بالتاءه ن فوق و نصب (فتنتهم) أيضا ، وخرجوا قراءة الأولين على أن (فتنتهم) اسم (تكن) وتأنيث الفعل لاسناده الى مؤنث و «أن قالوا» خبره وقرأ حمزة . والـكسائى على أن «أن قالوا» هو الأسم ولم يؤنث الفعل لاسناده إلى مذكرو «فتنتهم» هو الخبر، وقراءة الباقين على نحوهذا خلا ان التأنيث فيهابناء على مذهب الكوفيين فانهم يجيزون في سعة الكلام تأنيث اسم كان إذا كان مصدرا مذكرا وكان الخبر ،ؤنثا مقدما كقوله: • وقدخاب، ر\_ كانت سريرته العذر • ويستشهدون على ذلك بهذه القراءة ، وذهب البصريون إلى أن ذلك ضرورة ، وقيل : إن التأنيث على منى المقالة وهو من قبيل جاءته كتابى أى رسالتي.ولايخني أن هذا قليل في كلامهم ، وقال الزمخشري ونقل بعينه عن أبي على: إن ذلك من قبيل من كانت أمك؟و أو قش بمالاطائل فيه ، وزعم بعضهم أن القراء تين الاخير تين أفصح من القراءة الأولى لأن فيها جعل الاعرف خبر ا وغير الاعرف اسمالاً ن «ان قالوًا» يشبه المضمر والمضمر أعرف المعارف وهو خلافالشائع المعروف دونهما.وفيه نظر إذلايلزم من مشابهة شيء لشيء فيحكم شابهته له في جميع الاحكام ، والجملة علىسائر القراءات عطف على الفعل المقدر العامل في يوم نحشرهم الخعلي مامرت الاشارة آليه . وجعلها غير واحدعطة اعلى الجملة قبلها .و «ثم» اماعلى ظاهرها بناء على القول الأول و اما لاتراخي في الرتبة بناء على القولين الاخيرين لان معذرتهم أوجوابهم هذا أعظم •ن التوبيخ السابق.

وأنت تعلم أنه لاضرورة للعدول عن الظاهر لجواز أن يكون هناك تراخ فى الزَّمان بناء على أن الموقف عظيم .فيمكن أن يقال : إنهم لماعا ينوا هول ذلك اليوم وتجلى الملك الجبار جل جلاله عليهم بصفة الجلال كما ينبيء

عنه الجملة السابقة حاروا و دهشوا فلم يستطيعوا الجواب الابعد زمان وبمايني على دهشتهم و حير تهم انهم كذبوا وحلفوا فى كلامهم هذا ولولم يكونوا حيارى مدهو شين لماقالوا الذى قالوا لأن الحقائق تنكشف يوم القيامة فاذا اطلع أهلها عليها وعلى أنها لاتخفى عليه سبحانه وأنه لاه نفعة لهم فى مثل ذلك استحال صدوره عنهم، وللغفلة عن بناه الامرعن الدهشة والحيرة منع الجبائي. والقاضى ومن وافقهما جواز الكذب على أهل القياه مستدلين بما ذكرنا. وأجابوا عن الآية بان المهنى ماكنا مشركين في اعتقادنا وظنوننا وذلك لانهم كانوا يعتقدون فى أنفسهم انهم وحدون متباعدون عن الشرك واعترضوا على أنفسهم بانهم على هذا التقدير يكونون حادقين في أنفسهم بانهم على هذا التقدير يكونون حادقين فيا أخبروا فلم قال سبحانه: ﴿ النَّفُرُ كَيْفَ كَذَبُوا ﴾ أى فى قولهم (ماكنا مشركين) وأجابوابانه ليس المراد فيا أخبروا في الآخرة بل المراد انظر كيف كذبوا ﴿ عَلَى أَنْهُ سَهم في الدنيا بل تنبو عنه أشد نبولان أول المعنى بوجه ولا تنطبق عليه لآنها فى شان خسرهم وأمرهم فى الآخرة لافى الدنيا بل تنبو عنه أشد نبولان أول المعنى بوجه ولا تنطبق عليه لآنها فى شان خسرهم وأمرهم فى الآخرة لافى الدنيا بل تنبو عنه أشد نبولان أول النظم الكريم وآخره فى ذلك فتخال بيان حالهم فى الدنيا تفكيك له و تعسف جدا . ويؤ يدماذهب اليه الجمهور أيضا قوله تعالى: (ويحلفون على الكذبوهم يعلمون) حيث شبه كذبهم فى الآخرة بكذبهم فى الدنيا، ويشير بمد قوله سبحانه: (ويحلفون على الكذبوهم يعلمون) حيث شبه كذبهم فى الآخرة بكذبهم فى الدنيا، ويشير بمد قوله سبحانه: إيضا الامر بالنظر كما لكذبوهم يعلمون) حيث شبه كذبهم فى الآخرة بكذبهم فى الدنيا برانظر كما لايخنى على من نظر \*

وذكر ابن المنير أن في الآية دليلا بينا على أن الاخبار بالشيء على خلاف ماهو به كذب وإن لم يعلم المخبر مخالفة خبره لمخبره ألا تراه سبحانه جمل أخبارهم وتبرأهم كذبا مع أن جـل شانه أخبر عنهم بقـوله تعالى:﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفَتْرُونَ ٢٤﴾ أى سلبوا علمه حينئذ دهشاوحيرة فلم يرفع ذلك إطلاق الكذب عليهم ، وأنت تعلم أن تفسير هذه الجملة بما ذكر غير ظاهر.والمروى عن الحسن أن ما موصولة والمراد بها الأصنام التي كانوا يعبدونها ويقولون فيها: (هؤلاء شفعاؤ ناعند الله) أو نحوذلك.وإيقاع الافتراء عليها مع أنه في الحقيقة واقع على أحوالها للمبالغة في أمرها كأنها نفس المفترى أي زالت وذهبت عنهم أوثانهم التي يفترون فيها ما يفترون فلم تغن عنهم من الله شيئاً ،وقيل: إن (ما)،مصدرية أى ضل افترائهم كقوله سبحانه: ( ضل سعيهم ) أى لم ينفعهمذلك.والجملة قيل : مستانفة ، وقيل : واختاره شيخ الاسلام انها عطف عـ لى (كذبرا) داخلمعه فيحكمالتعجب إذالاستفهام السابق المعلق لانظر لذلك .وجعل المعنى على احتمال الموصول والمصدرية أنظركيف كذبوا باليمين الفاجرة المغلظة على أنفسهم بانكار صدور ما صدر عنهم وكيف ضل عنهم أى زال وذهب افتراؤهم أو ما كانوا يفترونه من الاشراكحتى نفوا صدوره عنهم بالكلية وتبرؤا بالمرة، ﴿ وَمَنْهُمْ مِّنْ يَسْتَمُعُ ٱلَّيْكَ ﴾ كلاممسوق لحكاية ماصدر في الدنياءن بعض المشركين من أحكام الكفر ثم بيان ما سيصدر عنهم يوم الحشر تقريرا لما قبله وتحقيقا لمضمونه وضمير (منهم) للذين أشركوا .والاستماع بمعنى الاصغاء وهو لازم يعدى باللام وإلى كما صرح بهأهل اللغة ، وقيل: إنه مضمن معنى الاصغاء ومفعوله مقدر وهو القرآن . قالـابنعباس رضي الله تعالى عنهما في رواية أبي صالح: إنـابا سفيـان بنحر ب.والوليد أبن المغيرة. والنضربن الحرث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وأبيا بن خلف استمعوا إلى رسول الله عَلَيْكُمْ وهو يتمرأ القرآن فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة ما يقول محمد ؛ فقال: والذي جعلها بيته ماأدري مايقول إلا أني أرى تحرك شفتيه يتكلم بشي فما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. وكان النصر كثير الحديث عن القرون الأولى وكان يحدث قريشا فيستملحون حديثه فانزل الله تعالى هذه الآية ه وأفردضمير (من) في يستمع وجمعه في قولهسبحانه ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكُنَّةً ﴾ نظراً إلى لفظه ومعناه وعن الكرخي إنما قيل :هنا (يستمع) وفي يونس(يستمعون) لأنَّ ماهنا في قرم قليلين فنزلوا منزلة الواحد وما هناك في جميع الكفار فناسب الجمع، و إنها لم يجمع ثم في قـوله سبحانه: ( ومنهم من ينظر اليك ) لأن المـراد النظر المستتبع لمعاينة أدلة الصدق وأعلام النبوة والناظرون كذلكأقل منالمستمعينالقرآن. والجعل بمعنىالانشاء . والأكنة جمع كـنان كغطاء وأغطية لفظا ومعنى لآن فعالابفتح الفاء وكسرها يجمع فىالقلة على أفعلة كالحمرة وأقذلة .وفي الـكمثرة على فعل كحمر إلا أن يكون مضاعفا أو معتل اللام فيلزم جمعه علىأفعلة كا كنة وأخبية إلا نادراً. و فعل الكن ثلاثي ومزيد يقال : كنه وأكنه كما قاله الطبرسي . وغيره . وفرق بينهما الراغب فقال: أكننت يستعمل لما يسترفى النفس والثلاثي لغيره والتنوين للتفخيم.والواوللعطف.والجملة معطوفة على الجملة قبلها عطف الفعلية على الاسمية ، وقيل : الواو للحال أي وقد جعلناً . و(على قلوبهم) متعلق بالمعلقبله ه وزعم أبوحيان أنهإن كان بمعنى القي فالظرف متعلقبه وإن كان بمدنى صير فمتعلق بمحذوف إذهوفي مؤضع المفعول الثاني . والمعنى على ما ذكرنا وأنشأنا على قلوبهم أغطية كثيرة لا يقادر قدرها ﴿ أَنْ يَفْقُهُوهُ ﴾ أي كراهـة أن يفهموا ما يستمعونه من القرآن المدلول عليه بذكر الاستماع فالكلام على تقدير .ضاف .ومنهم من قــدر لا دونه أى أن لايفقهوه.وكذلك يفعلون في أمثاله ، وجوز أن يكون مفعولاً به لما دل عليه قـوله تعــالى: ( وجعلنا على قلوبهم أكنة ) أى منعناهم أن يفقهوه أو لمادل(عليه أكنة) وحده من ذلك ﴿ وَفَى َاذَانُهُم وَقُرَّا ﴾ أى صمها وثقلا في السمع يمنع من استهاعه على ما هوحقه والكلام عند غيرواحد تثيل معرب عن كالجهلهم بشؤون النبي ﷺ وفرط نبو قلوبهم عن فهم القرآن الكريم و مج أسماعهم أصمها الله تعالى ، وجوزأن يكون هناك استعارة تصريحية أو مكنية أو مشائلة وقد مر لك فيالبقرة ما ينفعك هنا فتذكره ه

وقرأ طلحة (وقرا) بالكسر وهو على ما نصاعليه الزجاج . حمل البغل و نحوه و نصبه على الفراء تين بالعطف على (أكنة) كما قال أبو البقاء ﴿ وَ إِنْ يَرُوا ﴾ أى يشاهدوا و يبصروا ﴿ كُلُّ مَايَة ﴾ أى معجزة دالة على صدق الرسول يَرِّقِ على ما نقل عن الزجاج وهو الذى يقتضيه كلام ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كانشقاق القمر. و نبع الماء من بين أصابعه الشريقة وتكثير القايل من الطعام و ما أشبه ذلك ﴿ لَا يُؤْمنُوا بها ﴾ لفرط عنادهم و استحكام التقليد فيهم . والكلام من باب عموم الذي ككل ذلك لم يكن لا من باب بني العموم و المراد ذمهم بعدم الانتفاع بحاسة البصر بعد أن ذكر سبحانه عدم انتفاعهم بعة ولهم وأسماعهم ، و نقل عن والمراد ذمهم بعدم الانتفاع بحاسة البصر بعد أن ذكر سبحانه عدم انتفاعهم بعة ولهم وأسماعهم ، و نقل عن بعضهم أنه لا بد من تخصيص الآية في الآية بغير الملجئة دفعا للمخالفة بين هذا وقوله تدالى: ( إن نشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ) و اكثني بعضهم بحمل الايمان على الايمان بالاختيار و فرق عليه وبين خضوع الاعناق فايفهم . وخص شيخ الاسلام الآية بماكان من الآيات القرآنية أى وإن يسروا

شيئًا من ذلك بأن يشاهدوه بسماعه لا يؤمنوا به ، ولعل ما قدمناه أحلى لدى الذوق السليم \*

وَحَقُ إِذَا جَا مُوكَ يُجَادِلُونَكَ ﴾ أى يخاصمونك و ينازعونك و (حتى) هى التى تقع بعدها الجمل و يقال لها: حتى الابتدائية. و لا محل المجملة الواقعة بعدها خلافا الزجاج. وابن درستويه زعما أنها فى محل جربحتى. ويرده أن حروف الجر لا تعلق عن العمل وإنما تدخل على المفرد أو ما فى تأويله. والجملة هناقوله تعالى: (إذا جاءوك) مع جواب الشرط أعنى قوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَقُولُ الّذِينَ كَفُرُواْ ﴾ وما بينها حال من فاعل جاؤا. وإنما مع جواب الشرط أعنى قوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَقُولُ الّذِينَ كَفُرُواْ ﴾ وما بينها حال من فاعل جاؤا. وإنما وضع المضمير ذما لهم بما فى حير الصلة وإشعارا بعلة الحكم. و (إذا) منصوبة المحلوعلى الظرفية بالشرط أو الجواب على الحلاف الشهير فى ذلك ، واعترض بأن جعل (يجادلونك) فى موضع الحال و (يقول بالمبادلة بقصدهاه بالشرط أو الجواب على الحلالم المفوا لارن المجادلة نفس هذا القول الا أن تؤول المجادلة بقصدهاه ولا يخفى ما فيه فان المجادلة مطلق المنازعة وسميت بذلك لما فيها من الشدة أو لان كل واحد من المتجادلين يريد أن يلقى صاحبه على الجدالة أى الارض. والقول المذكور فرد منها فالكلام مفيد أبلغ فائدة وأن تكون بمعنى إلى والغاية معتبرة فى الوجهين أى بلغوا من التكذيب والمكابرة إلى أنهم أذا جاؤك بحادلين وأن تكون بمعنى إلى والغاية معتبرة فى الوجهين أى بلغوا من التكذيب والمكابرة إلى أنهم أذا جاؤك بحادلين المكور فرد منها لا يمان بل لا يكتفون بمجرد عدم الا يمان بل يقولون ﴿ إنْ هَذَا ﴾ أى اهذا ﴿ الاً أَسَاطيرُ اللَّولِينَ وَ الله عنها و وقال قتادة: كذبهم وباطلهم ها

وحاصل ما ذكر أن تكذيبهم بلغ النهاية بما ذكر لأنه الفرد الكامل منه و نظير ذلك مات الناس حتى الآنياء وجوز أن تمكون (حتى) مى الجارة (و إذا جارية عن الظرفية كما صرحوا به وعن الشرطية أيضا فلا في التسهيل . ورده أبو حيان في شرحه وعليه فاذا خارجة عن الظرفية كما صرحوا به وعن الشرطية أيضا فلا جواب لها فيقول حينتذ: تفسير (ليجادلونك) وهو في وضع الحال أيضا. والآساطير عندالآخف جمع لامفرد له كراً بابيل ومذا كبر ، وقال به ضهم: له مفرد وفي القاموس إنه جمع أسطار واسطير بكسرهما واسطور وبالها في الكل ، وقيل : جمع أسطار بفتح الهمزة جمع سطر بفتحتين كسبب وأسباب فهو جمع جمع . وأصل السطر بمه في الحظ ﴿ وَهُمْ يَنْهُونُ عَنْهُ ﴾ الضمير المرفوع المشركين والمجرور القرآن أي لا يقنعون بما ذكر من تمكذيبه وعده حديث خرافة بل ينهون الناس عن استماعه لئلا يقفوا عسلى حقيته فيؤمنوا به عن تمكذيبه وعده حديث خرافة بل ينهون الناس عن استماعه لئلا يقفوا عسلى حقيته فيؤمنوا به عن المنهي عنه من متمات النهي ، ولعلذلك عاقال شيخ الاسلام مو السر في تأخير الناي عن النهي وهذا عن المنهي عنه من متمات النهي ، ولعلذلك عاقال شيخ الاسلام مو السر في تأخير الناي عن النهي وهذا تعلم على المنهي عليه ، وقيل : الضمير الحرور الرسول عيستي على معني نبون الناس عزالا بمان به عليه الصلاة والسلام ويتباعدون عنه وهو التفسير الذي أخرجه أبناه جرير . وابن المنذر . وأبي حاتم . ومردويه من طريق على ويتباعدون عنه و والسدى . والضحاك ، وقيل : الضمير المرفوع لابي طالب وأتباعه أو أضرابه والمجرور

للنبي ﷺ على معنى ينهون عن أذيته عليه الصلاة والسلام ولايؤمنون به •

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن هلال أنه قال . ان الآية نزلت في عمومة النبي ﷺ وكانوا عشرة وكانوا أشد الناس ممه في العلانية وأشد الناس عليه عليه الصلاة والسلام في السر، وقيل :ضمير الجم لأبي طالب وحده وجمع استعظاما لفعله حتى كا"نه بمـالايسـتقل به واحد ، وقيــل: إنه نزل منزلة افعال متعددة فيكون كقوله: قفاعند المازني،ولايخفي بعده . وروىهذا القولجاعة عن ابنعباس.رضيالله تعالى عنهماأيضا # وروى عن مقاتل أن رسول الله ﷺ كان عند أبي طالب يدعوه إلى الاسلام فاجتمعت قريش اليه يريدون سوءا بالني ﷺ فقال منشدا :

حتى أوسد في التراب دفينا

والله أن يصلوا إليك بجمعهم فاصدع بامركماعليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكمنت ثمأمينا وعرضت دينــا لامحالة آنه من خير أديانـــ البرية دينا لولا الملامة أو حذاري سبة لو جدتني سمحا بذاك مبينا

فنزلت هذه الآية . وفيها على هذا القول والذي قبله التفات ، ورد الامام القول الآخير بان جميع الآيات المتقدمة في ذم فعل المشركين فلا يناسبه ذكر النهى عن أذيته عليه الصلاة والسلام وهو غير مذموم . ونظر فيه بأن الذم بالمجموع من حيث هو مجموع.وبهذه الآية على هذه الرواية استدل بعض من ادعى أن أباطالب لم يؤمن برسول الله ﷺ وسيأتى إن شا. الله تعلى تحقيق هذا المطلب في موضعه ه والنأى لازم يتعدى بعن كافيالآية و نقل عن الواحدى أنه سمع تعديته بنفسه عن المبرد وأنشد .

أعاذل إن يصبح صدى بقفرة بميدة نآنى زائرى وقريبي

وخر جهالبعض على الحذف و الايصال، و لا يخفي ما في « ينهو ن.و يناون « من التجنيس البديع. وقرى «و ينون» عنه ﴿ وَإِنْ يَهْا ـكُونَ ﴾ أى وما يها ـكون بذلك ﴿ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴾ بتعريضها لاشد العذاب وأفظعه وهو عذاب الضلال والاضلال. وقوله تعمالى: ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٦﴾ حال من ضمير يهلكون أى يقصرون الاهلاك عـلى أنفسهم والحال أنهم غير شاعرين لاباهلاكهم أنفسهم ولا باقتصار ذلك عليها من غير أن يضروا بذلك شيئًا من القرآن أو النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .وإنمـا عبر عنه بالاهلاك مع أن المنفى عن غيرهم وطلق الضرر اللايذان بأن ما يحيق بهم هو الهـ لاك لا الضرر المطاق على ان مقصدهم لم يكن مطلق الممانعة فيما ذكروا بلكانوا يبغون الغوائل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذى هو نظام عقد لآلي الآيات القرآنية ه

وجود أن يكون الاهلاك معتبرا بالنسبة إلى الذين يضلونهم بالنهى فقصره على أنفسهم حينئذ مع شموله للفريةين مبنى على تنزيل عذاب الصلال عند عذاب الاضلال منزلة العدم •وننىالشعور\_علىمافى البحر\_ أبلغ من نفى العلم كأنه قيل. وما يدر كون ذلك أصلا ﴿ وَلَوْ تُرَىٰ إِذْ وُقَفُوا عَلَى النَّارِ ﴾ شروع في حكاية ماسيصدر عنهم يومالقيامة من القول المناقض لماصدر عنهم في الدنيا من القبائح المحكية مع كونه كاذبا في نفسه . والخطاب للنبي عَيِّكُالِللهِ أول كل من له أهاية ذلك قصدا إلى بيان سوء حالهم وبلوغها من الشناعة إلى حيث لا يختص بهاراء دون راه . و (لو) شرطية على أصلها وجوابها محذوف لتذهب نفس السامع كل مذهب فيكون أدخل في التهويل. ونظير ذلك قوله امرى القيس :

وجدك لوشيء أتانا رسوله سواكولكن لم نجد لك مدفعا

وقولهم لو ذات سوار لطمتني . و (ترى)بصرية وحذف مفعولها لدلالة مافي حيز الظرفعليه والايقاف أمامن الوقوف المعروف أو من الوقوف بمعنى المعرفة كما يقال أوقفته على كذا إذا فهمته وعرفته واختاره الوجاج أي ولو ترى حالهم حين يوقفونعلي النار حتى يعاينوها أو يرفعوا على جسرها وهي تحتهم فينظرونها أويدخلونها فيعرفون مقدار عذابها لرأيت ما لايحيط به نطاق التعبير . وصيغة الماضي للدلالة على التحقيق، وقيل: إن لو بمعنى إن. وجوزواأن تكون ترى علمية وهو كاترى.وقرى.(وقفوا) بالبناء للفاعل من وقف عليه اللازم ومصدره غالباً الوقوف . ويستعمل وقف متعديا أيضاً ومصدره الوقف وسمع فيه أوقف لغة قليلة ه وقِيل : إنه بطريقالقياس ﴿فَقَالُوا﴾ لعظم أمر ماتحققوه ﴿يَالَيْثَنَا نُرَدُّ ۗ أَى إِلَى الدنيا و(يا)للتذبيه أوللنداء والمنادي محذوف أي ياقومنا مثلا ﴿ وَلَا نُـكَذِّبَ بِا ۖ يَاتِ رَبِّناً ﴾ أيالقرآن يَا كنا نـك.ذب من قبل ونقول. أساطير الاولين. وفسر بعضهم الآيات بما يشمل ذلك والمعجزات ، وقال شيخ الاسلام : يحتمل أن يراد بها الآيات الناطقة بأحوالالنار وأهوالهاالآمرة باتقائها بناءعلىانهاالتى تخطر حينئذ ببالهمو يتحسرون على مافرطوافى حقها ويحتمل ان يراد بها جميع الآيات المنتظمة لتلك الآيات انتظاما أوليا ﴿ وَذَكُونَ مَنَ الْهُ وْمَنْيَنَ ٧٧ ﴾ بهاحتى لا نرى هذا الموقف الهائل كما لم ير ذلك المؤمنون.و نصب المعلمين على ماقاًل الوبخشري وسبقه اليه كما قال الحابي الزجاجـ باضمار أنعلى جواب التمني. والمعنى ان رددنا لم نـكذب ونـكن من المؤمنين.ورده أبو حيان بأن نصب الفعل بعد الواو ليس علىالجوابية لانها لاتقع فىجوابالشرط فلاينعقد مماقبلها ومابعدها شرطوجواب وإنما هي واوتعطف مابعدها على المصدر المتوهم قبلها وهي عاطفة يتعين مع النصب أحد محاملها الثلاث وهي المعية ويميزها عن الفاء صحة حلول، محاهاأوالحال وشبهة من قال: إنها جواب أنها تنصب في المواضع التي تنصب فيها الفاء فتوهم أنها جواب.و يوضح لك أنها ليست به انفراد الفا. دونها بأنها إذا حذفت انجزم الفعل بعدها بما قبلها لماتضمنه من معنى الشرط ، وأجيب بأن الواو أجريت هنا مجرى الفاء .وجعلها ابن الانباري مبدلة منها و یؤید ذلك قراءة ابن مسمود . و ابن اسحق (فلانكذب) ، واعترض ایضاماذكره الزمخشری من معنی الجزائية بأن ردهم لايكون سبيا لعدم تـكذيبهم.وأجيب بأنالسبية يكفي فيهاكونها في زعمهم وردبأن مجرد الرد لا يصاح لذلك فلا بد من العناية بأن يراد الرد الكائن بعد ماالجأهم إلى ذلك إذ قد انه كشفت لهم حقائق الأشياء. ولهذه الدغدغة اختارمن اختار العطف على مصدر متوهم قبل كأنه قيل. ليت لنا ردا و انتفاء تـكذيب وكونا من المؤمنين ، وقرأ نافع . وابن كثير . والـكسائى برفع الفعلين ، وخرج على أن ذلك ابتداء كلام منهم غير معطوف على ما قبله والواو كالزائدة كقول المذنب لمن يؤذيه على ماصدرمنه. دعنى ولاأعود يريد لاأعود تركتني أو لم تتركني . ومن ذلك على ماقاله الامام عبد القاهر قوله :

اليوم يومان مذغيبت عن نظرى نفسى فداؤك ماذنبي فاعتذر

وكأن المقتضى لنظمه في هذا السلك افادة المبالغة المناسبة لمقام المغازلة، واختار بعضهم كونه ابتداء كلام بمعنى كونه مقطوعا على حيز التمنى معطوفا عليه عطف اخبار على انشاء ومن النحاة من جوزه مطلقا، ونقله أبوحيان عن سيبويه ، وجوز أن يكون داخلا في حكم التمنى على أنه عطف على «نرد» أو حال من الضمير فيه، فالمعنى حال الشهاب على تمنى مجموع الامرين الرد وعدم التكذيب أى التصديق الحاصل بعد الرد إلى الدنيا لآن الرس مقصودا بالذات هنا، وكونه متمنى ظاهر لعدم حصوله حال التمنى وإن كان التمنى منصبا على الايمان والتصديق فتمنيه لأن الحاصل الآن لا ينفعهم لا لهم ليسوا في دار تدكليف فتمنوا إيمانا ينفعهم وهو إنما يكون بعد الرد المحال و المتوقف على الحال على وقرأ ابن عامر برفع الأول و نصب الثانى على ما علمت آنفاً، والجوابية اما بالنظر إلى المجموع أو بالنظر إلى الثانى و عدم التكذيب بالآيات، غاير للايمان والتصديق فلا اتحاد ،

وقرى شاذابعكس هذه القراء قر بَرْبَدا كُمْ مَا كَانُو ايخفون مَن قَبْلُ الصراب هما يؤذن به تمنيهم من الوعد بتصديق الآيات والايمان بها أى ايس ذلك عن عزم صحيح ناشئ عن رغبة فى الايمان وشوق إلى تحصيله والاتصاف به بلاته بدا وظهر لهم فى وقوفهم ذلك ما كانوا يخفونه فى الدنيا من الله الا الى والداهية الدهياء فلشدة هول ذلك ووزيد ضجرهم منه قالوا واقالوا، فالمراد ون الموصول النار على ما يقتضيه السوق ومن اخفائها ستر أمرها وذلك باذ كار تحققها وعدم الايمان بثبوتها أصلا فكأنه قيل : بل بدالهم واكانوا يكذبون به فى الدنيا ويذكرون تحقه و والما من عائل : (هذه جهنم الذي يكذب بها المجرمون) وقوله عن وأثل : (هذه النار التي كنتم بها تكذبون) وعم أن ذلك أنسب بمافيل من قولهم : ولانكذب بأيات ربناه مراعاة لما فى مقابله من البدو فى الجلة مع مافى ذلك من الروز الحنى إلى أن تكذيبهم هذا لم يكن فى محله رأسا لموة والدليل ، وقيل : المراد به الشرك التي كانوا يكتمونها عن الناس فتظهر فى صحفهم وبشهادة جوارحهم عليهم ، وقيل : المراد به الشرك الذي أنكروه في بعض مواقف القيامة بقولهم: والمجرور لاتباعهم أى ظهر للتابعين ما كان الرؤساء المتبوعون يخفونه فى الدنيا عنهم من أمر البعث والنشور ، والصمير المرفوع لرؤساء المكفار واسه بالى الحسن واختاره الزجاج .

وقيل: الآية في المنافقين ، والضمير المرفوع لهم ، والمجرور للمؤمنين ، والمراد بالموصول الكفر أى بل ظهر للمؤمنين ماكان المنافقون يخفونه من الكفر ويكتمونه عنهم في الدنيا ، وقيل: هي في أهل السكتاب مطلقا و علمائهم ، والذي أخفوه نبوة خاتم الرسل صلى الله تعالى عليه وسلم ، والضميران المرفوع والمجرور لهم وللمؤمنين أو للخواص والموام . وتعقب كل ذلك بأنه بعد الاغضاء عمافيه من الاعتساف لاسبيل اليه هنا لأن سوق النظم الجليل لتهويل أمر النار وتفظيع حال أهلها ، وقدذ كر وقوفهم عليها وأشير إلى أنه اعتراهم عندذلك من الخوف والخشية والحيرة والدهشة مالا يحيط به الوصف ، ور تب عليهم تمنيهم المذكور بالفاء القاضية بسببية ما قبلها لمابعدها فاسقاط النار بعدذلك من السببية وهي فنفسها أدهى الدواهي وأزجر الزواجر الواجر المافون فالك مع عدم جريان ذكره ثمة أمر ينبغي تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله ، ونقل عن المبرد أن الكلام

(م- ۱۷ – ج – ۷ – تفسیر روح المعانی )

على حذف مضاف أى بدالهم وبال ماكانو ايخفون و لا يخفى مافيه أيضا فقد بر ਫ

﴿ وَلَوْرُدُوا ﴾ من موقفهم ذلك إلى الدنيا ﴿ لَعَادُواْ لَمَا أَهُواْ عَنْهُ ﴾ من الـكفر والتكذيب أو من الأعم من ذلك ويدخل فيه ماذكر دخولا أوليا ولايخفى حسنه ، ووجه اللزوم فى هذه الشرطية سبق قضاء الله عليهم بذلك التابع لخبث طينتهم ونجاسة جبلتهم وسوء استعدادهم ولهـــذا لاينفههم مشاهدة ما شاهدوه ، وقيل :إن المراد أنهم لوردوا إلى حالهم الأولى من عدم العلم والمشاهدة لعادوا ، ولا يخفى أنه لا يناسب مقام ذمهم بغلوهم فى الكفر والاصرار وكون هذا جوابا لمام من تمنيهم . وذكر بعض الناس فى توجيه عدم نفع المشاهدة فى الآخرة لأهوالها المترتبة على المعاصى بعد الرد إلى الدنيا انها حينئذ كخبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المؤيد بالمعجزات الباهرة فحيث لم ينتفعوا به وصدهم ماصدهم لا ينتفعون بما هو مثله ويصدهم أيضا ما يصدهم .

وأنت تعلم أن هذا بعد تسليم كون المشاهدة بعد الرد كخبر الصادق يرجع فى الآخرة إلى مأأشرنا اليه من سبق القضاء وسوء الاستعداد، ومن خلق للشقاء والعياذ بالقسبحانه وتعالى للشقاء يكون ﴿ وَ إَنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ١٨٣﴾ أى لقوم كاذبون فيما تضمنه تمنيهم من الخبر بأن ذلك مرادلهم ، ويحتمل أن يكون هذا ابتداء اخبار منه تعالى بأن ديدن هؤلاء وهجيراهم الكذب ، وليس الكذب على الاحتمالين متوجها إلى التمنى نفسه لانه انشاء والانشاء لا يحتمل الصدق والكذب ، وقال الربعى: لا بأس بتوجه الكذب إلى التمنى لانه يحتمل الصدق والكذب بنفسه ، واحتج على ذلك بقوله :

منى إنَّ تكن حقًّا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغــــدا.

لآن الحق بمعنى الصدق وهو ضد الباطل والكذب ، ولا يخفى مافيه مع أنه لوسلم فهو مجاز أيضا. وقيل: الخبر الضمنى هذا هو الوعد بالايمان وعدم التكذيب . واعترض بان الوعد كالوعيدمن قبيل الانشاء كما حقق في موضعه فلا يتوجه اليه الكذب والصدق كالايتوجهان إلى الانشاء . وأجيب بان ذلك حدقولين فى المسئلة ، ثانيهما أن الوعد والوعيد من قبيل الخبر لاالانشاء ، وهذا القيل مبنى عليه على أنه يحتمل أن المرادبالكذب المتوجه إلى الوعد عدم الوفاء به لاعدم مطابقته للواقع كما ذكره الراغب ﴿ وَقَالُوا لِهَ عطف على (عادوا ) كا عليه الجهور . واعترضه ابن الكال بأن حق (وانهم لكاذبون) حينتذ أن يؤخر عن المعطوف أو يقدم على المعطوف عليه . وأجيب بأن توسيطه لأنه اعتراض مسوق لتقرير ما أفادته الشرطية من كذبهم المخصوص المعطوف عليه . وأجيب بأن توسيطه لأنه اعتراض موق لتقرير ما أفادته الشرطية من كذبهم المخصوص على (خوراً والمائد محذوف أى قالوه ، وأن يكون استثنافا بذكر ماقالوا فى الدنيا وإنْهي كام اهي ﴿ إلاّ حَيَا تُنَاالدُنيا في ول المتنى :

هو الجد حتى تفضل العين أختها أو حتى يكون اليوم لليوم سيدا

وقد نصوا على صحة عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة في مواضع، منها ماإذاكان خبر الضمير مفسراً له كما هنا . وجعله بعضهم ضمير الشارف . ولا يتأتى على مذهب الجمهور لانهم اشترطوا في خـبره أن يكون جملة وخالفهم في ذلك السكوفيون فقد حكى عنهم جواز كون خبره مفردا إما مطلقا أو بشرط كون جملة وخالفهم في ذلك السكوفيون فقد حكى عنهم جواز كون خبره مفردا إما مطلقا أو بشرط كاكون المفعل كاسم الفاعل نحو إنه قائم زيد بناء على أنه حينتذ يسد مسد الجملة وقيل وقيل وفيه بعد يحتمل أن يكون الضمير المذكور عبارة عما في الذهن وهو الحياة والمعنى ان الحياة إلا حياتنا التي نحن فيها وهو المرادبة ولهم: الدنيا لا القريبة الزوال أو الدنيئة أو المتقدمة على الآخرة كما يقول المؤمنون إذ كل ذلك خلاف الظاهر لاسيما الاخير ه

﴿ وَمَا نَحُنُ بَمْبُو ثَينَ ٢٩ ﴾ أى إذا فارقتنا هذه الحياة أصلا ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَفُوا عَلَى رَبِّمْ ﴾ تمثيل لحبسهم للسؤال والتوبيخ أو كناية عنه عند من لم يشترط فيها إمكان الحقيقة وجوز اعتبار التجوز في المفرد إلا أن الأرجح عندهم اعتباره في الجلة ، وقيل: الوقوف بمعنى الاطلاع المتعدى بعلى أيضا و في الكلام مضاف مقدر أى وقفوا على قضاء ربهم أو جزائه، ولاحاجة إلى التضمين وجعله من القلب كما توهم ، وقيل: هو بمعنى الاطلاع مر في غير حاجة إلى تقدير مضاف على معنى عرفوه سبحانه و تعالى حق التعريف ولا يلزم من حق التعريف حق المعرفة ليقال كيف هذا وقد قيل ؛ ما عرفناك حق معرفتك ، واستدل بمض الظاهرية بالآية على أن أهل القيامة يقفون بالقرب من الله تعالى في موقف الحساب ولا يخفى ما فيه ه

﴿ قَالَ ﴾ استثناف نشأ من الكلام السابق كأنه قيل: فماذا قال لهم ربهم سبحانه وتعالى إذ ذاك؟ فقيل: قال : الخ . وجوز ان يكون في موضع الحال أي قائلا ﴿ أَايْسَ هَٰذَا ﴾ أي البعث وما يتبعه ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي حقاً لا بأطلاكما زعمتم ، وقيل : الاشـارة إلىالعقاب وحده وليس بشيء، ولا دلالة في (فذوقواً) عند أرباب الدوق على ذلك ، والهمزة للتقريع على التكذيب ﴿ قَالُوا ﴾ استثناف يما سبق ﴿ بَلَىٰ ﴾ هو حق ﴿ وَرَبِّناً ﴾ أكدوا اعترافهم باليمين أظهارأ لكمال تيقنهم بحقيته وايذانا بصدور ذلك عنهم برغبة ونشاط طمما بأن ينفعهم وهيهات ﴿ قَالَ قَذُوتُورًا الْمَذَابَ ﴾ الذي كفرتم بهمنقبل وأنكرتموه ﴿ بَمَا كُنْتُمْ تَـكُمْفُرُونَ • ٣٠ ﴾ أى بسبب كفركم المستَّمر أو ببدله أو بمقابِّلته أو بالذي كنتم تكفرون به، فمَّا اما مصدرية أو موصوَّلة والأول أولى ، ولعلهذا التوبيخ والتقريع كما قيل إنما يقع بعدما وقفوا علىالنارنقالوا ماقالوا إذ الظاهر أنه لا يبقى بعد هذا الأمر إلا العذاب، ويحتمل العكس وأمر الاهر سهل ﴿ قَدْ خَسَرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلْقَاء اللَّهَ ﴾ هم الـكفار الذين حكيت أحوالهم لـكن وضع الموصول موضع الضمير للايذان بتسبب خسرانهم عمـا في حيز الصلة من التكذيب بلقاء الله تعالى والاستمرار عليه ، والمراد به لِقاء ما وعد سبحانه وتعالى على ما روى عن ابن عباس · والحسن رضى الله تعالى عنهم ، وصرح بعضهم بتقدير المضاف أى لقــا. جزا. بالله تعالى ، وصرح آخرون بأن لقاء الله تعمالي استعارة تمثيلية عن البعث وما يتبعه ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاءَةُ ﴾ أي الوقت المخصوص وهو يوم القيامة ، وأصلااساعة القطعة من الزمان وغلبت على الوقت المعلوم كالنجم للثريا، وسمى ساعة لقلته بالنسبة لما بعده من الخلود أو بسرعة الحساب فيه على البارى عز اسمه. وفسرها بعضهم هنا بوقت الموت، والغاية المذكورةللتكذيب،

وجوز أن تكون غاية للخسران لكن بالمعني المتعارف والكلام حينتذ على حد قرله تعالى :(وان عليك

لعنتي الى يوم الدين ) أي انك مذموم مدعو عليك باللعنة الى ذلك اليوم فاذا جا، اليوم لقيت ما تنسى اللعن معه فكا أنه قيل: خسر المكذبون الى قيام الساعة بانواع المحن والبلاء فاذا قامت الساعة يقدون فيما ينسون معه هذا الخسران وذلك هو الخسران المبين ﴿ بَغْتَةً ﴾ أى فجأة وبغتة بالتحريك مثلها، وبغته كمنعه فجأه أى هجم عليه من غير شعور، وانتصابها على أنها مصدرواقع موقعالحال من فاعل (جاءتهم)أىمباغتة او من مفعوله أي مبغوتين ، وجوز ان تكون منصوبة على انها مفعول مطلق لجاءتهم على حــد رجع القهقري أو لفعل مقدر من اللفظ أو من غيره وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ قَالُوا ﴾ جواب إذا ﴿ يَاحَسْرَ تَنَا ﴾ نداءللحسرةوهي شدة الندم كأنه قيل: ياحسرتنا تعالى فهذا أوانك، قيل: وهذا التحسروإن كان يعتريهم عنــد الموت لـكن لما كان الموت من مقدمًات الآخرة جعل من جنس الساعة وسمى باسمها، ولذا قال ﷺ ﴿ من مات فقد قامت قيامته ﴾ أو جعل مجيء الساعة بعد الموت لسرعته كالواقع بغير نترة ؛ وقال أبو البقــا.: التقدير ياحسرة احضرى هذا أوانك، وهو ندا مجازى ومعناه تنبيه انفسهم لتذكير أسباب الحسرة لأن الحسرة نفسه الاتطلب ولايتأتي إقبالها و إنما الممنى على المبالغة في ذلك حتى كأ نهم ذهلو أفنادوها، ومثل ذلك نداء الويل و تحوه و لا يخفي حسنه. ﴿ عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا ﴾ أي على تفريطنا ، فما مصدرية فالتفريط التقصير فيما قدر على فعله ، وقال أبو عبيـدة ؛ معناهُ التضييع، وقال ابنجر: معناه السبق ومنه الفارط للسابق. ومعنى فرط خـلا السبق لغيره فالتضعيف فيه للسلب كجلدت البعير أذلت جلده وسابته ﴿ فيهَا ﴾ أي الحياة الدنيا يما روى عن ابن عباس رضي الله تَعَـالَى عنهما أو في الساعة كما روى عن الحسن ، والمراد من التفريط في الساعة التقصير في مراعاة حقهـا والاستعداد لها بالايمان والاعمال الصالحة . وقيل : الضمير للجنة أيعلى مافرطنا في طلبها ونسب إلىالسدى ولا يخنى بعده ، وقول الطبرسي : ويدل عليه ما رواه الاعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي ﴿ اللَّهِ عَلَمْ اللّ أنه قال في هذه الآية: و يرى أهل النار منازلهم من الجنة فيقولون ( ياحسرتنا ) النح لا يخلو عن نظر لقيـام الاحتمال بعد وهو يبطل الاستدلال، وعن محمد بن جرير أن الهاء يعود إلى الصَّفَة لدلالة الحسران عليهـ ا وهو بعيد أيضاً ، ومثلذلك ماقيل : إن ما موصولة بمعنى التي ، والمراد بها الاعمال والضمير عائد اليها كأنه قيل ياحسرتنا على الاعمال الصالحة التيقصرنا فيها، نعم مرجع الضمير على هذا مذكور في كلامهم دونه على الأقوال السابقة فانه غير مذكور فيه بل ولا في تلامه تعالى في قص حال هؤ لاءالقائلين على القول الأولءند بعض فندبر ﴿ وَهُمْ يَحْمُلُونَ أُوزَارُهُمْ عَلَى ظُهُورِهُمْ ﴾ في موضع الحال من فاعل ﴿ قالواه وهي حال مقارنة أو مقدرة . والوزر في الأصل الثقـل ويقال للذنب وهو المراد هنا أي يحملون ذنوبهم وخطاياهم كما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وذكر الظهورلان المعتادالإغلب الحمل عليها كافي- كسبت أيديكم- فان الكسب في الاكثر بالايدي . وفي ذلك أيضا إشارة إلى مزيد ثقل المحمول؛ وجعل الذنوب والآثام محمولة على الظهر من باب الاستعارة التمثيلية ، والمراد بيان سوء حالهم وشدة ما يجدونه من المشقة والآلاموالعقو باتالعظيمة بسبب الذنوب، وقيل: حملها على الظهر حقيقه وإنها تجسم، فقد أخرج ابن جرير . وابن أبي حاتم عن السدى أنه قال ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الربح عليه ثياب

دنسة حتى يدخل معه قبره فاذا رآه قال ما أقبح وجهك؟قال كذلك كان عملك قبيحا قال:ما أنن ريحك؟ قال: كذلك كان عملك منتناً قال: ما أدنس ثيابك فيقول: إن عملك كان دنساً قال:من أنت؟قال:أ ما عملك فيكون معه في قبره فاذا بعث يوم القيامة قال له إنى كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهو ات فانت اليوم تحملني فيركب على ظهره فيسو قه حتى يدخله النار ، وأخرجا عن عمرو بن قيس قال: إن المؤمن إدا خرج من قبره استقبله عمله في أحسن شي صورة وأطيبه ريحافيقول له: هل تعرفني؟ فيقول لا إلاأن الله تعالى قد طيب ريحك وحسن صورتك فيقول: كذلك كنت في الدنيا فاركبني أنت اليوم و تلا (يوم نحشر فيقول: كذلك كنت في الدنيا فاركبني أنت اليوم و تلا (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن و فدا) وان كان الكافر يستقبله أقبح شي صورة وأنتنه ريحا فيقول: هل تعرفني؟فيقول: لا إلا أن الله تعالى قد قبح صورتك و نتن ريحك فيقول: كذلك كنت في الدنيا أنا عملك السيء طالما ركبتني في الدنيا فانا اليوم أركبك و تلا (وهم يحملون) الآية ه

وبعضهم يحمل كل ماورد فى هذا الباب بماذكر تمثيلا أيضا، ولامانع من الحمل على الحقيقة واجراءال.كلام على ظاهره ، وقد قال كثير من أهل الدنة بتجسيم الاعمال فى تلك الدار وهو الذى يقتضيه ظاهر الوزن، وألاساء مايزرون، وها الدناء والذي يقتضيه ظاهر الوزن، وألاساء مايزرون، وماه وصولة أومصدرية أونكرة ، وصوفة المتعدية المتصرفة وزنها فعل بفتح العين، والمعنى الاساء مايزرون، وماه وصولة أومصدرية أونكرة ، وصوفة فاعل لها والدكلام خبر، وثانيها أنها حولت إلى فعل اللازم بضم الدين واشربت معنى التعجب، والمعنى ماأسوأ الذي يزرونه أو مااسوأ وزره ، وثالثها أنها حولت أيضا للمبالغة فى الذم فتساوى بئس فى المدنى والاحكام وروما الحياة ألدنيا الله أنها الموالدي يزرونه أو ما الموالديا حياة أخرى يلقون الدي يزرونه أو ما الحياة الدنيا الحياتين فى أنفسهما و جعله بعضهم جوابا لقولهم: (أن هى الاحياتنالدنيا) وفيه بعد، وكيفماكان فالمراد وما أعمال الحياة الدنيا المختصة بها الاكالمب واللهو فى عدم النفع والثبات، وبهذا التقدير خرج حياقال غير واحد ما فيها، ن الاعمال الصالحة كالعبادة وماكان لضرور ذا لمعاش، والدكلام من التشبيه البايغ ولولم يقدر مضاف، وجعلت الدنيا نفسها لعبا ولهوا مبالغة كافى قوله:

ه و إنما هي أقبال وأدبار ه صح، واللهو واللعب على ما في درة التنزيل يشتركان في أنهما الاشتغال بمالايعني العاقل ويهمه من هوى وطرب سواء كان حراما أو لا ، وفرق بينهما بأن اللعب ما قصد به تهجيل المسرة والاسترواح به واللهو كل ما شغل من هوى وطرب و إن لم يقصد به ذلك، و إذا أطلق اللمو فهو على ماقيل ـ اجتلاب المسرة بالنساء كما في قوله :

## الا زعمت بسباسة اليوم اننى كبرتوأن لايحسن اللمو امثالى

وقال قتادة؛ اللهو فى لغة اليمن المرأة ، وقيل ؛ اللعب طلب المسرة والفرح بما لا يحسن أن يطلب به واللهو صرف الهم بما لا يصلح أن يصرف به ، وقيل ؛ إن فل شغل أقبل عليه لزم الاعراض عن كل ماسواه لآن من لا يشغله شأن عن شأن هو الله تعالى فاذا أقبل على الباطل لزم الاعراض عن الحق فالاقبال على الباطل لعب والاعراض عن الحق لهو ، وقيل ؛ العاقل المشتغل بشى. لا بدله من ترجيحه و تقديمه على غيره فان قدمه من غير ترك الآخر فلعب وإن تركه ونسيه ؛ فهو لهو ، وقد بين صاحب الدرة بعد أن سرد هذه الاقرال سر

تقديم اللعب على اللهو حيث جمعا كما هناو تأخيره عنه كما في العنكبوت بأنه لماكان هذا الكلام مسوقا للرد على الكفرة فيما يزعمونه من إنكار الآخرة والحصر السابق وليس في اعتقادهم لجهاهم الاه اعجل من المسرة بزخرف الدنيا الفانية قدم اللعب الدال على ذلك وتمم باللهو أولما طلبوا الفرح بها وكان وطمح نظرهم وصرف الهم لازم وتابع له قدم ما قدم أو لما أقبلوا على الباطل في أكثر أقوالهم وأفعالهم قدم ما يدل على ذلك أو لماكان التقديم وقدما على الترك والنسيان قدم المعب على اللهو رعاية للترتيب الخارجي وأما في العنكبوت فالمقام لذكر قصر مدة الحياة الدنيا بالقياس إلى الآخرة وتحقيرها بالنسبة اليها ولذا ذكر اسم الاشارة المشعر بالتحقير وعقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى: (إن الدار الآخرة لهي الحيوان) والاشتغال باللهو مما يقصر به الزمان وهو أدخل ون المعب فيه وأيام السرور فصار كما قال:

وليلة احدى الليالي الزهر لم تك غير شفق وفجر

وينزل على هذا الوجوه فى الفرق، و تفصيله فى الدرة قاله مولاما شهاب الدين فليفهم ﴿ وَلَلَدَّارُ الْآخرَةُ ﴾ التي هي محل الحياة الآخرى ﴿ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ ﴾ الـكفر والمعاصى لخلوص منافعها عن المضار والآلام وسلامة لذاتها عن الانصرام ﴿ أَفَلاَ تَعْقَلُونَ ﴾ ﴿ فلك حتى تتقوا ماأنتم عليه من الكفر والعصيان، والفاملامطف على محذوف أى اتففلون أو ألا تتفكرون فلا تعقلون، وكان الظاهر ان يقال على قال الطيبي. وما الدار الآخرة الاجد وحق لمكان (وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو) إلا أنه وضع (خير للذين يتقون) موضع ذلك اقامة للمسبب مقام السبب، وقال فى الكشف: إن فى ذلك دليلا على أن ماعدا أعمال المتقين لعب ولهو لأنه لما جعل الدار الآخرة فى مقابلة الحياة الدنيا وحكم على الاعمال المقابل انها لعب ولهو علم تقابل العماين حسب تقابل ماأضيفا اليه أي الدنيا و الآخرة فاذا خص الحيرية بالمتقين لزم منه أن ماعدا أعمالهم ليس من أعمال الا آخرة فى شيء فهو لعب ولهو لا يعقب منفعة ه

وقرأ ابن عامر (ولدار الا خرة) بالإضافة رهى من اضافة الصفة إلى الموصوف وقد جوزها السكوفيون، ومن لم يجوز ذلك تأوله بتقدير ولدار النشأة الآخرة أواجراء الصفة بحرى الاسم، وقرأ ابن كثير. وغيره (يعقلون) بالياء والضمير للسكفار القائلين (إنهى إلاحياتنا الدنيا)، وقيل: للمتقين والاستفهام للتنبيه والحشاء التأمل بالياء والضمير للسكفار القائلين (إنهى إلاحياتنا الدنيا)، وقيل: للمتقين والاستفهام للتنبيه والحشاء للتكفير وهو عليه الصلاة والسلام عاحكي عن السكفرة من الاصرار على التكذيب والمبالغة، وكلمة قد للتكثير وهو عالى الما الحلي والمبالغة والسلام عاحكي عن السكفرة من الاصرار على التكذيب والمبالغة وكلمة قد للتكثير وهو عالى الما الحلي والمبالغة والتكثير والتكثير والالزم والالزم حدوثها المستلزم لحدوث من قامت به سبحانه وتعالى ، وقال السفاقي عدد قصح السكثرة باعتبار المعلومات ومانى حيز العلم هنا كثير بناء على أن الفعل المذكور دال على الاستمرار التجددي، وأنشدوا على افادتها ذلك بقول الحذلى :

قد أترك القرن مصفراً المله كأن أثوابه مجت بفرصاد

وادعى أبوحيان ان افادتها للتكثير قول غير مشهور للنحاة و إنقال به بعضهم . وكلام سيبويه حيث قال : وتكون قد بمنزلة ربما ليس نصا فىذلك؛ وما استشهدوا به على دعواهم إنما فهم التكثير فيه من سياق الـكلام ومنه البيت فان التكثير إنمافهم فيه لآن الفخر إنمايحصل بكثرة وقوع المفتخر به وذكر بعض المحققين أن الحق ماقاله ابن مالك أن اطلاق سيبويه أنها بمنزلة ربما يوجب التسوية بيهنما في التقايل والصرف إلى المضى والبيت دليل عايه فان الفخر يقع بترك الشجاع قرنه وقد صبغت أثوابه بدمائه في بعض الاحيان هوقول أبى حيان ان الفخر إنما يحصل بكثرة النخير مسلم على اطلاقه بل هو فيما يكثر وقوعه وأماما يندر فيفتخر بوقوعه فادرا لآن قرن الشجاع لوغابه كثيرا لم يكن قرنا له لآن القرن بكسر القاف وسكون الراء المقاوم المساوى وفي القاموس القرن كفؤك في الشجاعة أو أعم ، فلفظه يقتضي بحسب دقيق النظر أنه لا يغلبه إلا قليلا ولا لم يكن قرنا و يتناقض أول السكلام وآخره ، وادعي الطبي أن افظ قد للتقليل ، وقد يراد به في بعض وإلا لم يكن قرنا و يتناقض أول السكلام وآخره ، وادعي الطبي أن افظ قد للتقليل ، وقد يراد به في بعض المواضع ضده . وهو من باب استعارة أحد الضدين للآخر ، والنكثة همنا تصبير رسول الله وأن لا يعلم الله قرمه و تكذيبهم ، يعني من حقك وأنت سيد أولى العزم أن لا تكثر الشكوى من أذى قومك وأن لا يعلم الله تعالى من اظهارك الشكوى إلاقليلا وأن يكون تهكما بالمكذ بين وتوبيخا لهم ه

ونص بعضهم على أن قد هنا للتقليل على معنى أن ماهم فيه أقل معلوماته تعالى ، وضمير (إنه) للشانوهو اسم إن وخبرها الجملة المفسرةله ، والموصول فاعل يحزنك وعائده محذوف أى الذى يقوله ، وهو ماحكى عنهم من قولهم (إن هذا إلاأساطير الأولين)أوهو وما يعمه وغيره ، ن هذيانهم وجلة (انه) البخسادة مسدمة مولى يعلم ه

وقرأ نافع (ليحزنك) من أحزن المنقول من حزن اللازم ، وقوله سبحانه (فَأَنَّهُمْ لاَيكُذَبُونَكُ) تعليل لما يشعر به الكلام السابق من النهى عن الاعتداد بماقالوا بطريق التسلى بمايفيده من بلوغه صلى الله تعالى عليه وسلم في جلالة القدرورفعة الشان غاية ليس وراءها غاية حيث نفى تكذيبهم قاتلهم الله تعالى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم وأثبته لآياته تعالى على طريقة قوله سبحانه وتعالى : (لن الذين يبايعونك إنميا يبايعون الله) ايذانا بكل القرب واضع حلال شؤونه صلى الله تعالى عايه وسلم في شان الله عز وجل. وفيه أيضا استعظام لجنايتهم منىء عن عظم عقوبتهم كأنه قيل : لا تعتد به وكله إلى الله تعالى فا نهم في تدكذيبهم ذلك لا يكذبونك في الحقيقة (وَلَكنَّ الظَّالمَة يَنْ الطَّالمَ اللهُ عليهم بالرسوخ في الظلم الذي جحودهم هذا فن من فونه ، وقيل : إن كان المراد من الظلم موضع المضمر تسجيلا عليهم بالرسوخ في الظلم الذي جحودهم هذا فن من فونه ، وقيل : إن كان المراد من الظلم مطلقه فالوضع للاشارة إلى أن ذلك دا بهم و ديد نهم و انه علة الجحود لأن التعليق بالمشتق يفيد علية الما خذ ، وان أديد به الظلم المخصوص فه و عين الجدو واقع به نحو (ظلمتم أنفسكم با تخاذ كم العجل) فيكون المبتدأ مشير أ إلى وجه بناء الخبر كقوله :

وقيل: ان أل فى (الظالمين) إن كانت موصولة واسم الفاعل بمعنى الحدوث أفاد الكلام سببية الجحد الظلم، وان كانت حرف تعريف واسم الفاعل بمعنى الثبوت أفاد سببية الظلم للجحد ، لا يخفى ما فيه و الالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة واستعظاما لما قدموا عليه ، وايراد الجحود في مورد التكذيب للايذان بان آياته سبحانه من الوضوح بحيث يشاهد صدقها كل أحد وأن من ينكرها فانما ينكرها بطريق الجحود وهو كالجحد نفى ما فى القلب ثباته أو اثبات ما فى القلب نفيه . والباء متعلق بيجحدون والجحد يتعدى بنفسه وبالباء فيقال جحده حقه وبحقه وهو الذى يقتضيه ظاهر كلام الجوهرى. والراغب ، وقيل انه إنما يتعدى بنفسه والباء

ههنا لتضمينه معنى التكذيب، وأياما كان فتقديم الجار والمجرور مراعاة لرؤوس الآي أو للقصر. ونقل الطبرسي عن أبي على ان الجار متعلق بالظالمين وفيـــه خفا. • وما ذكر من أن الفــا ـ لت-ليل ما يشعر به الـكلام هو الذي قرره بعض المحققين، وقيل. أنها تعليل لقوله سبحانه. (قد نعـلم) الخ بنــاء على أن معناه لا تحزن كما يقال في مقام المنع والزجر :نعلم ما تفعل فكأنه قيل: لا تحزن عماً يقولون فان التكذيب نى الحقيقة لى وأنا الحليم الصبور فتخلق باخلاق، ويعتملأن يكون المعنى إنه يحزنك قولهم لانه تكذيب لى فانت لم تحزن لنفسك بل لما هو أهم وأعظم، ولا يخنى أن هذا خلاف المتبادر ، وقيل معنى الآية فانهم لا يكذبونك بقلوبهم والكنهم يجحدون بالسنتهم وروى ذلك عن قتادة وغيره ويؤيده مارواه السدى أنهالتقي الاخنس ابنشريق. وأبوجهل فقال الاخنس لابي جهل: ياأبا الحسكم اخبرني عن محمد والله الصادق هو أم كاذب فانه ليس ههنا أحد يسمع كلامك غيرى؟ فقال أبوجهل. والله إن محمداً ﷺ لصادق وما كذب محمد عليه الصلاة والسلام قطواركن إذا ذعب بنوقصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش فأنزل الله تعالى هذه الآية . وكذا ماأخرجه الواحدى عندمقاتل قال كان الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ابن قصى بن كلاب يكذب النبي عَيِّكُ في العلانية فاذا خلامع أهل بيته قال ما محمد عَيِّكُ من أهل الكذب ولا أحسبه الاصادقا فانزل الله تعالى الآية ، وقيل : المعنى انهم أيس قصدهم تكذيبك لانك عندهم موسوم بالصدق وإنما يقصدون تسكذيبي والجحود بآياتي ،ونسبهذا إلىالكسائي،وأيد بماأخرجه الترمذي.والحاكم وصححاه عن على كرم الله تعالى وجهه ان أبا جهلكان يقول للنبي ﷺ مانـكـذبك وإنك عندنا لصادق والحمنا نكذب مأجئتنا به فنزلت . وكذا أخرج الواحدى عن أبي ميسرة . واعترض الرضي هذا القول بأنه لا يجوز أن يصدقوه ﷺ في نفسه و يكذبوا ماأتي به لإن.ن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يشهد بصحة ماأتىبه وصدقه وأنه الدين القيم والحق الذىلايجوز العدول عنه فكيف يجوز أن يكون صادقا فىخبره و يكون الذي أتى به فاسدا بل إن كان صادقا فالذي أتى بهصحيح و إن كان الذي أتى به فاسدا فلا بد أن يكون كاذبا فيه ، وقال مولانا سنان. إن حاصل المعنى انهم لايكذبونك في نفس الامر لانهم يقولون إنك صادق واـكن يتوهمون أنه اعترى عقلك وحاشاك نوع خلل فخيل اليك أنك نبى وليس الامر بذاكوماجئت به ليس بحق؛ وقال الطيبي: مرادهم إنك لاتكذب لآنك الصادق الامين و لـكن ماجئت بهسحر، ويعلم من هذا الجواب عن اعتراض الرضي فتدبر ، وقيل : معنى الآية انهم لايكهذبونك فيها وافق كتبهم وإن كذبوك في غيره ، وقيل ؛ المعنى لا يكذبك جميعهم وإن كذبك بعضهم وهم الظالمون المذكورون في هذه الآية،وعلى هذا لا يكونذكر (الظالمين) منوضع المظهر موضع المضمر، وقيل : غير ذلك ولايخفي ماهو الاليق بجز الةالتنزيل. وقرأ نافع. والكسائي. والاعمش عن أبي بكر (لا يكذبونك) من الاكذاب وهي قراءة على كرم الله تعالى وجهه، ورويت أيضًا عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ، فقال الجمهور. كلاهما بمعنى كأكثروكثر وأنزل ونزل ؟ وقيل: معنى أكذبته وجدته كاذبا كأحمدته بمعنى وجدته محمودا ، ونقل أحمد بن يحيى عن الـكسائي أن العرب تقول. كذبت بالتشديدإذا نسبت الكذب اليه وأكذبته إذا نسبت الكذب إلى ماجاء به دونه ،وقوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ كُدَّبَتْ رُسُلٌ مَنْ قَبُلُكَ ﴾ تسلية اثر تسلية لرسولالله ﷺ فان عموم البلوى ربما يهونها بعض تهوين

وفيه ارشاد له عليه الصلاةوالسلام إلى الاقتداء بمن قبله من الرسل الكرام في الصبر على الاذي وعدةضمنية بمثل مامنحوه من النصر ، وتصدير الـكلام بالقسم لتأكيد التسلية، وتنوين (رسل) للتفخيم والتكثير، ومن متعلقة بكذبت؛ وجوزان تتعلق بمحذوف وقع صفة لرسل،ورده أبو البقاء بان الجثة لاتوصفُ بالزمان ،وفيه منع ظاهر، والمعنى تالله لقد كذبت من قبل تـ كمذيبك رسل أولو شان خطير وعدد كثير أو كمذبت رسل كانوامن زمان قبل زمانك ﴿ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُنِّهُ بُوا ﴾ مامصدرية وقوله: ﴿ وَأُوذُوا ﴾ عطف على (كذبوا) داخل في حكمه ، و مصدر كذب التكـذيب، وآذي أذي وأذاة وأذية كما في القاموس وإيذا. كما أثبته الراغب وغيره ، وقول صاحب القاموس:ولاتقل إيذا. خطا، والذيغره ترك الجوهري. وغيرهله، وهو وسائر أهلاللغة لايذ كرون المصادر القياسية لعدم الاحتياج إلى ذكرها ، والمصدران هنا منالمبنى للمفعول وهو ظاهر أى فصبروا على تهكذيبة ومهم لهم وايذائهم إياهم فتأس بهم واصبر على مانالك من قوءك، والمراد بايذائهم اماعين تــكـذيبهم أومايقارنه من فنون الايذاء،واختاره الطبرسي ولم يصرح به ثقة باستازام النكـذيب اياه غالباً،وفيه تاكيد للتسلية، وجوز المطفعلى (كـذبت)أوعلى (صبروا)، وجوز أبوالبقاء أن يكون هذا استثنافا ثمرجح الأول وقوله سبحانه: ﴿ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُناً ﴾ غاية للصبر ، وفيه إيما ، إلى وعدالنصر للصابرين ، وجوز أن يكون غاية للايذا. وهو مبنى على احتمال الاستثناف،والالتفات إلى نون العظمة للاشارة إلى الاعتناء بشار النصر، ﴿ وَلَا مُبَدُّلَ لَكُلُّمَاتَ اللَّهُ ﴾ تقرير لمضمون ماقبله •ن اتيان نصره سبحانه إياهم، والمراد بكلماته تعالى-كاقال الـكلبي. وقتادة ـ الآيات التي وعد فيها نصر أنبيا ته عليهم الصلاة و السلام الدالة على نصر النبي ﷺ أيضاً كقوله تعالى (كتب الله لأغاينانا ورسلى ) وقوله عن شانه: ( انهم لهم المنصورونوان جندنا لهم الغالبون )ه وجوزان يرادبها جميع كلما تهسبحانه التيءن جملتها الآيات المتضمنة للمواعيدالكريمة ويدخل فيها المواعيدالواردة فى حقه ﷺ دخولا أولياً، والالتفات إلى الاسمالجايل كاقيل-الاشمار بعلة الحكمفان الالوهية من موجبات أن لايغالبه سبحانه أحد في فعل من الافعال ولا يقع منه جل شانه خلف في قول من الاقوال, وظاهر الآية أن أحداً غيره تعالى لا يستطيع أن يبدل كلمات الله عز وجل بمعنى أن يفعل خلاف مادلت عليه ويحول بين الله عن اسمه وبين تحقيق ذلك وأماانه تعالى لا يبدل فلا تدل عليه الآية،والذي دلت عليه النصوص أنهسبحانه رَبِمَا يَبِدِلُ الْوَعَيِدُ وَلَا يَبِدُلُ الْوَعِدِ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكَمَنْ أَنَّاءً يَ الْمُرْسَلَيْنَ ٢٠٤ ﴾ تقرير أي تقرير لمامنحو امن النصر و تأكيد لما أشعر به الـكلاممن الوعد لرسول الله ﷺ أو تقرير لجميع ماذكر من تـكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام وايذائهم و نصرهم،والنبأ كالقصص الفظاً ومعنى \*

وفى القاموس الذأ محركة الخبر جمعه أنباء وقيده بعضهم، وقد مرت الاشارة اليه بماله شـأن، وهو عند الآخفش المجوز زيادة من فى الاثبات وقبل المعرفة مخالفا فى ذلك لسيبريه فاعل (جاء)، وصححان الفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي النبأ أو البيان، والجار متعلق بمحذوف وقع حالا منه، وقبل واليه يشير كلام الرمانى \_ إنه محذوف و الجار والمجرور صفته أى ولقد جاك نبأ كائن من نبأ المرسلين، وفيه أن الفاعل لا يجوز

( م - ۱۸ - ج - ۷ - تفسير روح المعاني)

حذفه هنا ، وقال أبوحيان : الذي يظهر لى أن الهاعل ضمير عائد على مادل عليه المعنى من الجملة السابقـة أي ولقد جادك هذا الخبر من التكذيب ومايتبعه .

وقيل - وربما يشعر به كلام الكشاف-: ان من هي الفاعل ، والمراد بعض أنبائهم ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ ﴾ أي شق وعظم وأتى بكان على ماقيل ليبقي الشرط على المضى ولا ينقلب مستقبلا لآن (كان) لقوة دلالته على المضى لا تقلبه إن للاستقبال بخلاف سائر الافعال ، وهو مذهب المدبرد ، والنحويون يؤولون ذلك بنحو وإن تبين وظهر أنه كبر ﴿ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُ م ﴾ أي الدكفار عن الايمان بك وبما جئت به من القرآن المجيد حسبا يفصح عنه قولهم فيه (أساطير الاولين) وينبي عنه فعلم من النأي والنهي ، ولمل التعبير بالاعراض دون التكذيب مع أن القسلية على ما ينبئ عنه قوله تعالى (ولقد كذبت رسل من قبلك) كانت عنمه لتهويل أمر التكذيب وهو فاعل (كبر) ، وتقديم الجار والمجرور لمامر مراراً . والجلة خبر «كان» مفسرة لاسمها الذي هو ضمير الشأن ، ولاحاجة إلى تقدير قد ، وقيل: اسم كان «اعراضهم» ، و (كبر) مع فاعله المستتر الراجع إلى الاسم خبر لها مقدم على اسمها ، والكلام استثناف مسوق لتا كيد ايجاب الصبر المستفاد من التسلية ببيان أن ذلك أمر لامحيد عنه أصلا »

وفى بعض الآثار أن الحارث بن عامر بنوفل بن عبده نافى أنى رسول الشهيئي فى محضر من قريش فقالوا: يامحمد ائتنا بآية من عند الله تعالى كاكانت الآنبياء تفعل وانا فصدقك فابى الله تعالى أن ياتيهم باآية عا افترحوا فاعرضوا عن رسول الله ويلي فشق ذلك عليه عليه الصلاة والسلام لمسا أنه كان ويلي شديد الحرص على إيمان قومه فكان إذا سالوه آية يودأن ينزلها الله تعالى طمعا فى إيمانهم فنزلت فوفان استقلمت كان ان قدرت وتهيا لك ﴿أَنْ تَبِتَغَى ﴾ أى تطلب ﴿ نَفَقاً فى الأَرْض ﴾ هو السرب فيها له مخاص إلى مكان كافى القاموس ، وأصل معناه جحر البربوع، ومنه النافقاء لاحد منافذه ، ويقال لهسا النفقة كهرزة وهى التي يكتمهما ويظهر غيرها فاذا أتى من القاصعاء ضربها برأسه فانفق ومنه أخذ النفاق، والجار متعلق بمحذوف وقع صفة ونفقاً » والكلام على التجريد فى رأى ، وجوز تعلقه بتبتغى وبمحذوف وقع حالا من ضميره المستشر أى نفقاً كائنا فى الأرض أوتبتغى فى الأرض أوتبتغى أنت حال كونك فى الأرض ﴿أَوْسُلَمُا فَالسَّمَاء ﴾ واستشهدوا لتذكيره بقوله تعالى (أم لهم سلم يستمعرن فيه ) ثم قال : وانشدت فى تأنيثه بيتا أنسيه الفراء بعد أوس وهو قال الغضايرى . البيت الذى أنسيه الفراء بيت أوس وهو

لنا سلم في المجد لايرتقونها ﴿ وليس لهم في سورة المجد سلم

وأنشدوا أيضا في تذكيره

الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذى لايعلمه يريد أن يعربه فيمجمه وفى والسيام، نظير مافى الجار قبلهمن الاحتمالات ﴿ فَتَأْتَيَهُم ﴾ أى منهما ﴿ با يَم ﴾ عما اقترحوه من الآيات. والفاء فى صدر هذه الشرطية جوابية وجواب الشرط فيها محذوف ولك تقديره أتيت بصيغة الخبر

أو فافعل فعل آمر ، والجملة جواب للشرط الآول ، والمعنى إن شق عليك اعراضهم عن الايمان وأحببت أن تجيبهم عما سألوه اقتراحا ليؤه نوا فان استطعت كذا فتأتيهم باكة فافعل ، وفيه إشارة إلى مزيد حرصه والمسلمة على إيمان قومه وتحصيل مطلومهم واقتراحهم مع الايماء إلى توبيخ القوم أو المعنى ان شق عليك اعراضهم فلو قدرت أن تاتى بالمحال أتيت به ، والمقصود بيان أنه والمسلم على المحانهم إلى هذه الغاية ، وفيه اشعار ببعد اسلامهم عن دائرة الوجود كما لا يخنى على المتدبر ، وإيشار الابتغاء على الاتخاذ ونحوه الايذان بان ما ذكر من النهق والسلم مما لا يستطيع ابتغاه فكيف باتخاذه »

وجوز أن يكون ابتغاء ذينك الامرين أعنى نفس النفوذ في الارض والصعود إلى السماء آية،فالفــا. في دفتاً تيهم» حينئذ تفسير ية و تنوين ﴿ آية »للتفخيم، والمعنى عليه فان استطعت ابتغاءهما فتجعل ذلك آية لهم فعات. ورَّده أبوحيان بان هذا لا يظهر من ظاهر أللفظ إذ لوكان كذلك لكان التركيب فتأتيهم بذلك آيةًاى آية، وأيضًا فاى آية فى دخول سرب فى الارض وان صح أن يكون الرقى إلى السياء آية،وما ذكرناه من أن ايتاء الآية منهما هو الظاهر المتبادر إلى الاذهان . ورواه ابن جربر . وابن المنذر. وابن أبي حاتم . والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وقيل : إنَّ المرادفتاتيهم با يَه مَن السماء وابتغاء النفق للهرب، وأيدبما أخرجه الطستى عن نافع بن الأزرق أنه قال لابن عباسر ضي الله تعالى عنهما.أخبرنى عن قوله تعالى: « فان استطعت أن تبتغي نفقاً في الارض » نقال رضي الله قالى عنه سربا في الارض فتذهب هربا وفيه بعد ، وخبر ابن الازرق قد قيــل فيه ما قيل ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَّهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ أى لو شاء الله تعالى جمعهم على ١٠ أنـتم عليه من الهدى لجمعهم عليه بان يونقهم الايمان فيؤمنوا معكم و لـكن لم يشأ ذلك سبحانه السوء اختيارهم حسبها علمه الله تعمالي منهم في أزل الآزال بموقالت المعتزلة : ألمراد لو شاء سبحانه جمعهم على الهدى لفعل بان ياتيهم بآية ماجئة اليه لـكنه جل شانه لم يفعل ذلك لخروجه عن الحـكمة،والحق ما عليه أهل السنة ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مَنَ أَلَجَاهِلِينَ ٣٥ ﴾ أى إذا عرفت أنه سبحانه لم يشأ هدايتهم وإيمانهم فلا تدكن بالحرص الشديد على اسلامهم أو الميـل إلى نزول مقترحاتهم من قوم ينسبون إلى الجهل بدقائق شؤونه تعالى ، وجوز أرب يراد بالجاءلمين علىمانقل عنالمعتزلةـ المقترحون، ويراد بالنهي منعه صلى الله تعالى عليه وسلم من المساعدة على اقتراحهم ،وايرادهم بعنوان الجهل دون الـكمفر لتحقق مناط النهيي •

وقال الجبائي : المراد لا تجزع فى مواطن الصبر فيقارب حالك حال الجاهلين بان تسلك سبيلهم والأول أولى ، وفى خطابه سبحانه لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم مهدذا الحطاب دون خطابه بما خوطب به نوح عليه السلام من قوله سبحانه له : « إنى أعظك أن تدكون من الجاهلين » إشارة الى مزيد شفقته والمسلم عليه الصلاة والسلام فافهم هذا »

﴿ ومن باب الاشاره في الآيات ﴾ ﴿ وله ما سكن في الليــل والنهار » يحتمل أن يكون الليل والنهار الشارة الى قاب الــكافر وقلب المؤمن وما سكن فيهما الــكفر والايمان ومعنى كون ذلك له سبحانه أنه من آثار جلالهموجهاله، ويحتمل أن يكون إشارة الى قاب العارف في حالتي القبض والبسط فكمأنه قيل ؛ وله ما سكن في قلوب العــارفين المنقبضة والمنبسطة من آثار التجليات فلا تلتفت في الحالتين الى سواه عز شانه

« وهو السميع العليم » فيسمع خواطرها السيئة والحسنة ويعملم شرها وخيرها أو فيسمع أنينهما في شوقه ويعلم انسهابه أو نحو ذلك .

( قل أغير ألله أتخذ وليا ) أي ناصراً ومعينا «فاطر السمواتوالارض» أي مبدعهما فهي ماكه سبحانه و نسبة المملوك إلى المالك نسبة اللاشي. إلى الشي. «و هو يطعم ولايطعم» فهو الغنى المطلق وغيره جل شأنه محتاج بحت وطلب المحتاج من المحتاج سفه في رأيه وضلة من عقلة «قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم، نفسه لربه عن شأنه ، والمراد بالامر بذلك الامر الكونى أى قل إنى قيل لى : كن أول .ن أسلم فـكنت،وذلك قبل ظهور هــذه التعينات واليه الاشارة بما شاع من قوله عليالية «كنت نبيا وآدم بينالما.والطين»فاول روح ركضت في ميدان الخضوع والانقياد والمحبة روح نبينا وكالليج وقدأسلم نفسه لمولاه بلاواسطة وكل إخوانه الانبياء عليهم الصلاة والسلام إنما أسلموا نفوسهم بواسطته عليه الصلاة والسلام، فهو عَلَيْكِ المرسل إلى الانبياء والمرساين عايهم الصلاة والسلام في عالم الارواح وكامِم أمة. وهم نوابه في عالم الشهادة، ولا ينافي ذلك أمره عليه الصلاة والسلام باتباع بعضهم في النشأة الجسمانية لأن ذلك لمحض استجلاب المعتقدين باولئك البعض علىأحسن وجه «ولا تَـكُونن من المشركين» أي وقيل لي: لا تكونن بمن أشرك مع الله تعمالي أحداً بشيء من الاشياء، «وهو القاهر فوقعباده» بافنائهم والتصرف بهم كيف شا. «وهو الحكيم» أى الذي يفعل ما يفعل في عبـاده بالحـكمة والخبير والذي يطلع على خفايا الاحوال ومراتبالاستحقاق (قل أي شي. أكبر شهادة قل اللهشهيد بيني وبينكم ) باظهار المعجزات، وأعظم من ذلك عند العارفين ظهور أنوار الله تعالى في مرآة وجههااشريف مرات و الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه في يعرفون أبناءهم» وذلك بالصفات التي وجدوها في كتابهم لا بالنور المُتَلاَّلُوعِلَى صفحات ذلك الوجه الـكريم ( ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا ) باثبات وجود غيره تعـ الى أو كذب با ياته فاظهر صفات نفسه ( إنه لا يفلح الظالمون ) لاحتجابهم بما وضعوه في موضع ذاتاللة تعالى وصفا ته جل وعلا «و يومنحشرهجميعا»وهو يوم القيامة الكبرى وعين الجمع «ثم نقول للذين اشركوا» باثبات الغير أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء ولهمَ وجود ثم لم تكن فتنتهم «أى»نهاية شركهم عند ظهور الامر وبروز الكلُّ لله الواحد القهار «إلاأن قالوا» والله ربنا ما كنَّا مشركين/لامتناعوجودشي. نشركه «انظر كيف كذبوا على انفسهم» بنني الشرك عنهامع رسوخ ذلك الاعتقاد فيها «وضل» أى ضاّع «عنهم ما كانوا يفترون» فه لم يجدوه «ومنهم من يستمع اليك» من حيث أنت ( وجملنا على قلوبهم أكنة ) حسما اقتضاه استعدادهم «أن يفقهوه، وهي ظلمات النفس آلامارة هوفي آذانهم وقر، وهو وقراً اضلالة «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لأن ولا نكذب بآيات ربنا ) من تجليات صفاته «ونكون من المؤمنين» أي الموحدين (بل بدا لهُم ما كانوا يخفون من قبل) فىأنفسهم من الملكات الرديئة والهيئات المظلمة والصفات المهلكة ﴿ولو ردوا لعادوالما نهواعنه ولرسوخ ذلك فيهم هو إنهم لكاذبون، في الدنياو الآخرة لأن الكذب عن ملكة فيهم «ولو ترى إذ وقفو اعلى ربهم» الآية قال بمض أهل التأويل.هذا تصوير لحالهم في الاحتجاب والبعد وإن كانوا في عين الجميع المطلق. والوقوف على الشيءغير الوقوف معه فان الأول لا يكون إلا كرها والثانى يكون طوعا ورغبة،فالواقف معاللة سبحانه بالترحيد لا يوقف للحساب،وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالى «واصبر نفسك معالدين يدعون ربهم بالغداة والعشى

يريدون وجهه ماعليك من حسابهم من شيء ) ويثاب هذا بانواع النعيم في الجنان كلها. ومن وقف مع الغير بالشرك وقف على الرب تعالى وعذب بانواع العذاب لأنالشرك ظلم عظيم. ومن وقف مع الناسوت بمحبـة الشهوات وقف على الملكوت وعذب بنيران الحرمان وساط عليه زبانية الهيئات المظلمة وقرن يشياطين الاهواء المردية ومن وقف مع الافعال وقف على الجبروت وعذب بنار الطمع والرجاء ورد إلى مقام الملكوت، ومن وقف مع الصفات. وتف على الذات وعذب بنار الشوق والهجران. وَلَيْسَ هذا هو الوقوف عـلى الرب لأن فيه حجاب الانية وفى الوقوف على الذات معرفة الرب الموصوف بصفات اللطف. والمشرك .وقوف أولا على الرب فيحجب بالردوالطرد «اخستر افيهاو لاتكلمون» ثم على الجبروت فيطرد بالمخطو اللعن هو لايكلمهم ولا ينظر اليهم يومالقياءة» ثم على الملكوت فيزجر بالفضب واللدن. قيل ادخلوا أبواب جهنم، ثم على النار ﴾ قال تعالى: ( ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ٢- كانوا يكفرون ) وأما الواقف مـع الناسوت فيوقف للحساب على المالكوت ثم على النار· وقد ينجو لعدمالسخط وقد لا ينجر لوجوده. والواقف مع الافعال لا يوقف على النار أصلاً بل يحاسب و يدخل الجنة · وأما الواقف معالصفات فهو من الذين وضي الله تمالى عنهم ورضوا عنه انتهى . فتأمل فيه وقد خسرالذين كذبوا بلقا. اللهحق إذا جاءتهم الساعة بغتة ، وهي القيامة الصغرى أعنى الموت حكى عن بعض الكبار أنه قيل له : إن فلانا مات فجأة فقيال : لا عجب إذ من لم يمت فجاة مرض نجاة فمات ( قالوا ياحسر تنا على ما فرطنا فيها ) أى فى حق تلك الساعة بترك العمل النافع « وهم يحملون أوزاره على ظهوره» تصو برلحالهم «وما الحياة الدنيا» أى الحياة الحسية فان المحسوس أدنى وأقرب من المعقول « الا لعب ولهو، لا أصل له و لاحقيقة سريع الفناء والانقضاء •وللدار الآخرة، أي عالم الروحانيات «خير الذين يتقون » وهم المتجردونءن،لابسّ الصفات البشرية واللذات البدنية وقدنعلم إنه ليحزنك، لمقتضى البشرية «الذي يقولون» ما يقولون «فام م لا يكذبونك» في الحقيقة «و لكن الظالمين بآيات الله ، التي تجلي بها ه يجحدون، فهوسبحانه ينتقم منهم «ولقدكذبت رسل من قبلك فصبر واعلىما كذبوا واوذواحتى أتام، فصرنا فتأس بهم وانتظر الغاية ( ولا مبدل لكلمات الله ) التي يتجلى بها لعباده فليطمئن قلبك ولا تكونن من الجاهلـين الذين لايطلعون على حـكة تفاوت الاستعدادات فتتأسف على احتجاب من احتجب و تكذيب منكذب. والله تعمالي الهادي إلى سواء السبيل ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾ تقرير لما يفهمه الكلام السابق من أنهم لايؤ منون والاستجابة بمعنى الاجابة ، وكثيراً ماأجرى استفعل مجرى أفعل كاستخلص بمعنى أخلص واستوقد بمعنى أوقد إلى غير ذلك. ومنه قول الغنوى :

وداع دعا يامن يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب

 ورواه عنه غدير واحد ﴿ يَبِعَثُهُمُ اللهُ ﴾ من قبورهم إلى المحشر ، وقيل : بعثهم هدايتهم إلى المحشر ، وقيل : بعثهم هدايتهم إلى الايمان وليس بشى ﴿ ثُمَّ اللهُ يُرْجَعُونَ ٣٩﴾ للجدرا وفحينند يسمعون ، وأما قبل ذلك فعلا سبيل إلى سماعهم لما أن على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا ، وفي إطلاق الموتى على الكفار استعارة تبعية مبنية على تشبيه كفرهم وجهلهم بالموت كا قيل :

لا يعجبن الجهول بزيه فذاك ميت ثيابه كفن

وقيل. الموتى على حقيقته ، والمحكلام تمثيل لاختصاصه تعالى بالقدرة على توفيق أو لئك الكفار للا يمان باختصاصه سبحانه بالقدرة على بعث الموتى الذين رمت عظامهم من القبور ، وفيه إشارة إلى أنه على لا يقدر على هدايتهم لانها كبعث الموتى . وتعقب بانه على هذا ليس لقوله سبحانه (ثم اليه يرجعون) كبير دخل فى التمثيل إلا أن يراد انه إشارة إلى ما يتر تب على الايمان من الآثار، وفي اعراب (الموتى) وجهان، أحدهما أنه مرفوع على الابتداء ، والثانى أنه منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده و اختاره أبو البقاء ، ويفهم من كلام مجاهداته مرفوع بالمطف على الموصول ، و الجملة بعده في موضع الحال والظاهر خلافه ، وقرى و (يرجعون) على البناء للفاعل من رجع رجو عا، والمتو اترة أو في محق المقام لانبائها عن كون مرجعهم اليه تعالى بطريق الاضطرار •

وجوز أن لا يكونوا قدطلبوا الملجى ولايازم من عدم الاعتداد بالمشاهد طلبه بل يجوز أن يكونوا قد طابوا غير الحاصل بما لا يلجى لجاجا وعنادا، ويكون الجواب بالملجى حينئذ من أسلوب الحكيم أويكون جوابا بما يستلزم مطلوبهم بطريق أتوى وهو أباغ . ومن لابتداء الغاية . والجار والمجرور يجوز أن يكون متملقا بنزل، وأن يكون متملقا بمحذوف وقع صفة لآية . وما يفيده التعرض لعنوان دبوبيته تعالى له عليه الصلاة والسلام من الاشعار بالعلية إنما هو بطريق التعريض بالتهكم من جهتهم . والاقتصار في الجواب على بيان قدر ته سبحانه وتعالى على التنزيل مع أنها ليست في حيز الانكار للايذان بأن عدم تنزيله تعالى للاكة مع قدرته عليه يحكمة بالغة يجب معرفتها وهم عنها غافلون كما ينبي عنه الاستدراك، وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة مع الاشعار بالعلية ، ومفعول (يعلمون الما مطروح بالكلية على معنى أنهم اليسوا من أهل العلم أو محذوف مدلول عليه بقرينة المقام أى لا يعلمون شيئا . وتخصيص عدم العلم باكثرهم الما أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال وإنما يفعلون ما يفعلون مكابرة وعنادا . وقرأ ابن كثير (ينزل) بالتخفيف ، والمعنى هنا حكل قبل و واحد لانه لم ينظر إلى التدريح وعدمه ه

وقوله تعالى: ﴿ وَمَامَنْ دَابَّةً فَى الْأَرْضَ ﴾ كلام مستأنف مسوق بها قال الطبرسي .وغيرهـ لبيان كالـقدرته

عز وجل وحسن تدبيره وحكمته وشمول علمه سبحانه وتعالى فهو كالدليل على أنه تعالى قادر على البعث والحشر، والاول لا ينزل محافظة على الحديم الباهرة ، وقيل: إنه دليل على أنه سبحانه وتعالى قادر على البعث والحشر، والاول أنسب، وزيدت (من) تنصيصا على الاستغراق والدابة ما يدب من الحيوان، وأصله من دب يدب دبيبا إذا مشى مشيا فيه تقارب خطو، والجاروالمجرور متعلق بمحذوف أو مجرور أومرفوع وقع صفة لدابة، ووصفت بذلك لزيادة التعميم كانه قيل: وما من فرد من أفراد الدواب يستقر فى قطر من أقطار الارض وجهها أو جوفها ، وكذا الوصف فى قوله سبحانه: ﴿ وَلَاطَائر يَطَيرُ بَحِنَاحَيْه ﴾ لزيادة التعميم أيضا أى ولا فرد من أفراد الطير يطير فى ناحية من نواحى الجو بجناحيه ، وقيل ؛ إنه لقطع مجاز السرعة فقد استعمل الطيران فى ذلك كولة :

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا اليه زرافات ووحدانا

وكذا استعمل الطائر في العمل والنصيب مجازاكما في قوله تعالى: (وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه). واحتمال التجوز مع ذلك بجعله ترشيحا للمجاز بعيد لاياتفتاليه بدون قرينة ، واختار بعض المتأخرين أن وجه الوصف تصوير تلك الهيئة الغريبة الدالة على كمال القوةوالقدرة. وأورد على الوجهين السابقين أنه لوقيل: و لا طائر فى السماء لـكان أخصر وفى افادة ذينكَ الامرين أظهر مع مافيه من رعاية المناسبة بين القرينةين بذكر جمة العلو في احداهما وجهة السفل في الاخرى، ورد كا قال الشمَّاب. بأنه لوقيل: في السماء يطير بجناحيه لم يشملأ كثر الطيرر لعدم استقرارها في السهاء، ثم ان قصد التصوير لاينافي قطع المجاز إذ لامانعمن ارادتهما جميماكما لايخفى ، ثم لما كان المقصود من ذكر هذين الامرين الدلالة على كمال قدرته جل وعلا ببيان ما يعرفونه ويشاهدونه من هذين الجنسين وشمول قدر تهوعلمه سيحانه لهماكان غيرهما غير مقصود بالبيان، فالاعتراض بأن أمثال حيتانالبحر خارجة عنهما، والجواب بانها داخلة فىالقسمالأول لأن الارض فيه بمعنى جهة السفل بمالا يلتفتاليه ، وقرأ ابن أبى عبلة (ولاطائر) بالرفع عطف على محل الجار والمجرور كا نه قيل: ومادابة ولاطائر ﴿ الَّا أُمُّمْ ﴾ أى طوائف متخالفة ﴿ أَمْثَالُـكُمْ ﴾ فى أن أحوالها محفوظة وأمورها معنية ومصالحها مرعية جارية على سنن السداد منتظمة في سلك التقديرات الالهية والتدبيرات الربانية، وجمع الامم باعتبار الحمل على معنى الجمعية المستفاد من العموم فااختاره غير واحد،وهو يقتضي جواز أن يقال: لارجُّل قائمون، والقياس ـ فاقيلــ لاياً باه إلاأنه لم يرد الامع الفصل وصرح السيد السند بأن النكرة ههنا محمولة على المجموع من حيث هو مجموع، ولعل مراده أن النكرة المذكورة من حيث الاخبار عنها محمولة علىالمجموع لاأنه مراد منها، فلايرد أنالحـكم بقرله سبحانه وتعالى:(إلاأمم) يأبىأن يكونالتنكير فيهاسبقءلىماأشيراليه للفرديةلانالفرد ليسبجماعة،وكذاً يا بي أن يكون للنوعية أيضا لأن الفرد ايس بجماعات وهو ظاهر، وأما ماقيل إن النوع يشتمل على أصناف وكل صنف أمة أو الامة كل جماعة في زمان فيدفعه توصيف أمم (بامثالكم) إذ الخطاب بكم لافراد نوع الانسان فالمناسب تشبيه النوع بالنوع في كونهما محفوظي الاحوال لاتشبيه الصنف بالنوع أوتشبيه جماعةً في وقت بالنوع ، نعم قال السكاكي في المفتاح : إن ذكر (في الارض) مع دابة و (يطير بجناحيه) معطائر لبيان أن القصد من لفظ دابةولفظ طائر إنماهو إلىالجنسين وإلى تقريرهما، وعليه لااشكال في صحة الحل لاشتهال كل من الجنسين

على أنواع كثيرة كل منها أمة كالانسان فكأنه قيل: مامن جنسمن هذين الجنسين الاأمم الخ، وهذا كما يقال: مامن رجل من هذين الجنس والوحدة فابيان أن مامن رجل من هذين الرجاين الاكذاء ووراده أن لفظ (دابة. وطائر) حامل لمعنى الجنس والوحدة فابيان أن القصد من كل منهما إلى الجنس من حيث هو دون الوحدة والسكثرة وصف بصفة لازمة للجنس من حيث هو أى بلاشرط شيء منهما والاستغراق المستفاد من كلمة من بالنظر إلى الجنسين، وبهذا يندفع القول بوجوب تاويل كلام السكاكي وارجاعه إلى ماذكره الزمخشرى في هذا المقام، وعليه لا يتصور كون الوصف مفيدا لزيادة التمميم والاحاطة لأن الجنس من حيث هو أى لا بشرط شيء مفهوم واحد كما لا يخنى \*

واعترض أيضاً القول بالعموم بانه كيف يصح مع وجوب خروج المشبه به عنه وأجيب بان القصد أولا إلى العام والمشبه به فى حكم المستثنى بقرينة التشبيه كانه تيل: ماهن واحد من أفراد هذين الجنسين بعمومهما سواكم إلا أمم أمثالكم ، ولك أن تدى دخول كل فرد من أفراد المخاطبين بالتزام أن له اعتبارين اعتبار أنه مشبه واعتبار أنه مشبه به فتأمل جميع ذلك ﴿ مَّافَرَّ طُناً فى الْكتَابِ منْ شَى م التفريط التقصير ، وأصله أن يتعدى بنى وقد ضمن هنا معنى أغفلنا و تركنا، فن شى و في موضع المفعول به ومن زائدة للاستغراق، ويبعد جعلها تبعيضية أى مافرطنا فى الكتاب بعض شى وإن جوزه بعضهم، والمراد من الكتاب القرآن واختاره البلخى وجماعة فانه ذكر فيه جميع ما يحتاج اليه من أمر الدين والدنيا بل وغير ذلك إما مفصلا وإما بحملا، فعن الشافهى عليه الرحمة ليست تنزل بأحد فى الدين نازلة الافى كتاب الله تعالى الهدى فيها ه

وروى البخارى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال : « لعن الله تعالى الواشهات والمتوشهات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خاق الله تعالى فقالت له امرأة فى ذلك :فقال: مالى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو فى كتاب الله تعالى فقالت له : قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) قالت : بلى قال : فانه عليه الصلاة والسلام قد نهى عنه » وقال الشافعى رحمه الله تعالى مرة بمكة على سلونى عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله تعالى فقيل له؟ ما تقول فى المحرم يقتل الزنبور: فأجاب بأنه يقتله واستدل عليه بنحو استدلال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ه

وأخرج ابن جرير · وابن أبي حاتم عنه أنه قال : انول في هــــذا القرآن كل عدم وبين لنا فيه كل شي ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عنهما : لوضاع لى عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى ، وقال المرسى : جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علما - قيقة إلا المتـكلم به ثم رسول الله ويلين خلا ما المتأثر الله تعالى به ، وقد سمعت من بعضهم والعهدة عليه أن الشيخ الأكبر محيى الدين بن العربى قدس الله تعالى سره وقع يوما عن حماره فرضت رجله فجاءوا ليحملوه فقال : امهلوني فامهلوه يسيرا ثم أذن لهم فحملوه فقيل له في ذلك فقال · واجعت كتاب الله تعالى فوجدت خبر هذه الحادثة قد ذكر في الفاتحة ، و دخا أمر لا قصله عقولنا و وثله استخراج بعضهم من الفاتحة أيضا أسها مسلاطين مال عثمان وأحوالهم ومدة

سلطنتهم إلى ما شا. الله تعالى من الزمان، ولابدع فهيأم الكتاب وتلد كل أمر عجيب، وعلى هذا لاحاجة الى القول بتخصيص الشيء بما يحتاج اليه من دلائل التوحيد والتسكاليف ، وقال أبوالبقاء: إن شيئًا هنا واقع موقع المصدر أي تفريطاً ، ولايجوزان يكون ،فعولاً به لان (فرطناً) لاتتعدى بنفسها بل بحرف الجروقد عديت بني إلى الـكمةاب فلا تقعدي بحرف آخر وتبعه في ذلك غير واحد، وجعلوا ما يفهم من القاموس من تعدى هذا الفعل بنفسه حيث قال : فرط الشي. وفرط فيه تفريطا ضيعه وقدم العجز فيه وقصر بما تفرد به في مقابلة من هو أطول باعا منه مع أنه يحتمل أن تعديته المذكورة فيــه ليست وضيعة بل مجازية أو بطريتي التضمين الذي أشير اليه سابقًا ، وعلى هذالاً يبقى على قال أبو البقاء في الآية حجةً لمن ظن أن الكتاب يحتوى على ذكر كل شئ ، والكلام حينئذ نظير قوله تعالى:(لايضركم كيدهم شيئا ) أى ضيرا. وأورد عليه أنه ليس كما ذكر لأنه إذا تساط النغي على المصدر كان منفيا على جهة العموم ويلزمه نني أنواع المصدر وهو يستلزم نغي جميع أفراده وليس بشيء لأنه يريد أن المعنى حينئذ أن جميع أنواع التفريط منفية عن القرآن وهو بما لا شبهة فيه ولايازمه أن يذكرفيه كل شيء كما لزم على الوجه الآخر، وأيا ما كان فالجملة اعتراضية مقررة لمضمون ما قبلها فان من جملة الأشياء أنه تعـالى مراع لمصالح جميع مخلوقاته على ما ينبغي،وعزالحسن · وقتادة أن المراد بالـكمتاب الـكمتاب الذي عند الله تعالى وهو مشتمل على ماكان ويكونب وهو اللوح المحفوظ ، والمراد بالاعتراض-ينئذ الاشارة الى أن أحوال الأمم مستقصاة هناك غير مقصورة على هذا القدر المجمل، وعن أبى مسلم أن المرادمنه الآجل أي ما من ثنى إلا وقد جعلنا له أجلاهو بالغه ولا يخنى بعده. وقرأ علقمة (ما فرطنا) بالتخفيف وهو والمشدد بمعنى وقال أبو العباس: معنى فرطنا المخفف أخرنا كما قالوا فرط الله تعالى عنك المرض أي أزاله ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّم ۚ يُحْشَرُونَ ٣٨ ﴾ الضمير للامم المذكورة في الكريم ، وصيغة جمع العقلاء لاجرائها مجراهم والتعبير عنها بالأمم ، وقيل هو للامم مطلقا وتـكون صيغة الجمع للتغليب أى الى مالك أمورهم لا إلى غيره يحشرون يوم القيامة فيجازيهم وينصف بعضهم من بعض حتى أنه سبحانه وتعالى يبلغ من عدله أن ياخد للجهاء من القرناء كما جاء في حديث صحيح رواه الشيخان ، وأخرج ابنجريز . وأبن أبي حاتم . وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن حشر الحيو انات موتها، ومراده رضي الله تعالى عنه ـعلى ماقيلـ إن قوله سبحانه و تعالى (إلى ربهم يحشرون) مجموعه مستعارعلى سبيل التمثيل للموت كما ورد فى الحديث « من مات فقد قامت قياءته» فلايرد عليـه أن الحشر بعث من مكان إلىآخر ، وتعديته بالى تنصيص على أنه لم يرد به الموت ،م أن فى الموت أيضا نقــلا من الدنيا إلى الآخرة ، نعم ما ذكره الجماعة أوفق بمقام تهويل الخطب وتفظيع الحــال ، هذا وفيرسالة المعــاد لاب على قال المعترفون بالشريعة من أهل التناسخ : إن هذه الآية دليل عليه لأنه سبحانه قال (وماءن دابة) الخ، وفيه الحكم بأن الحيوانات الغير الناطقة أمثالنا وليسوا أمثالنا بالفعل فيتعين كونهم أمثالنا بالقوة لضرورة صدق هذا الحـكم وعدم الواسطة بين الفعل والقوة ، وحينئذ لابد من القول بحلول النفس الانسانيـة في شي. من تلك الحيوانات وهو التناسخ المطلوب \*

( م – ۱۹ – ج – ۷ – تفسیر روح المعانی )

ولا يخبى أنه دليل كاسد على مذهب فاسد ، ومن الناس من جعلها دليلا على أن للحيوانات باسرهانفوسا ناطقة كا لافراد الانسان ، واليه ذهب الصوفية . وبعض الحدكماء الاسلاميين ، وأورد الشعراني في الجواهر والدرر لذلك أدلة غير ماذكر ، منها أنه والمستدلال بذلك أنه والمستدلال بذلك أنه والمستدلال بنائة أخبر أن الذاقة مأمورة ولا يعقل الامر والسلام : و دعوها فانها مأمورة » ووجه الاستدلال بذلك أنه والمستدلال بالفرق ، ومنها ما يشاهد في الامن لا من له نفس الحقة ، وإذا ثبت أن للناقة نفسا كذلك ثبت للمدير إذ لاقاتل بالفرق ، ومنها ما يشاهد في النحل وصنعتها أقراص الشمع و العناكب واحتيالها لصيد الذباب والنمل وادخاره لقوته على وجه لا يفسد ممه ما ادخره . وأورد بعضهم دليلا لذلك أيضا النملة التي كلمت سليان عليه الصلاة والسلام بما قص الله تعالى لنا عنها بما الا العالم في إلا العالمون وخوف الشاة من ذئب لم تشاهد فعله قبل فان ذلك لا يكون تعالى النفوس الأسد المعلم مثلا صاحبه فان ذلك دليل عن استدلال وهوشأن ذوى النفوس الناطقة ، وعدم افتراس الاسد المعلم مثلا صاحبه فان ذلك دليل على اعتقاد النفع ومعرفة الحسن وهو من شان ذوى النفوس . وأغرب من هذا دعوى الصوفية . ونقله الشعراني عن شيخه على الخواص قدس الله تعالى سره أن الحيوانات مخاطبة مكلفة من عند الله تمالى من حيث لا يشعر المحجوبون ثم قال: ويؤيده قوله تعالى (وإن من أمة إلاخلا فيها نذير) حيث نكر سبحانه وتعالى الامة والذير وهم من جملة الامم ه

ونقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان يقول: جميع مافى الآمم فينا حتى ان فيهم ابن عباس مثلى . وذكر فى الآجوبة المرضية أن فيهم أنبياء . وفى الجواهر أنه يجوز أن يكون النه ير من أنفسهم وأن يكون خارجا عنهم من جنسهم . وحكى شيخه عن بعضهم أنه قال : إن تشبيه الله تعالى من ضدل من عباده بالأنعام فى قوله سبحانه وتعالى: (إن هم إلاكالانعام) ليس لنقص فيها وإنما هو لبيان فإل مرتبتها فى العلم بالله تعالى حتى حارت فيه فالتشبيه فى الحقيقة واقع فى الحيرة لافى المحار فيه فلا أشد حيرة من العلماء بالله تعمالى فاعلى ما يصل اليه العلماء بربهم سبحانه وتعالى هو مبتدأ البهائم الذى لم تنتقل عنه أى عن أصله وان كانت منتقلة فى شؤونه بتنقل الشؤون الالهية لانها لاتثبت على حال . ولذلك كان من وصفهم الله عز وجدل من هؤلاء القرم أضل سبيلا من الأنهام لانهم يريدون الحروج من الحيرة من طريق فكرهم ونظرهم ولايمكن ذلك لهم والبهائم علمت ذلك ووقفت عنده ولم تطلب الحروج عنه وذلك لشدة علمها بالله تعالى اه ه

ونقل الشهاب عن ابن المنير أن من ذهب الى أن البهائم وآلهوام مكلفة لها رسل من جاسها فهو من الملاحدة الذين لا يعول عليهم كالجاحظ وغيره وعلى اكفار القائل بذلك نص كثير من الفقهاء والجزاء الذي يكون يوم القيامة للحيوا بات عندهم ليس جزاء تكليف، على أن بعضهم ذهب الى أن الحيوانات لا تحشر يوم القيامة وأول الظواهر الدالة على ذلك . وما نقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لاأصل له والمثلية في الآية لا تدل على شيء مماذكر . وأغرب الغريب عند أهل الظاهر أن الصوفية قسدس الله تعالى أسرارهم جعلوا كل شيء في الوجود حيا دراكا يفهم الخطاب ويتالم كما يتالم الحيوان ومايزيد الحيوان على الجماد الا بالشهوة ، ويستندون في ذلك الى الشهود . وربما يستدلون بقوله سبحانه و تعالى : (وان من شيء الا يسبح بحمده ) واحكن لا تفقهون تسبيحهم وبنحو ذلك من الآيات والآخبار .

والذي ذهب اليه الأكثرون من العلماء أن التسبيح حالي لاقالي ، ونظير ذلك \* شكى الى جمــــــ لى طول

السرى \* و \* امتلا الحوض وقال قطنى \* وما يصدر عن بعض الجمادات من تسبيح قالى كتسبيح الحصى فى كفه الشريف عليه المعالم مثلا انما هو عن خلق ادراك اذ ذاك ، وما يشاهد من الصنائع العجيبة ابعض الحيوانات ليس كا قال الشيخ الرئيس بما يصدر عن استنباط وقياس بل عن الهام وتسخير ، ولذلك لا تختاف ولا تتنوع ، والنقض بالحركة الفلكية لايرد بناء على قواعدنا وعدم افتراس الاسد المعلم مثلاصاحبه ليس عن اعتقادبل هناك ميئة أخرى نفسانية وهي أن كل حيوان يحب بالطبع ما يلذه والشخص الذي يطعمه محبوب عنده فيصير ذلك ما نعا عن افتراسه . وربما يقع هذا العارض عن الهام الهي مثل حب كل حيوان ولده ، وعلى هذا الطرز يخرج الخوف مثلاالذي يعترى بعض الحيوانات ه

وقد أطالوا الكلام في هذا المقام ، وأنالا أرى مانعا من القول بان للحيوانات نفوسا ناطقة وهي متفاوتة الادراك حسب تفاوتها في أفراد الانسان وهي مع ذاك كيفهاكانت لا تصل في إدراكها وتصرفها إلى غاية يصلما الانسان والشواهد على هذا كثيرة وليس في مقابلتها قطعي يجب تاويلها لاجله . وقد صرح ذيرواحد إنها عارفة بربها جل شانه، وأما إن لها رسلا من جنسها فلا أقول به ولا أفتى بكفر من قال به. وأما أن الجمادات حية مدركة فامرورا، طور عقلي ، والله تعالى على كلشي. قدير وهو الدليم الخبير ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآ يَاتَنَا ﴾ أى الةرآن أو سائر الحجج ويدخل دخولا أوليا، والموصول عبارة عن المعهودين في قوله عز وجل (ومنهم من يستمع اليك ) الخ أو الاعم من أولئك ، والكلام متعلق بقوله سبحانه ( مافرطنا ) الخ أو بقوله جلشانه (إنما يستجيبالذين يسمعون)والواو للاستثناف وما بعدها مبتدأ خبره ﴿ صُمْ وَابْكُمْ ﴾ وجوز أن يكونهذا خبر مبتدأ محذوف أي بعضهم صم وبعضهم بكم . والجملة خبر المبتدأ والأول أولى. وهو مناتشبيه البايغ على القول الأصح في أمثاله أي أنهم كالصم وكالبكم فلا يسمعون الآيات سماعا تتاثر منه نفوسهم ولا يقدرون على أن ينطقوا بالحق ولذلك لا يستجيبون ويقولون في الآيات ما يقولون. وقوله سبحانه ﴿ فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ أي في ظلمات الكفروانواعه أوفى ظلمة الجهل وظلمة العنادوظلمة التقليدفي الباطل إماخبر بعد خبر للموصول على أنه واقعءوتم (عمى) كما فى قوله تعالى: (صم بكم عمى ) ووجه ترك العطف فيه دون ما تقدمه الاياء إلى أنه وحــده كاف فى الذم والاعراض، والحق، واختير العطف فيها تقدم للتلازم، وقد يترك رعاية لنكتة أخرى وإماء تعلق بمحذوف وقع حالًا من المستكن في الحنبر كأنه قيل: ضالون خابطين أوكائنين في الظلمات. ورجحت الحالية بأنها أبلغ إذ يفهم حينئذ أنصممهم وبكمهم مقيد بحال كونهم في ظلمات الكفر أوالجهل وأخويه حتى لو أخرجوا منهالسمعوا ونطقوا. وعليها لايحتاج إلى بيان وجه ترك العطف وجوز أبو البقاء أن يكون خبر مبتدأ محذوف أى هم في الظلمات؛وأن يكون صفة لبكم أوظرفا له أولصم أولما ينوب عنهما من الفعل ، وعن أبي على الجبائي أن المراد بالظلمات ظلمات الآخرة على الحقيقة أي أنهم كذلك يوم القيامة عقابًا لهم على كفرهم في الدنيا. والـكلام علميه متعلق بقوله تعالى (ثم إلى ربهم يحشرن) على ان الضمير للامم على الاطلاق وفيه بعد .وقوله سبحانه : ﴿ مَنْ يَشَا اللَّهُ مِنْ أَهُم مِن أَهُلُ ﴾ تحقيق للحق وتقرير لماسبق من حالهم ببيان أنهم من أهل الطبع لا يتاتى. نهم الايمان أصَّلا فَن مبتدأ خبره مَا بعده ومفعول پشا مجذوف أياضلاله ولا يجوز أن يكون من مفعولا مقدما لدلفساد

المعنى ، والمراد من يرد سبحانه أن يخلق فيه الضلال عن الحق يخلقه فيه حسب اختياره الناشي عن استعداده ، وجوز بعضهم أن يكون ( من ) فى موضع نصب بفعل مقدر بعده يفسره مابعده أى من يشق أو يعذب يشأ اضلاله ﴿ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صراط مُسْتَقيم ٣٩ ﴾ عطف على ماتقدم ، والكلام فيه كالكلام فيه والآية دليل لاهل السنة على أن الكفر والايمان بارادته سبحانه وأن الارادة لاتتخلف عن المراد والزمخشرى لمارأى تخرق عقيدته الفاسدة رام رقعها كماهو دأبه فقال : معنى (يضلله) يخذله ولم ياطف به و وال غره : المراد من يشأ اضلاله يوم القيامة عن طريق الجنة يضلله ومن يشأ بحدله على الصراط الذي يساكم المؤ منون إلى الجنة وهو كاترى ه

وكان الظاهر على ماقيل : أن يقال ومن يشأ يهده إلاأنه عدل عنه لانهدايته تمالى وهي ارشاده إلى الهدى غير مختصة ببعض دون بعض و لهذا قيل في تفسير (يجعله) الخ أى يرشده إلى الهدى ويحمله عليه ﴿ وَلَا أَرَأَ يَتُّكُمُ ﴾ أمر لرسول الله ﷺ بأن يبكتهم ويلقمهم الحجر بمالاسبيل لهم إلى انكاره · والتاءعلي ماقاله أبوالبقاء ضمير الفاعل وما بعده حرف خطاب جي به للتأكيد وليس اسمالانه لوكان كذلك لـكان اما بجروراً ولاجار هنا .أومرفوعاوليس من ضمائر الرفع ولامقتضى لهأيضا أومنصوبا وهو باطل لثلاثة أوجه ، الاول أنهذا الفعل قلى بمعنى علم يتعدى إلىمفعو آين كـقولك: أرأيت زيداً مافعل فلوجعل المذكور مفعولا لكان ثالثاه والثانى أنه لوجعل مفعو لا لكان هوالفاعل في المعنى . وليس المعنى على ذلك إذ ليس الغرض أرأيت نفسك بل أرأيت غيرك . ولذلك قات : أرأيتك زيداً وزيد غير المخاطب ولاهو بدل منـــه . والثالث أنه لوجعل كذلك لظهرت علامة التثنية . والجمع والتأنيث فىااتاء فكنت تقول : أرأيتما فما وأرأيتموكم وأرأيتكنوهذا مذهب البصريين . والمفعولان في هذه الآية قيل : الأول منهمـا محذوف تقديره أرأيتـكم إياه أو إياها أي العذاب أو الساعة الواقعين في قوله سبحانه: ﴿ إِنْ أَتَا كُمْ عَذَابُ اللَّهِ ﴾ أي الدنيوي حسبما أتى مر قبله كم ﴿ أَوْ أَتَّتِكُمُ السَّاعَةُ ﴾ أى هولها كما يدل عليه مابعد لآن الـكلام من باب التنازع حيث تنــازع رأى وأتى في معمول وأحد وهو (عذابالله)والساعة فاعمل الثانى وأضمر في الأول والثاني منهما جملة الاستفهام وهي قوله تعالى ﴿ أُغَيْرَ اللَّهَ تَدْعُونَ ﴾ والرابط لهابالمفعول الاول محذوف أى أغير الله تدعون لكشف ذلك. وقيل: لاتنازع والتقدير أرَّ أيتكم عبادتكم اللاصنام أوالاصنام التي تعبدونها هل تنفعكم ،وقيل: إن الجملة الاستفهامية سادة مسد المفعو اين ه وذهب الرضى تبعا لغيره أن رأى هنا بصرية . وقيل : قلبية بمعنى عرف. وهي على القولين متعدية لواحد وأصل اللفظ الاستفهام عن العلم أو العرفان أوالابصار إلاأنه تجوزبه عن معنى أخـبرنى ولايستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة لشيء . وفيه على ماقال الكرماني ـ .وغ يره تجوزان اطلاق الرؤية وإرادة الاخبار لآن الرؤية بأى معنى كانتسببله . وجعل الاستفهام بمعنى الآمر بجــامع الطلب . وقول بعظهم : إن الاستفهام للتعجيب لا ينافى كون ذلك بمعنى أخبرنى لماقيل انه بالنظر إلى أصل الـكلام. ونقل عن أبي حيان أن الاخفش قال: إن العرب أخرجت هذا اللفظ عن معناه بالـكلية فقالوا: أرأيتك وأريتك بحذف الهمرة الثانية إذا كان بمعنى أخبرت . وإذا كان بمعنى أبصرت لم تذف همزته وألزمته أيضا الخطاب على هذا المعنى فلا تقول أبداً أرانى زيد عمرا ماصنع وتقول هذا على معنى أعلم ،وأخرجته أيضا عن موضوعه بالمكلية لمعنى أما بدليل دخول الفاء بعده كقوله تعالى : (أرأيت إذ أو ينا إلى الصخرة) الآية .فما دخلت الفاء إلاوقد خرجت لمعنى أما . والمعنى أما إذ أو ينا إلى الصخرة فالآمر كذا وكذا ، وقد أخرجته أيضا الى معنى أخبرنى كاقدمنا، واذا كان بهذا المعنى فلابد بعده من اسم المستخبر عنه وتلزم الجملة بعد الاستنهام . وقد يخرج له ذا المعنى وبعده الشرط وظرف الزمان اه ولم يوافق في جميع ذلك ه

وذهب شيخ أهل الكوفة الكسائى الى أن التاء ضمير الفاعل وأداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول و ذهب الفراء الى أن التاء حرف خطاب واللواحق بعده فى موضع الرفع على الفاعلية وهى ضهائر نصب استعمال ضهائر الرفع و والحكلام على ذلك مبسوط فى محله و المختار عند كثير من المحققين ما ذهب اليه البصريون من جعل كمهنا وكذا سائر اللواحق حرف خطاب ومتعلق الاستخبار عندهم ومحط التبكيت قوله تعالى . (أغيرالله) الخ وقوله سبحانه: ﴿ إنْ كُنتُمْ صَادقينَ • ٤ ﴾ متعلق بأريتكم مؤكد للتبكيت كاشف عن كذبهم و وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه بوالتقدير على ماقيل. ان كنتم صادقين فى أن أصنامكم آلهة أو أن عبادتكم لهانافعة أو أن كنتم قوما من شأنكم الصدق فأخبرونى أالهاغير الله تعالى تدعون ان أتاكم عذاب الله اللخ فان صدقهم من موجبات اخبارهم بدعائهم غيره سبحانه .

وقيل: إن الجواب ما يدل عليه قوله تعالى: (أغير الله تدعون) أعنى فادعوه على أن الضمير لغير الله ، واعترض بأنه يخل بجزالة النظم الكريم كيف لاو المطلوب منهم إنما هو الاخبار بدعائهم غيره جل شأنه عند اتيان ما يأتى لانفس دعائهم إياه، وجوز آخرون كون متعلق الاستخبار محذوفا تقديره اخبرونى ان أتاكم عذاب الله أو انتكم الساعة من تدعون، وجعلوا قوله سبحانه: (أغير الله) النج استئنافا للتبكيت على معنى أتخصون آله تكم بالدعوة في هو عادت كم إذا أصابكم ضرام تدعون الله تعالى دونها، وعايه فتقديم المفعول للتخصيص.

وبعضهم جعل تقديمه لآن الانكار متعلق به و أنكر تعلقه بالتخصيص ، نعم التقديم فى قوله تعالى ﴿ بَلْ اَيَّاهُ اَدْعُونَ ﴾ للتخصيص أى بل تخصونه سبحانه بالدعاء وليس لرعاية الفواصل ، والتخصيص مستفاد مما بعدوهو عطف على جملة منفية تفهم من المكلام السابق كأنه قيل الاغير الله تدعون بل إياه تدعون، وجعله فى الكشف عطفاعلى (أغير الله تدعون) متعلق الاستخبار أن قوله سبحانه ؛

﴿ فَيكَشُفُ مَا تَدْعُونَ اليَهُ ﴾ أى ما قدعونه إلى كشفه ، عقوله تعالى (أو أتتكم الساعة) يأباه فان قوارع الساعة لا تدكشف عن المشركين. وأجاب بأنه قد اشترط فى الكشف المشيئة بقوله جل شانه ﴿ إِنْ شَاءً ﴾ وهو عز وجل لا يشاء كشف هاتيك القوارع عنهم ، وخص الايراد بذلك الوجه على الى الكشف لأن الشرطين فيه لما كاما ، تعلقين بقرله سبحانه . (أغير) النح وكان (بل إياه) النح عطما عليه اضرابا عنه و الممطوف فى حكم المعطوف عليه و جبأن يكونا متعلقين به أيضاً . و لما كان الكشف مستعقب الدعاء ، ستفادا عنه و جبأن يكونا متعلقين به أيضاً . و لما كان الكشف مستعقب الدعاء ، ستفادا عنه و جبأن كلاما مستقلا لم أيضاً فجاء سؤال أن قوارع الساعة لا تركشف . وأما فى الوجه الآخر فلان (أغير) النح لما كان كلاما مستقلا لم يتعلق به الشرطان لفظا بل جاز أن يقدرا أوهو الظاهران ساعد المعنى ، وأن يقدروا حد منهما حسب استدعاء وتعلق به الشرطان لفظا بل جاز أن يقدرا أوهو الظاهران ساعد المعنى ، وأن يقدروا حد منهما حسب استدعاء

المقام وذلك أنه سبحانه بكتهم بما كانوا عليه من اختصاصهم إياه تعالى بالدعاء عند الكرب ألاترى إلى قوله جل شانه: (ثم إذا مسكم الضر فاليه تجارون) فلا مانع من ذكر أمرين والتقريع على أحدهما دون الآخر لاسيا عند اختصاصه بالتقريع انتهى و وربما يقال: إن كشف القوارع الدنيوية والاخروية بدعاء المؤمن أوالمشرك بل قبول الدعاء وطلقاه مشروط بالمشيئة وبذلك تقيد آية (ادعوني أستجب لسكم) (وإذا سالك عبادى عنى فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) لكن انتفاء المشيئة متحقق في بعض الصوري في قبول دعاء الكفار بكشف قوارع الساعة وما يلقونه من سوء الجزاء على كفرهم وكشف بعض الاهوال عهم ككرب طول الوقوف حين يشفع ويشيئ فيشفع في الفصل بين الخلائق يوه ثذ ليس من باب استجابة دعائهم في شيء على أن كرب طول الوقوف الذي يفارقونه نعيم بالنسبة إلى وايلاقونه بعد وإن لم يعلموا ذلك قبل فالقوارع على أن كرب طول الوقوف الذي يفارقونه نعيم بالنسبة إلى والمدينة ول المتولة عن المشركين الاحسن عندى أن هول القيامة يكشف أيضا ككرب الموقف إذا فان قوارع الساعة لاتكشف عن المشركين الاحسن عندى أن هول القيامة يكشف أيضا ككرب الموقف إذا عن هذا من اتبعه كلام خال عن التحقيق، والمعتولة على مافي وجمع البحار لا ينفون الشفاعة في فصل القضاء عن هذا من اتبعه كلام خال عن التحقيق، والمعتولة على مافي وجمع البحار لا ينفون الشفاعة في فصل القضاء وثما ينكرون الشفاعة لاهل الدكمائر والدكفار في النجاة من الناره

هذا واختلف المفسرون فى جواب الشرط الأول فقيل محذوف تقديره فمن تدعون ، وقيل : وعليه أبو البقاء تقديره دعوتم الله تعالى ، وقيل : إنه مذكوروهو أرأيتكم ، وقيل : ونسب للرضىهو الجلة المتضمنة اللاستفهام بعده وهو كالمتعين على بهض الاقوال، ورددالده امينى بان الجلة كذلك لا تقع جوابا للشرط بدون فاه و بحث فى ذلك الشهاب فى حواشيه على شرح السكافية للرضى . وقال أبو حيان و تبعه غير واحد الذى أذهب اليه أن يكون الجواب محذوفا لدلالة (أرأيتكم) عليه تقديره ان أتاكم عذاب الله تعالى فاخبرونى عنه أتدعون غير الله تعالى لكشفه كما تقول .أخبرنى عن زيد إن جاءك ما تصنع به فان التقدير إن جاءك فاخبرنى فخذف الجواب لدلالة أخبرنى عليه ، ونظير ذلك أنت ظالم إن فعلت انتهى فافهم ولا تغفل . وقوله تعالى :

و وَتَنْسُونَ مَاتُشْرُكُونَ ﴿ ٤ ﴾ عطف على (تدعون) والنسيان مجاز عن الترك كما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أى تتركون ما تشركون به تعالى من الاصنام تركا كلياً ، وقيل : يحتمل أن يكون على حقيقته فانهم لشدة الهول ينسون ذلك حقيقة ، ولا يخطر لهم ببالولا يلزم حينئذ أن ينسى الله تعالى لأن المعتاد فى الشدائد أن يلهج بذكره تعالى وينسى ماسواه سبحانه ، وقدم الكشف مع تاخره عن النسيان كتاخره عن الدعاء لاظهار كال العناية بشانه والايذان بترتبه على الدعاء خاصة ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَانًا ۚ إِلَى أَمُ مَنْ قَبْلُكَ ﴾ كلام مستا نف سبق لبيان أن من المشركين من لا يدعو الله تعالى عند اتيان العذاب لتماديه فى الذى والضلال ولا يتاثر بالزواجر التنزيلية ، وقيل : مسوق لتسليته مين التمالية وتصدير الجلة بالقسم لاظهار وزيدا الاهتمام التكوينية كالايتاثر بالزواجر التنزيلية ، وقيل : مسوق لتسليته مينان على المرسل اليهم لاحال المرسلين وتنوين (أمم) للتكثير، و من ابتدائية أو بمعنى في أوزائدة بناء على جو اززيادتها في الإثبات وضعف أى تالله لقد أرسلنا رسلا إلى أمم كثيرة كاثنة من زمان أوفى زمان قبل زمانك ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ ﴾ أى فكذبوا فعاقبناهم ﴿ بالْباشاء و الضّاء ﴾

أى البؤس والضر .

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جبـير إنه قال : خـوف الساطان وغلا. السعر . وقيـل : الباساء القحط والجوع والضراء المرض ونقصان الانفس والاموال وهما صيغتا تأنيث لا مذكر لهما على أفعل كاحر حمراء يًا هو القياس فانه لم يقل أضر وأباس صفة بل للتفضيل ﴿لَعَلَهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۗ ع ﴾ أى اكى يتذللوا فيدءوا ويتوبوا من كفرهم ﴿ فَلَوْلًا إِذْ جَاءَهُمْ بَأَنْنَا تَضَّرُءُوا ﴾ أى فلم يتضرعوا حينتذ مع وجود المقتضى وانتفاء المانع الذي يعذرون بر ،(ولولا)عندالهروي,تكوننافية حقيقة وجعل من ذلك قوله تعالى. (فلولا كانت قرية كمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يرنس ) والجمهور حملوه على التربيخ والتنديم وهو يفيد النرك وعدمالوقوع ولذا ظهر الاستدراك والعطف في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ وليست لولا هنا تحضيضه كما تـ وهم لانها تختص بالمضارع ، واختار بعضهم ما ذهب اليه الهروى . ولما كان التضرع ناشئًا من لين القاب كان نفيه نفيه فكا أنه قيل. فما لانت قلوبهم ولكن قست ، وقيل : كان الظاهر أن يقال. لكن يجب عليهم التضرع إلا أنه عدل إلى ما ذكر لأن قساوة القلب التي هي المانع يشعر بان عليهم ماذكر، ومعنى ( قست ) الخ استمرت على ما هي عليه من القساوة أو ازدادت قساوة ﴿وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ } ﴾ من الكفرو المعاصي فلم يخطروا ببالهم أن ما اعتراهم من الباساء والضراء ما أعتراهم إلا لاجله.والنزيين لهمعان،أحدها إيجاد الشيء حسنا مزينا في نفس الامر كقوله تعالى (زيناالسهاء الدنيا) والثاني جعله مزينا من غير إيجاد كتزيين الماشطة العروس · والثالث جعله محبوبا للنفس مشتهى للطبع وإن لم يكن في نفسه كذلك وهذا إما بمعنى خلق الميل فى النفس والطبع وإما بمعنى تزويقه وترويجه بالقول ومايشبهه كالوسوسة والاغواء،وعلىهذا يبني أمراسناده فانه جاء في النظم الكريم تارة مسنداً إلى الشيطان كا في هذه الآية وتارة اليه سبحانه كا في قولهسبحانه. ( وكذلك زينا لكل أمة عمالهم ) وتارة إلى البشر كقوله عزوجل ( زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم) فان كان بالمعنى الأول فاسناده إلى الله تعالى حقيقة ،وكذا إذا كان بالممنىالثالث بناء على المراد منه أولا ، وإن كان بالمعنى الثاني أو الثالث بناء على المراد منه ثانيا فاسناده إلى الشيطان أو البشر حقيقة، ولا يمكن إسناد ما يكون بالاغوا. والوسوسة اليه سبحانه كذلك . وجاء أيضا غير مذكور الفاعـل كقوله سبحانه. ( زين للمسرفين ) وحينتذ يقدر في كل مكان ما يليق به،وقد مر لك ما يتعلق بهذا البحث فتذكر .

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكَّرُوا بِه ﴾ أى تركوا مادعاهم الرسل عليهم الصلاة والسلام اليه وردوه عليهم ولم يتعظوا به في ررى عن ابن جريج ، وقيل: المراد أنهم انهمكوا فى معاصيهم ولم يتعظوا بما فالهم من الباساء والضرا فلما لم يتعظوا ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهُمْ أَبُوابَ كُلّ شَيْءَ مِ منالنعم الكشيرة كالرخاء وسعة الرزق مكرا بهم واستدراجالهم فلما لم يتعظوا ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهُمْ أَبُوابَ كُلّ شَيْءَ مَ منالنعم الكشيرة كالرخاء وسعة الرزق مكرا بهم واستدراجالهم فقد روى أحمد والطبراني والبيهقي فى شعب الايمان من حديث عقبة بن عامر مرفوعا وإذا رأيت الله تعالى عليه لله تعالى عليه الله تعالى يعطى العبد فى الدنيا وهو مقيم على معاصيه فانما هو استدراج ثم تلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (فلمانسوا) الآية وما بعدها » وروى عن الحسن أنه لما سمع الآية قال. ومكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا » وقيل: المراد فتحنا عليهم ذلك الزاما للحجة وإزاحة للعلة ، والظاهر أن (فتحنا) جواب لما

لان فيها سوا. قيل بحرفيتها أو اسميتها معنى الشرط.

واستشكل ذلك بانه لايظهر وجه سببية النسيان لفتح أبواب الخير. وأجيب بان النسيان سبب للاستدراج المتوقف على فتح أبواب الخير، وسببية شيء لآخر تستلزم سببيته لما يتوقف عليه أو يقال إن الجواب ماذك باعتبار ماله ومحصله وهو ألزه ناهم الحجة وبحوه وتسببه عنه ظاهر ، وقيل : انه مسبب عنه باعتبار غايته وهو أخذهم بغتة . وقرأ أبو جعفر وابن عامر (فتحنا) بالتشديد للتكثير (حَقَّ إِذَا فَرَحُوا) فرح بطر هيماً أو تُوا) من النعم ولم يقوموا بحق المنعم جل شأنه ( أَخَذْنَاهُم ) عاقبناهم وأنزلنا بهم العذاب ( بَفْتَة ) أى فجأة ليكون أشد عليهم وأفظع هو لا، وهي نصب على الحالية من الفاعل أو المفعول أى مباغتين أو مبغوتين أو ليكون أسد عليهم وأفظع هو لا، وهي نصب على الحالية من الفاعل أو المفعول أى مباغتين أو مبغوتين الله المسدرية أى بغتناهم بغتة ( فَاذَا هُمْ مُبلسُونَ عَ عَلَى السون من النجاة والرحمة كما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما و وقال البلخى : أذلة خاضعون، وعن السدى الابلاس تغير الوجه ومنه سمى أبليس لأن لا تعالى نكس وجهه وغيره ، وعن مجاهد هو بمعنى الاكتتاب ،

وفى الحراشي الشهابية الابلاس ثلاثة معان في اللغمة الحزن والحسرة واليأس وهي معان متقاربة وقال الراغب. هو الحزن المعترض من شدة اليأس، ولما كان المبلس كثيراً ما يلزم السكوت وينسي ما يعنيه قيل البلس فلان إذا سكت وإذا انقطعت حجته، و(إذا)هي الفجائية وهي ظرف مكان كما نص عليه أبو البقاء وعن جماعة أنها ظرف زمان، ومذهب المكوفيين أنها حرف؛ وعلى القولين الاولين الناصب لها خبر المبتدأ أي أبلسوا في مكان اقامتهم أو في زمانها ﴿ فَقُطعَ دَابُر الْقَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي آخرهم كما قال غير واحد، وهو من دبره إذا تبعه فكا نه في دبره أي خلفه، ومنه إن من الناس من لا يأتي الصلاة الادبراً أي في آخر الوقت، وقال الاصمى الدابر الاصل؛ ومنه قطع الله دابره أي أصله. وأياءا كان فالمراد أنهم استؤصلوا بالعذاب ولم يبق منهم أحد، ووضع الظاهر موضع الضمير الاشعار بعلة الحكم \*

﴿ وَالْحَمْرُ لَنَهُ رَبِّ الْعَالَمَينَ ٥ ﴾ على ما جرى عليهم من النكالو الاهلاك فان اهلاك السكفار والعصاة من حيث أنه تخليص لأهل الأرض من شؤم عقائدهم الفاسدة وأعمالهم الحنيثة نعمة جليلة بحق أن يحمد عليها فهذا منه تعالى تعليم للعباد أن يحمدوه على مثل ذلك ، واختار الطبرسي أنه حمد منه عز اسمه لنفسه على خلك الفمل ﴿ قُلْ ﴾ يامحمد على سبيل التبكيت والالزام أيضا ﴿ أَرَ أَيْتُم إِنَّ أَخَذَ اللّه سُمَّمُكُم وَأَبْصارُكُم ﴾ أى الصمكم وأعما كم فاخذهما مجاز عما ذكر لأنه لازم له بوالاستدلال بالآية على بقاء المرضز ما نين محل نظر ﴿ وَخَتَم عَلَى قُلُوبُكُم ﴾ بان غطى عليها بمالا يبقى لسكم معه عقل وفهم أصلا وقيل : يجرز أن يكون الحتم عطفا تفسير با للاخذ فان البصر والسمع طريقان القلب منهما يرد ما يرده من المدركات فاخذهما سد ابابه بالكلية وهو السر في تقديم أخذهما على الحتم عليها . واعترض بان من المدركات مالا يتوقف على السمع والبصر ، ولهذا قال غير واحد بوجوب الايمان بالله تعالى على من ولد أعمى أصم و بلغ سن التكليف ، وقبل : في التقديم أنه قديم الله يقديم ما يتعلق بالظاهر على ما يتعلق بالباطن . ووجه تقديم السمع وافراده قد تقدمت في التشارة إليه ﴿ مَنْ إلله عَيْرُ اللّه يَا تُم يُدلك على أن الضمير مستعار لاسم الاشارة المفرد لانه الذي

كثر فى الاستعال التعبير به عن أشياء عدة وأما الضمير المفرد فقد قبل فيه ذلك . ونقل عن الزجاج ألت الضمير راجع الى المأخوذ والمختوم عليه فى ضمن ما مر أى المسلوب منه أو راجع إلى السمع وما بعده داخل معه فى القصد ولا يخفى بعده •

وجوز أن يكون راجما إلى احد هذه المذكورات، و (من) مبتداً و (إله) خبره و (غير) صفة الخبر (ويأتيكم) صفة اخرى، والجلة على قال غير واحد متعلق الرؤية ومناط الاستخباراى أخبر و فى ان سلب الله تعالى مشاعركم من إله غيره سبحانه يأتيكم به و ترك كاف الخطاب هنا قيل ؛ لأن التخويف فيه أخف بما تقدم و بما يأتى ه وقيل : اكتفاء بالسابق واللاحق لتوسط هذا الحطاب بينهما ، وقيل : لما كان هذا العذاب بما لا يبقى القوم ممه أهلا للخطاب حذفت كافه إيماء لذاك ورعاية لمناسبة خفية ﴿ انظُرْ كَيْفَ نُصَرّفُ الْآيات ﴾ أى نكر رها على أنحاء مختلفة ، ومنه تصريف الرياح والمراد من الآيات على ما روى عن الكلى الآيات القرآنية وهل هى على الاطلاق أو ما ذكر من أول السورة إلى هنا أو ما ذكر قبل هذا أقوال أقربها عندى الآقرب وفيها على وجود الصانع و توحيده وما فيه الترغيب و الترهيب و التذبيه والتذكير وهذا تعجيب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسدلم ، وقيل : لمن يصلح للخطاب من عدم تأثرهم بما مرمن الآيات الباهرات ، ولمن الله تعالى عنهما انشد لهذا المه المن بن الحرث :

عجبت لحكم الله فينا وقد بدا له صدفنا عن كل حق منزل

وذكر بعضهم أنه يقال: صدف عن الشيء صدوفا إذا مال عنه. وأصله من الصدف الحانب والناحية ومثله الصدفة و تطلق على كل بنا. مرتفع. وجا. فى الحنبر أنه وسلينتي مر بصدف ما تل فاسرع \*

والجملة عطف على «نصرف» داخل معه فى حكمه وهو العمدة فى التعجيب. و (ثم) للاستبعاد أى انهم بعد ذلك التصريف الموجب للاقبال والايمان يدبرون ويكفرون ﴿ قُلْ أَرَأَ يَتَكُمْ ﴾ تبكيت آخر لهم بالجائهم إلى الاعتراف باختصاص العذاب بهم ﴿ إِنْ أَتَا كُمْ عَذَابُ الله ﴾ أى العاجل الخاص بكم كما أتى أضرابكم من الامم قبلكم ﴿ بَغْتَةً ﴾ أى فجأة من غير ظهور امارة وشعور، ولتضمنها بهذا الاعتبار مافى الخفية من عدم الشعور صح مقابلتها بقوله سبحانه: ﴿ أَوْ جَهْرَةً ﴾ وبدأ بها الأنها أردع من الجهرة. وانما لم يقل: خفية لأن الاخفاء لا يناسب شأنه تعالى ه

وزعم بعضهم أن البغتة استعارة للخفية بقرينة مقابلتها بالجهرة وانها مكنية من غير تخييلية ولا يخفى أنه على مافيه تعسف لاحاجة اليه فان المقابلة بين الشيء والقريب من مقابله كثيرة فى الفصيح ومنه قوله ويتيالي وبشروا ولاتنفروا» وعن الحسن أن البغتة أن يأتيهم ليلا والجهرة أن يأتيهم نهاراً وقرئ (بغتة أو جهرة) بفتح الغين والهاء على أنهما مصدران كالغلبة أى اتيانا بغتة أو اتيانا جهرة وفى المحتسب لابن جنى أن مذهب أصحابنا فى كل حرف حلق ساكن بعد فتح لا يحرك الاعلى أنه لغة فيه كالنهر والنهر والشعر والشعر والشعر والشعر والمعانى )

والحلب والحلب والطرد والطرد - ومذهب الكوفيين أنه يجوز تحريك الشانى لـكونه حرفا حلقيا قياسا مطردا كالبحر والبحر، وما أرى الحق الامعهم · وكذا سمعت من عامه عقيل . وسمعت الشجرى يقول : أنا محموم بفتح الحاء . وليس فى كلام العرب مفعول بفتح الفاء . وقالو االلحم يريد اللحم وسمعته يقول تغدوا بمعنى تغدوا . وليس فى كلامهم مفعل بفتح الفاء وقالوا: سارنحوه بفتح الحاء ولوكانت الحركة أصلية ماصحت اللام أصلا أه . وهى - كاقال الشهاب - فائدة ينبغى حفظها . وقرى (بغتة وجهرة) بالواو الواصلة »

﴿ هَلْ يُهْلُكُ الاَّ الْقُومُ الظَّلْدُونَ ٤٧﴾ أى الاأنتم. ووضع الظاهر موضع ضميرهم تسجيلا عليهم بالظلم وايذانا بأن مناط اهلا كهم ظلمهم ووضعهم الكفر موضع الايمان والاعراض موضع الاقبال. وهذا يا قال الجماعة \_ متعلق الاستخبار ، والاستفهام للتقرير أى قل تقريرا لهم باختصاص الحلاك بهم أخبرونى ان أتا كم عذابه جل شأنه حسبها تستحقونه هل يهلك بذلك العذاب الاأنتم أى هل يهلك غيركم بمن لا يستحقه ، وقيل: المراد بالقوم الظالمين الجنس وهم داخلون فيه دخو لا أوليا . واعترض بأنه يأباه تخصيص الاتيان بهم ، وقيل: الاستفهام بمعنى النفي لان الاستشاء مفرغ والاصل فيه النفي، ومتعلق الاستخبار حينتذ محذوف كأنه قيل : الاستفهام بمعنى النفي لان الاستشاء مفرغ والاصل فيه النفي، ومتعلق الاستخبار حينتذ محذوف كأنه قيل : الحروني انأتا كم عذا به عز وجل بغتة أو جهرة ماذا يكون الحال . ثم قيل : بيانا لذلك ما يهلك الا القوم الظالمون أى ما يهلك بذلك العذاب الخاص بكم الا أنتم ه

وقيد الطبرسي وغيره الهلاك بهلاك التعذيب والسخط توجيها للحصر إذقد يهلك غير الظالم لكن ذلك رحمـة منه تعالى به ليجزيه الجزاه الاوفى على ابتلائه، ولعله اشتغال بمالا يعنى. وقرى. ( يهلك ) بفتح اليام، ﴿ وَمَانُوْسُلُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إلى الامم ﴿ اللَّامُبُشِّرِينَ ﴾ من أطاع منهم بالثواب ﴿ وَمُنْذِرِينَ ﴾ من عصى منهم بالعذاب، واقتصر بعضهم على الجنة والنار لانهما أعظم ما يبشر به وينذر به، والمتعاطفان منصوبان على أنهما حالان مقدرتان مفيدتان للتعليل . وصيغة المضارع للأيذان بأن ذلك أمر مستمرجرت عليه العادة الالهية، والآية مرتبطة بقولهسبحانه :(وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه) أي مانرسل المرسلين الالاجل أن يبشروا قومهم بالثواب علىالطاعة وينذروهم بالعذاب علىالمعصية ولمنرسلهم ليقترح عليهم ويسخربهم ﴿ فَمَنْ مَامَنَ ﴾ بما يجب الايمان به ﴿ وَأَصْلَحَ ﴾ مايجب اصلاحه والاتيان به على وفقالشريعة، والها. لترتيب مابعدها على ماقبلها ومن موصولة ولشبه الموصول بالشرطدخلت الفاء في قولهسبحانه: ﴿ وَلَا خُونْكُ عَالَيْهِمْ ﴾ منالعذاب الذي أنذر الرسل به ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٨٤ ﴾ لفوات الثواب الذي بشروا به، وقد تقدم الكلام في هذه الآية غير مرة ، وجمع الضمائر الثلاثة الراجعة إلى من باعتبارمعناها يمّا أن إفراد الضمع بن السابقين باعتبار لفظها، ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتَنَا ﴾ أى التي بلغتها الرسل عليهم الصلاة والسلام عند التبشير والانذار ، وقيل: المراد بها نبينا ﷺ ومعجزاته، والأوله والظاهر، والموصولمبتدأ وقوله تعالى : ﴿ يَمْسُهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ خبره والجملة عطف على (من آمن) الخ . والمراد بالعذاب العذاب الدي انذروه عاجلاً أو آجلًا أو حقيقة العذاب وجنسه المنتظم لذلك انتظاما أو ليا ؛ وفي جمله ماسا إيذان بتنزيله منزلة الحيالفاعللا يريد ففيه استعارة مكنية على ماقيل. وجوز الطيبي أن يكون في المس استعارة تبعية من غير استعارة فيالعذاب، والظاهر أن ماذكر مبني على أن المسمن خواص الاحياء. وفى البحر أنه يشعر بالاختيار ، ومنع ذلك بعضهم، وادعى عصام الملة أنه أشير بالمس إلى أن العذاب لا يأخذهم بحيث بعدمهم حتى يتخلصوا بالهلاك وله وجه ( بَمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ ٩٤ ) أى بسبب فسقهم المعمم أخرج ابن جرير عن ابن زيد أن كل فسق فى القرآن معناه الدكذب ، ولعله فى حيز المنع وخروجهم المستمر عن حظيرة الا يمان و الطاعة، وقد يقال: الفاسق لمن خرج عن التزام بعض الاحكام لكنه غير مناسب ههناه ( فَال ) أيها الرسول البشير النذير للكفرة الذين يقترحون عليك ما يقترحون :

﴿ لَا أَقُولُ لَـكُمْ عَنْدَى خَرَائُنَ اللّه ﴾ أى مقدوراته جمع خزينة أوخزانة وهي في الاصل مايحفظ فيه الاشياء النفيسة تجوز فبهاعما ذكر ، وعلى ذلك الجبائى وغيره ، ولم يقل: لاأقدر على مايقدر عليه الله قيل: لأنه أبلغ لدلالته على أنه لقوة قدرته كأن مقدوراته مخزونة حاضرة عنده ، وقيل : إن الحزائن مجاز عن المرزوقات من اطلاق المحل على الحال أو اللازم على الملزوم ، وقييل : المكلام على حذف مضاف أى خزائن رزق الله تعالى أومقدوراته ، والمعنى لاأدعى أن هاتيك الحزائر مفوضة إلى اتصرف فيها كيفما أشاء استقلالا أو استدعاء حتى تقترحوا على تزل الآيات أو أنزال العذاب أوقاب الجبال ذهبا أو غير ذلك عالا يايق بشأ في ه

﴿ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ عطف على محل (عندى خزائن الله) فهو مقول (أقول) أيضا، ونظر فيه الحلبي من حيث أنه يؤدى إلى أن يصير التقدير و لاأقول له لا أعلم الغيب وليس بصحيح و أجيب بأن التقدير و لاأقول له كما الغيب باضيار القول بين لا و أعلم لا بين الواو (ولا)، وقيل: لا في -لا أعلم و زيدة و كدة النف و وقال أبو حيان: الظاهر أنه عطف على (لاأقول) لا معمول له فهو أمر ان يخبر عن نفسه بهذه الجل فهي معمولة للامر الذي هو (قل) ، و تعقب بأنه لافائدة في الاخبار باني لاأقول للميب و إنما الفائدة في الاخبار باني لاأقول ذلك ليكون نفيا لادعاء الامرين اللذين هما من خواص الالهية ليكون المعنى إني لاأدعى الالهية •

﴿ وَلَا أُولُ الْمُ إِنِّهِ مَلَكُ ﴾ ولاأدعى الملكية، ويكون تكرير (لاأقول) اشارة إلى هذا المهنى. وقال بعض المحققين: أن مفهو مى (عندى خزائن الله. وإنى المك) لماكان حالهما معلوما عندالناس لم يكن حاجة إلى نفيهما وإنما الحاجة إلى نفيه فدعوى إلى نفيه فدعوى أنه لافائدة في الاخبار بذلك منظور فيها . والذي اختاره مو لانا شيخ الاسلام القول الأولو أن المهنى ولاأدعى أيضا أنى أعلم الفيب من أفعاله عز وجل حتى تسألونى عن وقت الساعة أو وقت انزال العذاب أو نحوهماه وخصا بن عباسرضى الله تعالى عنهما الفيب بعاقبة ما يصير ون اليه أى لاأدعى ذلك ولاأدعى أيضا الملكية حتى تدكلفونى من الافاعيل الخارقة للعادات الايطيقه البشر من الرقى فى السها. ونحوه أو تعدوا عدم اتصافى بصفائهم قادحا فى أمرى كما ينبئ عنه قولهم: (ما لهذا الرسول) يأكل الطعام ويمشى فى الاسواق وليس فى الآية على المنا وردت ردا على الكفار فى قولهم (ما لهذا الرسول) النع وتدكليفهم له عليهم الصلاة والسلام في هو محل النزاع كما زعم الجبائي لا نها السماء . ونحن لا ندعى تميز الانبياء على الملائدكة عليهم الصلاة والسلام في عدم الاكل مثلا والقدرة على الافاعيل الخارقة كالمرق ونحوه ولامساواتهم لهم فى ذلك بل كون الملائدكة متميزين عليهم عليهم الصلاة العلاق على الملائدي عليهم عليهم الصلاة والسلام في عدم الاكل مثلا والقدرة على اللافاعيل الخارقة كالرق ونحوه ولامساواتهم لهم فى ذلك بل كون الملائدكة متميزين عليهم عليهم الصلاة العلاق عليهم الصلاة المناولة منا المناق المناق عليهم الصلاة مناهم عليهم الصلاة المناق المناق عليهم الصلاة المناق المناق عليهم عليهم الصلاة المناق المناق عليهم عليهم الصلاة المناق المناق المناق عليهم عليهم الصلاق المناق ا

والسلام في ذلك مما أجمع عليه الموافق والمخالف و لا يوجب ذلك اتفاقا على أن الملائكة أفضل منهم بالمعنى المتنازع فيه والالكان كثير من الحيوانات أفضل من الانسان ولا يدعى ذلك الاجماد.

وهذا الحواب أظهر مما نقل عن القاضى زكريا من أن هذا القول منه والمنظم من باب التواضع واظهار العبودية نظير قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تفضلونى على ابن متى» فى رأى بل هو ليس بشى كالا يخنى. وقيل: إن الأفضلية مبنية على زعم المخاطبين وهو من ضيق العطن ، وقيل: حيث كان معنى الآية لاأدعى الألوهية ولا الملكية لا يكون فيها ترق من الأدنى إلى الأعلى بل هى حينئذ ظاهرة فى التبدلى ، و بذلك تهدم قاعدة استدلال الزمخشرى فى قوله تعالى: (لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون) على تفضيل الملك على البشر إذ لا يتصور الترقى من الألوهية إلى ماهو أعلا منها إذ لا أعلا ليترقى اليه ، وتعقب بأنه لا هدم ها عادة (لا أقول) الذى جعدله أمرا مستقلا كالاضراب إذ المعنى لا أدعى الألوهية بل ولا الملكية ، ولذا كرر لا أقول ه

وقال بمضهم فى التفرقة بين المقامين: إن مقام ننى الاستنكاف ينبغى فيه أن يكون المتأخر أعسلا لئلا يلغو ذكره ، ومقام ننى الادعاء بالعكس فان من لا يتجاسر على دعوى الملكية أولى أن لا يتجاسر على دعوى الألوهية والتبرى منها نظر وإلا لقيل الألوهية الاشد استبعاداً ، نعم فى كون المراد من الأول ننى دعوى الألوهية والتبرى منها نظر وإلا لقيل لاأقرل لكم إنى اله كا قيل (ولاأقول لكم إنى ملك) وأيضا فى الكناية عن الالوهية بعندى خزائن الله مالايخنى من البشاعة ، وإضافة الخزائن اليه تعالى منافية لها . ودفع المنافاة بأن دعوى الألوهية ليس دعوى أن يكون هو الله تعالى اختصاصية فتنافى هو الله تعالى بل أن يكون شريكا له عز اسمه فى الالوهية فيه نظر لان إضافة الحزائن اليه تعالى اختصاصية فتنافى الشركة اللهم إلا أن يكون خزائن مثل خزائن أو تنسب اليه وهو كاترى . ومن هنا قال شيح الاسلام : إن جمل ذلك قبريا عن دعوى الالوهية مما لا وجه له قطعا ه

(أن أنبع إلا مأبوحَى إلى الم الموح الله التباع ما يوحى الى من غير أن يكون لى مدخل ما في الوحى أو في الموحى بطريق الاستدعا. أو بوجه آخر من الوجوه أصلا . وحاصله انى عبد يمثل أمر مولاه ويتبع ما أوحاه ولاادعى شيئا من تلك الاشياء حتى تقترحوا على ماهو من آثارها وأحكامها وتجعلوا عدم اجابتى الىذلك دليلاعلى عدم صحة ماأدعيه من الرسالة . ولا يخفى ان هذا أبلغ من إنى نبى أو رسول ولذا عدل اليه ولا دلالة فيه لنفاة القياس ولا لمانعى جواز اجتهاده عليه الصلاة والسلام كا لا يخفى . وذهب البعض الى أن المقصود من هذا الرد على الكفرة كانه قيل : إن هذه دعوى وليست بما يستبعد إنما المستبعد ادعا. البشر الالوهية أو الملكية ولست أدعيهما . وقد علمت آنفا مافي دعوى أن المقصود بما تقدم نفى ادعا. الألوهية والملكية (قُلْ هُلْ يَسْتَوى الْاعْمَى وَالْبَصِيرُ ) أى الضال والمهتدى على الاطلاق كاقال غير واحد، والاستفهام انكارى، والمرادا نكار استواء من لا يعلم ماذكر من الحقائق ومن يعلمها مع الاشعار بكال طهورها والتنفير عن الضلال والترغيب فى الاهتداء وتكرير الآمر لتثبيت التبكيت و تاكيد الالزام ﴿ أَفَلا تَتَفَكّرُونَ . ه كا عَمْ مقدر يقتضيه المقام أى ألا تسمعون هذا الكلام الحق فلا تتفكرون . فيله الومرين على الأول على الأمرين على الأول

وعدم التفكر مع تحقق ما يوجبه على الثاني ،

وذكر بعضهم أن فى (الاعمى والبصير) ثلاث احتمالات إما أن يكونا مثالا للضال والمهتدى أو مثمالا للجاهل والعالم أو مثالا لمدعى المستحيل كالآلوهية والملكية . ومدعى المستقيم كالنبيرة وان المدى لايستوى هذان الصنفان أفلا تتفكرون فى ذلك فتهتدوا أى فتميزوا بين ادعاء الحق والباطل أوفت لموا ان اتباع الوحى عما لامحيص عنه . والجملة تذييل لما مضى إمامن أول السورة إلى هنا أولة وله سبحاته هان اتبع النخ أو لقوله عن شانه (لاأقول) . ورجح فى الكشف الأول ثم الثاني ولا يخفى بعد هذا الترجيح . واعترض القول باحالة الملكية بإنها من الممكنات لأن الجواهر متماثلة والمعانى القائمة ببعضها يجوز أن تقوم بكلها \*

وأجيب بعد تسليم مافيه أن البشر حال كونه بشرا محال أن يكون ملكا لتمايزهما بالعوارض المتنافية بلاخلاف واقدام آدم عليه الصلاة والسلام بعد سماع «مانهاكاربكاعن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من الحالديز» على الأكل يس طمعا في الملكية حال البشرية على أنه يجوز أن يقال: إنه لم يطمع في الملكية أصلا وإنها طمع في الخلود فا كل ﴿ وَأَنْدُرْ ﴾ أى عظ وخوف يامحمد ﴿ به ﴾ أى بما يوحى أو بالقرآن كا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . والزجاج ، وقيل: أى بالله تعالى . وروى ذلك عن الفحاك في روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . والزجاج ، وقيل: أى بالله تعالى . وروى ذلك عن الفحاك وهذا أمر منه مبحانه وتعالى لنبيه ويحلي بعد ماحكى سبحانه وتعالى له ان من الكفرة من لا يتعظ و لا يتأثر قد التحق بالاموات وانتظم في سلك الجادات فها ينجع فيه دواء الانذار ولا يفيده العظة والتذكاراذ ينذر من يتوقع في الجسلة منهم الانتفاع و يرجى منهم القبول والسماع وهم المسسار اليهم بقوله سميحانه: وقع في الجسلة منهم الانتفاع و يرجى منهم القبول والسماع وهم المشسار اليهم بقوله سميحانه: والذين يخافون أن يُحشروا الى ربهم ﴾ فالمراد من الموصول المجوزون للحشر على الوجه الآتي سوا. كانوا جازمين باصله كاهل الكتاب و بعض المشركين المعترفين بالبعث المتردين فيشاعة آبائهم الانبياء كالأولين او شفاعة الاصنام كالآخرين أو المترددين فيها مما كبعض الكفرة الذين يعلم من علم أنهم أنهم أو بشفاعة الاصنام يخافرن أن يكون حقا ، وأما المنكرون للحشر رأسا . والقائلون به القاطمون بشفاعة آبائهم أو بشفاعة الاصنام فهم خارجون عن أمر بانذارهم كذا قال شيخ الاسلام ه

وروى عن ابن عباس .والحسن رضى الله تعالى عنهم أن المراد بالموصول الؤمنون وارتضاه غير واحد إلا أنهم قيدوا بالمفرطين لأنه المناسب للانذار ورجاء التقوى وتعقبه الشيخ بأنه بما لايساعده السباق ولا السباق بل فيه ما يقضى بعدم صحته وبينه بما سيذ كر قريبا إن شاء الله تعالى ، وقيل : المراد المؤمنون والكافرون . وعلله الامام الرازى بأنه لا عاقل إلا وهو يخاف الحشر سواء قطع بحصوله أوكان شاكا فيه لأنه بالاتفاق غير معلوم البطلان بالضرورة فكان هذا الخوف قائما فى حق الكل وبانه عليه الصلاة والسلامكان مبعوثا إلى الكل فكان مأمور ا بالتبليغ اليه و لا يخفى هافيه موالمفعول الثانى للانذار إما العذاب الآخروى المدلول عايه بما فى حين الصلة ، وإما مطاق المذاب الذى وردبه الوعيد و التعرض لعنوان الربوية بتحقيق المخافة إما باعتباران التربية المفهومة منها مقتضية خلاف ما خافو الأجله الحشر وإما باعتبارانها منبئة عن المال كية المعلقة والتصرف الكيل فلا تصلح الآية دليلا للجسمة ه

وقوله سبحانه: ﴿ لَيْسَلَمُ مَنْ دُونُه وَلَى وَلَا شَفَيع ﴾ في حيز النصب على الحسالية ، رضه يره يحشروا» والعامل فيه فعد له . ونقل الامام عن الزجاج أنه حال من ضمير «يخافرن» والأول أولى . و همن دو نه عملة عمد المخذوف وقع حالا من اسم ليس لأنه في الأصل صفة له فلما قدم عليه انتصب على الحالية ، والحال الأولى لاخراج الحشر الذي لم يقيد بها عن حيز الحوف وتحقيق أن ما نيط به الحوف تلك الحالة لا الحشر كيفها كان ضرورة أن المعترفين به الجازمين بنصرة غيره تعالى بمنزلة المنكرين له في عدم الحوف الذي يدور عليه أم الانذار والحال الثانية لتحقيق مدار خوفهم وهو فقدان ما عاقوا به رجاء هم وذلك إنما هو غيره سبحانه كا في قوله جل شأنه : (ومرب لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وايس له من دونه أولياء ) وليست لاخراج الولى الذي لم يقيد بها عن حيز الانتفاء لاستازامه ثبوت ولايته تعالى لهم كا في قوله سبحانه : (وما لكم من دون الله من ولى ولانصير ) وذلك فاسد والمعنى أنذر به الذين يخافون حشرهم غير منه ورين من جهه أنصارهم بزعمهم قاله شيخ الاسلام ، ثم قال : ومن هذا اتضح أن لاسبيل إلى كون المراد بالخاتفين من جهه أنصارهم بزعمهم قاله شيخ الاسلام ، ثم قال : ومن هذا اتضح أن لاسبيل إلى كون المراد بالخاتفين المفرطين من المؤمنين إذ ليس لهم ولى ولاشفيع سواه عز وجل ليخافوا الحشر بدون نصرته سبحانه انتهى . وهو تحقيقها أره لغيره ويصغر لديه ما في التفسير الكبير، يخافونه الحشر بدون نصرته سبحانه انتهى . وهو تحقيقها أره لغيره ويصغر لديه ما في التفسير الكبير، ولعل ما روى عن ابن عباس .والحسن رضي الله تعالى عنهم لم يثبت عنهما فتدبره

﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٥ ﴾ أي لـكي يخافوا في الدنيا وينتهوا عن الكفر والمعاصي كما روى عنابن عباس رضي الله تمالي عنهما وهو على هـذا تعليل اللامر بالانذار ، وجوز أن يكون حالًا عن ضمير الأمر أي أنذرهم راجيا تقواهم أو من الموصول أي أنذرهم رجوا منهم التقوى ﴿ وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُو نَرَ بَهُم بِالْغَدَاةُ وَالْمَشَّى ﴾ لما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسـلم بانذار المذكورين لعلم ينتظمون في سلك المتقين نهى عليه الصلاة والسلام عن كونذلك بحيث يؤدى الى طردهم، ويفهم من بعض الروايات أن الآيتين نزاتا معا ولايفهمذلك من البعض الآخر، فقدأخرج أحمد والطبراني. وغيرها عنابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : ﴿ مَرَ الْمَلَاءُ مر قريش على النبي ﷺ وعنده صهيب. وعمار . وبلال .وخباب . ونحوهممن ضعفاء المسلمين فقالوا : يا محمـد رضيت بهؤلاء من قومك أهؤلاء من الله تعالى عليهم من بيننا أنحن نكون تبعا لهؤلا اطردهم عنك فاله إن طردتهم أن نتبعك فانزل الدتهالي فيهم القرءان (وانذربه الذين) الى قوله ببحانه: (وهوأعلم بالظالمين) وأخرج ابن جرير . وأبو الشيخ . والبيهةي في الدلائل . وغيرهم عن خباب رضي الله تعالى عنه قال : جاء الآقرع بن حابس التميمي. وعيينة بن حصن الفزاري فوجدا النبي ﷺ قاعداً مع بلال : وصـهيب. وعمار . وخباب في أناس ضعفاء من المؤمنين فلما رأوهم حوله حقروهم فاتوه فخلوا به فقالوا : نحب أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا العرب له نضلنا فان وفود العرب تأتيك فنستحى أن ترانا قعودا مع هؤلاء الاعبد فاذا نحن جئناك فاقمهم عنا فاذا نحن فرغنا فاقعد معهم ان شمئت قال: نعم قالوا: فاكتب لنا عليك بذلك كتابا فدعا بالصحيفة ودعا علياكرم الله تعالى وجهه ليكتب ونحن قعود فى ناحية إذ نزل جبريل بهذه الآية ( ولا تطرد الذين ) الخ ثم دعانا فاتيناه وهو يقول : « سلام عليكم كتب رجم على نفسه الرحمة» فـكنا نقمد معه فاذا أراد أن يقوم قام وتركنا فانزل الله تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون روم)الخ

فكان رسول الله والمحتملة والمحتملة المحد فاذا بانم الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم ، وأخرج ابن المنذر. وغيره عن عكرمة فال: مشي عتبة. وشيبة ابنا ربيعة. وقرظة بن عبد عرو بن نوفل و والحرث بن عامل بن نوفل ومطعم بن عدى فى أشراف الكفار من عبد مناف إلى أبي طالب فقالوا: لوأن ابن أخيك طرد عنا هؤلاء الاعبد والحلفاء كان أعظم له فى صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لا تباعنا إياه و تصديقه فذكرذلك أبوطالب للنبي والمتالجة و فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : لو فعلت يارسول الله حتى ننظر ماير يدون بقولهم : وما يصيرون اليه من أمرهم فانزل الله سبحانه (وأنذر به) إلى قوله سبحانه (أليس الله بأعسلم بالشاكرين) وكانوابلالا وعمار بن ياسر و وسالم مولى أبي حديفة. وصبيحاً مولى أسيد، والحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمرو. وورثد بن أبي مرثد. واشباههم . و نزل فى أئمة المكفر من وواقد بن عبد الله الحنظلى وعمرو بن عبدعمرو. ومرثد بن أبي مرثد. واشباههم . و نزل فى أئمة المكفر من قريش. والموالى والحلفاء (وكذلك فتنا بعضهم ببعض ) الآية فلما نزات أقبل عرضي الله تعالى عنه فاعتذر من مقالته فانزل الله تعالى (و إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا) الآية والغداة أصله غدوة قابت الواو ألفا لنحركها وانفتاح واقبلها، وأصل العشى عشوى قلبت الواو يا وادغمت الياه فى الياه وفاه بالقاعدة والظاهر من مقالته وانفتاح واقبلها، وأصل العشى عشوى قلبت الواو يا وادغمت الياه فى الياه وفاه بالقاعدة والظاهر صلاة الفجر وطلوع الشمس، ومعنى الثانى آخر النهار، والمراد بهما ههنا الدوام كما يقال فعله مساه وصباحا إذا دام عليه، والمراد بالمناه حقيقته أو الصلاة أوالذكر أوقراءة القرآن أقوال ه

وأخرج ابن جرير . وابن أبي حاتم عن مجاهد أنهما عبارة عن صلاتي الصبح والمصر لأن الزمان كثيراً ما يذكر ويراد به مايقع فيه كما يقال صلى الصبح و المراد صلاته وقد يمكس فيراد بالصلاة زمانها نحو قربت الصلاة أى وقتها، وقد يراد بها مكانها كماقيل في قوله تعالى: ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) أن المراد بالصلاة المساجد، وخصا بالذكر لشرفهما والاقرال في الدعاء جارية على هذا القول خلا الناني ، وقرأ ابن عامر هنا وفي النمه وميقراه الحسن و مالك بن ديناد وأبي رجاء العطاردي وغيرهم ، ورعم أبوعبيد أن من قرأ بالواو فقد أخطأ لآن غدوة علم جنس لا تدخله الالف واللام، ومنشا خطئه أنه اتبع رسم الخط لأن المدوق المناولو كالصلاة والزكاة وقد اخطأ في هذه التخطئة لآن غدوة و إن كان المروف فيها ماذكره لكن قد سمع مجيؤها اسم جنس أيضا منكرا ، صروفا فتدخلها أل حينئذ ، وقد نقل ذلك سيبويه عن الخليل، وتصديره بالزعم لايدل على ضعفه لما يشير اليه كلام الامام النووى في شرح مسلم وذكره جم غفير من أهل اللغة ه وذكر المبرد أيضا عن العرب تنكير غدوة و صرفها وادخال اللام عليها إذا لم يرد بهاغدوة يوم بمينه و المثبت ، قدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحذظ ، وروده في القراءة المتواترة حجة فلاحاجة و المناطة الولد في قوله إلى التزام انها معرفة و دخلتها اللام لمشاكلة العشي كما دخلت على يزيد لم ان تنكير علم الجنس لم يعهد و لا إلى التزام انها معرفة و دخلتها اللام لمشاكلة العشي كما دخلت على يزيد لم النولد في قوله ؛

رأيت الوليد بن اليزيد مبارئاً شديدا باعباء الحلافة كاهله لان هذا النوع من المشاكلة وهو المشاكلة الحقيقية قليل أيضا، والـكثيرفي المشاكلة المجاز ولادلالة في

الآية على أنه ﷺ وقع منه الطرد ليخدش وجه العصمة، والذي تحكيه الآثار أنه عليه الصلاة والسلام همأن يجعل لاولئك الداعين المتقين وقتآ خاصآ ولاشراف قريش وقتآ آخر ليتالفوا فيقودهم إلى الايمان، وأولئك رضى الله تعالى عنهم يعلمون ما قصد ﷺ فلا يحصل لهم اهانة وانكسار قاب منه عليه الصلاة والسلام ه ﴿ يَرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ في موضع الحال منضمير (يدعون).وفي المرادبالوجه عند المؤولين خلاف فقيل-وهو المشهور ـ إنه الذات أيمريدين ذاته تعالى،ومعنى ارادة الذات على ماقيل الاخلاص لها بنا. على استحالة كون الله تعالى مراداً لذاته سبحانه وتعالى لآن الارادة صفة لاتتعلقالا بالممكنات لانها تقتضى ترجيح أحد طرفى المراد على الآخر وذلك لا يعقل الافيها أي يدعون ربهم مخلصين له سبحانه فيه ،وقيدبذلك لتاكيد عليته للنهي فان الاخلاص من أقرى موجبات الاكرام المضاد للطرد ، وقيل : المراد به الجهة والطريق،والمعنى مريدين الطريق الذي أمرهم جلشانه بارادته وهو الذي يقتضيه كلام الزجاج، وقيل: إنه كناية عن المحبة وطلب الرضا لان من أحب ذاتاً أحب أن يرى وجهه فرؤية الوجه من لو ازم المحبة فلهذا جعل كمناية عنها قاله الامام وهو كما ترى \* وجوز أيضاً أن يكون ذكر الوجه للتعظيم كما يقال :هذا وجه الرأى وهذا وجههالدليل،والمعنى يريدونه ﴿ مَا عَلَيْكَ مَنْ حَسَابِهُم مِّنْ شَيْءٌ ﴾ ضمير الجمع للموصول السابق كما روى عن عطاء وغالب المفسرين • و جو ز في اأن تكون تميمية و حجّازية . و في «شيء» أن يكون فاعل الظرف المعتمد على النفي و من حسابهم» وصف له قدم فصــارحالا، وأن يكون في موضع رفع بالابتداه والظرف المتقدم متعلق بمحذوف وقعخبراً مقدما له و (من) زائدةالاستغراق،وكلامالزمخشرى يشير إلى اختياره، والجلة اعتراض وسط بين النهي وجوابه تقريرا له ودفعاً لماعسىأن يتوهم كونه مسوغا لطرد المتقين من أقاو يلالطاعنين في دينهم كدأب قوم نوح عليه السلام حيث قالو ا: ( ما نراك اتبعك الاالذين هم أراذ لنا بادى الرأى ) ، والمعنى ما عليك شيء ما من حساب إيما نهم وأعمالهم الباطلة كما يقوله المشركون حتى تتصدى له وتبنى على ذلك ماتراه من الاحكام وإبما وظيفتك حسماهوشأن منصب الرسالة النظر إلىظواهر الامور واجراء الاحكام على موجبها وتفويض البواطن وحسابها إلىاللطيف الخبير، وظواهر هؤلاء دعاء ربهم بالغداة والعشى وروى عنابن زيد أن المعنى ماعليك شيء من حساب رزقهم أى من فقرهم، والمراد لايضرك فقرهم شيئاً ليصح لك الاقدام على ماأراده المشركون منك فيهم، ﴿ وَمَا مَنْ حَسَابِكَ عَلَيْهُمْ مِّنْ شَيْءٌ ﴾ عطف على ماقبله ، وجيءبه مع أن الجواب قدتهم بذلك مبالغة في بيان كون انتفا. حسابهم عليه عليه الصلاة والسلام بنظمه في سلك مالاًشبهة فيه أصلا وهو انتفاء كون حسابه عَلَالِتُهُ عَلَيْهِمْ فَهُو عَلَى طَرِيقَةً قُولُهُ سَبِّحَانَهُ : ( فاذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقد ون ) في رأى، وقال الزمخشري: ان الجملتين في معنى جملة و احدة تؤدي مؤدى «و لا تزرو ازر ةوزر أخرى، كـأ نه قيل: لا تؤ اخذ أنت ولاهم بحساب صاحبه، وحينئذ لابد من الجملتين، وتعقب بأنه غير حقيق بجلالة التنزيل وتقديم خطابه صلى الله تعالى عليه وسلم فى الموضعين\_قيل\_ للتشريف له عايه أشرفالصلاة وأفضل السلام والاكان الظاهر وما عليهم من حسابك من شيء بتقديم على ومجرورها كما في الأول، وقيل: إن تقديم عليك في الجملة الأولى للقصد إلى إيراد النفي على اختصاص حسابهم به صلى الله تعـالى عليه وسلم إذ هو الداعى إلى تصديه عليه الصلاة والسلام لحسابهم ه

وذهب بعض المفسرين إلى أن ضمير الجمع للمشركين وروى ذلك عن ابن عباس رضىالله تعالىءنهما، والمعنى إنك لا تؤاخذ بحسابهم حتى يهمك إيمانهم ويدعوك الحرص عليمه إلى أن تطرد المؤمنـين ،والضمير فى قـوله سبحانه ﴿ فَتَطْرُدُهُمْ ﴾ للمؤمنين على كل حال، والفعل منصوب على أنه جواب النني، والمراد انتفاء الطرد لا انتفاء كون حسابهم عليه عليه عليه الصلاة والسلام ضرورة انتفاء المسبب لانتفاء سببه كا نه قيل: مايكون منك ذلك فسكيف يقع منك طرد وهو أحد معنيين في مثل هذا التركيب يمتنع ثانيهما هنسا ، وقوله تعمالي: ﴿ فَتَكُونَ مَنَ الظَّالمِينَ ٧ ٥ ﴾ جواب للنهي ، وجوز الامام والزمخشريأن يكون عطفاعلي (فتطردهم)علي وجه التسبب لأن الكون ظالمًا معـلول طردهم وسبب له . واعـترض بان الاشتراك في النصب بالعطف يقتضي الاشتراك في سبب النصب وهو توقف الشــاني على الأول بحيث يلزم من انتفاء الأول انتفاؤه والـكمون من الظالمين منتف سوا. لوحظ ابتدا. أو بعد ترتبه على الطرد وجعله مترتبا علىالطرد بلا اعتباركونه مترتبا على المنفى ومنتفيا بانتفائه يفوت وجود سببية العطف . وأجيب بان الظلم بالطرد يتوقف انتفاؤه عـلى انتفاء الطرد كما لا يتوقف وجوده على وجوده وانتفاء الطرد متوقف عـلى انتفاء كون حسابهم عليه عليــه الصلاة والسلام فانتماء الظلم بالطرد يتوقف عـلى ذلك أيضا فيلزم من الانتماء الانتفاء ويتحقق الاشتراك فى سبب النصب وهو ظاهر وإنكاره مكابرة واعترض أيضا بان العطف مؤذن بان عدمالظلم لعدم تفويض الحساب اليه ﷺ فيفهم منه أنه لوكان حسابهم عليه ﷺ وطردهم لكان ظلما وليس كذلك لأن الظلم وضعالشيء فى غير موضعه . وأجيب بانه على حد ـ نعم العبد صهيب لو لم يخفالله لم يعصُّهـ . وفى الـكشف فى بيان مراد صاحب المكشاف أنه أراد أن الطرد سبب للظلم فقيل : ما عليك من حسالهم لتطردهم فتظلم به ويفهم منه أنه لو كان عليه حسابهم لم يكن طرده إياهم ظلما وذلك لأن الطرد جعل سبباً للظلم على تقدير أن لا يملك حسابهم وعليه لاحاجة إلى جعله علىحد\_ نعمالعبد ـالخ بلهو خروج عن الحد، وجـوز بعضهم أن يكونالاول جوابا للنهي يما جاز أن يكون جوابا للنني، ونقل عن الدر المصونوقال:الكلام،عليه بحسب الظاهر ولا تطردهم فتطردهم وهوكما ترى ، وجعل بعضهم اجتماع ذينك النفيين السابقين على هـ ذا الجواب من قبيل التنازع خلا أنه لا يمكن كون الجواب للثانى بوجه أصلا إذ يلزم المعنى حينشذ أنه لو كان عليهم شيء هذا خروج عن مختار البصريين لاعمال الثانى لارخ شرطه عندهم أن يبكون المعنى مستقيها فيهما فان لم يستقم أعمَل الأول اتفاقا يما في قوله:

ولو أن ما أسعى لادنى معيشة كفانى ولم أطلب قليل من المال

وأنت إذا علمت أن الجملة الثانية لماذا أتى بها علمت ما فى هذا الكلام فافهم بوأياما كان فالمراد فتكون من الظالمين لانفسهم أو لاولئك المؤهنين أوفتكون بمن اتصف بصفة الظلم ﴿ وَكَذَلْكَ فَتَنَا ﴾ أى ابتليناو اختبر نا ﴿ بَعْضُهُمْ بَبُّعْض ﴾ والمراد عاملناهم معاملة المختبر وذلك إشارة إلى الفتن المذكور فى النظم الكريم، وعبر ﴿ بَعْضُهُمْ بَبُّعْض ﴾ والمراد عاملناهم معاملة المختبر وذلك إشارة إلى الفتن المذكور فى النظم الكريم، وعبر ﴿ مَ حَ ٢١ - جَ - ٧ - تفسير روح المنانى)

عنه بذلك إيذانا بتفخيمه كقولك: ضربت ذلك الضرب والكاف مقحمة بمعنى أن النشبيه غير مقصود منها بلالمقصود لازمه الكنائي أو الجازي وهو التحققوالتقرر وهو إقحام مطردوليست زائدة كما توهم والمعنى مثل ذلك الفتن العظيم البديع فتنا بعض الناس ببعضهم حيث قدمنا الآخرين في أمر الدين عملي الأولين المتقدمين عليهم في أمر الدنيًّا، و يؤول إلى أن هذا الآمر العظيم متحقق منا. ومنظن أن التشبيه هو المقصود لم بحوز أن يكون ذلك إشارة إلى المذكور لما يلزمه من تشبيه الشيُّ بنفسه وتكلف لوجه التشبيه والمغايرة بجءل المشبه به الاس المقرر في العقول والمشبه ما دل عليه الكلام من الاس الخارجي ، وقيل : المراد مثــل ما فتنا الكفار بحسب غناهم وفقر المؤمناين حتى أهانوهم لاختلافهم في الاسباب الدنيوية فتناهم بحسب سبق المؤمنين إلى الايمان وتخلفهم عنه حتى حسدوهم وقالوا ما قالوا لاختـ لاف أديانهم ، ولا يخفى أن الأول أدق نظراً وأعلى كعبا وفد سلف بعض الكلام على ذلك ﴿ لَّيَهُ رُلُوا ﴾ أى البعضالأو اون مشيرين إلى الآخرين محتمرين لهم ﴿ أَهَاوُ لَا مُنَّ اللَّهُ عَلَيْهُم ﴾ بان وفقهم لاصابة الحق والفوز بمـا يسعدهم عنده سبحانه ﴿ مَنْ بَيْنَاً ﴾ أي من دوننا ونحن المقدمون والرؤساء وهم العبيد والفقراء وغرضهم بذلك إنكار المن رأسا على حد قرَّهُم: (لوكان خيراً ماسبقو نااليه) لا تحقير الممنون عليهم مع الاعتراف بوقوعه بطريق الاعتراض عليه سبحانه ، وذكر الامام أنه سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن كلا من الفريقين المؤمنـين والكفار مبتلي بصاحبه فاولئك الكفار الرؤساء الاغنياء كانوا يحسدون فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كونهم سابقين فى الاسلام متسارعين إلى قبوله فقالوا : لو دخلنا فى الاسلام لوجب علينا أن ننقاد لهؤلاء الفقراء وكانذلك يشق عليهم.ونظيره قوله تعالى: ﴿ أَالْقَى عَلَيْهِ الذَّكُرُ مِن بَيْنَا. وَلَو كَان خيراً ماسبقونا اليه ) وأما فقرا. الصحابة فكانوا يرون أولئك الكفار في الراحة والمسرة والخصبوالسعة فكانوا يقولون: كيف حصلت هذه الاحوال لهؤلا. الكفار مع أنا في الشدة والضيق والقلة ،وأما المحققون المحقون فهم الذين يعلمون أن كل ما فعله الله تعالى فهو حق وصدق وحكمة وصواب ولا اعتراض عليه إما بحكم المالكية كمانقول أو بحسب المصلحة كما يقرل المعتزلةانتهي. وفيه نظر لأن صدر كلامه صريح في ان الكفار معترفون بو قرع المن للشار اليهم حاسدون لهم على وقوعه وهو مناف لتنظيره بقولهم: « لوَّ كان خيرا » الخ. وأيضا كلامه كالصريح في أن فقراء المؤمنين حسدوا الكمار على دنياهم واعترضوا على الله سبحانه بالترفية على أعدائه والتضييق على أحبائه وذلك بما يجل عنه أدنى المؤمنين فكيف أولئك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ، وأيضاءقابلة فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمحققين المحقين يدل على أنهم وحاشاهم لم يكونوا كذلك وهو بديهي البطلان عند المحققين المحقين فتدبر

واللام ظاهرة فى التعليل وهى متعلقة بفتنا وما بعدها علة له.والسلف كما قال شيخنا ابراهيم الكورآنى وقاضى القضاة تفى الدين محمد التنوخى . وغيرهما على إثبات العلة لافعاله تعالى استدلالا بنحو عشرة آلاف دليل على ذلك . واحتج النافون لذلك بوجوه ردها الثاني فى المحتبر ، وذكر الأول فى مسلك السداد ما يعلم منه ردها ، وهذا بحث قد فرغ منه وطوى بساطه ، وقال غير واحد بهى لام العاقبة ، ونقل عن شرح المقاصد ما يأ بى ذلك وهو أن لام العاقبة إنما تكون فيما لا يكون للفاعل شعور بالترقب وقت الفعل أو قبله فيفعل

لغرض ولا يحصل له ذلك بل ضده فيجعل كا"نه فعل الفعل لذلك الغرض الفاسد تنبيها على خطئه و لا يتصور هدا في كلام علام الغيوب بالنظر إلى أفعاله وان وقع فيه بالنظر إلى فعل غيره سبحانه كقوله عزو جل: «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا» إذ ترتب فوائد أفعاله تعالى عليها مبنية على الهم التام بنعم از ابن هشام وكثيرا من النحاة لم يعتبروا هذا القيد ، وقالوا: انها لام تدل على الصيرورة و الما آل علمقا فيجوز أن تقع في طلامه تعالى حينتذ على وجه لا فساد فيه ومن الناس من قال: إنها للتعليل و قابلا به احتمال العاقبة على أن في طلامه معنى خذلنا أو على أن الفتن مراد به الخذلان من اطلاق المسبب على السبب ه

واعترض بأن التعليل هذا ايمس بمعناه الحقيقي بناء على أن أفعاله تعالى منزهة عن العلل فيكون بجازا عن مجرد الترتب وهو في الحقيقة معنى لام العاقبة فلا وجه المقابلة . وأجيب بانهما مختلفان بالاعتبار فاناعتبر تشبيه الترتب بالتعليل كانت لام تعايل وإن لم يعتبر كانت لام عاقبة ، واعترض بأن العاقبة أيضا استعارة فلا يتم هذا الفرق إلا على القول بانه معنى حقيقي وعلى خلافه يحتاج إلى فرق آخر ، وقد يقال في الفرق ان في التعليل المقابل للعاقبة سببية واقتضاء وفي العاقبة مجرد ترتب وافضاء وفي التعليل الحقيقي يعتبر البعث على الفعل وهذا هو مرادمن قال : إن أفعال الله تعالى لا تعلل ، وحيائذ يصح أن يقال ان اللام على تقدير تضمين هفتنا » معنى خدانا أوأن الفتن مرادبه الحذلان للتعليل ، جازا لان هناك تسببا واقتضاء فقط من دون بعث على تقدير عدم القول بالتضمين وإبقاء اللفظ على المتبادر منه هي لام العاقبة وهو تعليل مجاذي أيضا لكن ليس فيه إلا التأدي فإن ابتلاء بعضهم ببعض مؤد للحسد وهو ، ود إلى القول المذكور وليس هناك تسبب ليس فيه إلا التأدي فإن ابتلاء بعضهم ببعض مؤد للحسد وهو ، ود إلى القول المذكور وليس هناك تسبب ولا بعث أصلاء والحاصل أن فلامن العاقبة ومنشأ الاقربية هو الفارق ، والبحث بعدمجاج إلى تأمل فتأمل وإذا فتح لك فاشكر الله سبحانه ، من العاقبة ومنشأ الاقربية هو الفارق ، والبحث بعدمجاج إلى تأمل فتأمل وإذا فتح لك فاشكر الله سبحانه ،

﴿ أَلَيْسَ اللّهُ بَاْعَلَمَ بِالشّاكرينَ ﴿ و لقولهم ذلك واشارة الى أن مدار استحقاق ذلك الانهام معرفة شان النعمة والاعتراف بحقالمنعم والاستفهام للتقرير بعلمه البالغ بذلك ، والباء الأولى سيف خطيب والثانية متعلقة باعلم ويكنى أفعل العمل فى مثله . وفى الدر المصون العلم يتعدى بالباء لتضمنه معنى الاحاطة وهو كثير فى كلام الناس نحو علم بحكذا وله علم به ، والمعنى أبيس الله تعالى عالما على أنم وجه محيطا علمه بالشاكرين لنعمه حتى يستبعدوا انعامه عز وجل عليهم ، وفيه من الإشارة إلى أن أو لئك الضعفاء عارفون بالشاكرين لنعمه حتى يستبعدوا انعامه عز وجل عليهم ، وفيه من الإشارة إلى أن أو لئك الضعفاء عارفون بالشاكرين في مهامه الضلال بمعزل عن ذلك كله ما لا يخنى .

﴿ وَإِذَا جَامَكُ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِا آيَاتِنَا ﴾ هم يَا روى عن عكر ، ق الذين نهى وَاللَّيْنَةُ عن طردهم، والمراد بالآيات الآيات القرآنية أو الحجم مطلقا ، وجوز في الباء أن تكون صلة الايمان وأن تكون سببية أى يؤمنون بكل ما يجب الايمان به بسبب نزول الآيات أو النظر فيها والاستدلال بها .وفي وصف أو انك الحكرام بالايمان بعد وصفهم بما وصفهم سبحانه به تنبيه على حيازتهم لفضيلتي العلم والعمل ، و تاخير هذا الوصف مع أنه كالمنشأ للوصف السابق لما أن مدار الوعد بالرحمة هو الايمان في أنها نزلت في عمر رضي فيها سبق هو المداومة على العبادة ،و تقدم في رواية ابن المنذر عن عكر مة ما يشير إلى أنها نزلت في عمر رضي

الله تعالى عنه ، وروى ذلك أيضا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وأمر صيغة الجمع على هذا ظاهر ه و أخرج عبد بن حميد ومسدد فى مسنده و ابن جرير . وآخرون عن ماهان قال: أنى قوم الذي مُلِيَّاتُهُ فقالوا: إنا أصينا ذنو با عظاما فما رد عليه الصلاة والسلام عليهم شيئا فانصر فوا فانزل الله تعالى الآية فدعاهم والله فقراها عليهم . وروى عن أنس مثل ذلك ، وقيل : لم تنزل فى قوم باعيانهم بل هى محمولة على اطلاقها واختاره الامام . والمشهور الأول وسياق الآية يرجح ما روى عن ماهان ه

﴿ فَقُلْ سَلامَ عَلَيْكُمْ ﴾ أمر هذه تعالى لنبيه عَلَيْكُمْ أن يبدأهم بالسلام فى محل لا ابتداء به فيه اكراماً لهم بخصوصهم كما روى عن عكرمة ، واختاره الجبائي ، وقيسل : أمره سبحانه أن يبلغهم تحيته عز شانه وروى ذلك عن الحسن ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما إن المعنى أقبل عذرهم واعترافهم وبشرهم بالسلامة مما اعتذروا هنه. وعليه لا يكون السلام بمعنى التحية وهو أيضا مبنى على سبب النزول عنده رضى الله تعالى عنه ، واختار بعضهم أنه بهذا المعنى أيضا على تقدير أن يراد بالموصول ما روى عن عكرمة في كون الكلام أمرا له عليه الصلاة والسلام أن يبشرهم بالسلام من كل مكروه بعد انذار مقابليهم •

وقوله تمالى ﴿ كَتَبَرَبُهُمْ عَلَى نَفْسه الرَّحْةَ ﴾ أى أوجبها على ذاته المقدسة تفضلا واحسانا بالذات لابتوسط شيء. أصلا وفيه احتمال آخر تقدم تبشير لهم بسعة رحمة الله تعالى ولم يعطف على جملة السلام مع أنه محكى بالقول أيضا قيل لأنها دعائية انشائية ، وقيل : اشارة إلى استقلال كل من مضمونى الجملتين وهما السلامة من المكاره ونيل المطالب بالبشارة . وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميرهم اظهار للطف بهم واشعار بعلة الحكم وتمام الكلام في الآية قد مر عن قريب. وقوله تعالى ﴿ أَنّهُ مَنْ عَلَ مَنْكُسُو اً ﴾ للطف بهم واشعار بعلة الحكم وتمام الكلام في الآية قد مر عن قريب وقوله تعالى ﴿ أَنّهُ مَنْ عَلَ مَنْكُسُو اً ﴾ بفتح الهمزة كما قرأ بذلك نافع وابن عامر. وعاصم . ويعقوب بدلمن (الرحمة) كما قال أبوعلى الفارسي وغيره وقيل : إنه مفعول (كتب) والرحمة مفعول له ، وقيل : انه على تقدير اللام ، وجوز أبو البقاء أن يكون مبتدأ خبره محذوف أى عليه سبحانه أنه الخودل على ذلك ما قبله . وقرأ الباقون (إنه) بالمكسر على الاستشناف خبره محذوف أى عليه سبحانه أنه الرحمة والضمير للشأن . ومن موصولة أو شرطية وموضعها مبتدأ النحوى أو البياني كا نه قيل الجهلة لأن من عمل ما يؤدى إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهومن وهو جاهل أى فاعل فعل الجهلة لأن من عمل ما يؤدى إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهومن أهل الجهل والسفه لا من أهل الحكمة والتدبيرأ و جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة ه

وعن الحسن كل من عمل معصية فهو جاهـل ﴿ ثُمَّ تَابَ ﴾ عن ذلك ﴿ منْ بَعَـْده ﴾ أى العمل أو السوء ﴿ وَأَصْلَحَ ﴾ أى فى تربته بأن اتى بشروطها من التدارك والعزم على عدم العود أبداً ﴿ فَأَنّهُ عَفُورُ رَّحيمُ } ٥ ﴾ أى فشأنه سبحانه وأمره مبالغ فى المغفرة والرحمة له فان وما بعدها خبر مبتدأ محذوف ، والجملة خبر (من) أو جواب الشرط ، والخبر حينتذ على الخلاف ، وقدر بعضهم فله أنه الخ أو فعليه انه الخ ، وحينتذ يجوز الرفع على الفاعلية ، وقيل : إن المنسبك فى موضع نصب بفعل محذوف أى فايعسلم أنه الخ ، وقيل : إن المنسبك فى موضع نصب بفعل محذوف أى فايعسلم أنه النح ، وقيل : إن المنسبك فى موضع قال أبوالبة امنا وكلاهما ضعيف لوجهين

الأول أن البدل لا يصحبه حرف معنى إلا أن يجمل الهاء زائدة و هو ضعيف ، والنانى أن ذلك يؤدى إلى أن لا يبقى لمن خبر ولا جواب على تقدير شرطيتها ، والتزام الحذف بعيد ، وفتح الهوزة هذا قراءة من فتـح هناك سوى نافع فانه كباقى القراء قرأ بالـكسر ،

وأجاز الزجاج كسر الأولى وفتح الثانية ، وهى قراءة الأعرج . والزهرى . وأبي عمرو الدانى ، ولم يطلع على ماقيل أبوشامة عليه الرحمة على ذلك فقال : إنه محتمل اعرابي وإن لم يقرأبه ، وليس كاقال . ومن الناس من قال : إن هذه الآية تقوى مذهب المعتزلة حيث ذكر سبحانه فى بيان سعة رحمته ان عمل السوء إذ قار ناجهل والتوبة والاصلاح فانه يغفر ، ولذا قيل : إنها نزلت في عمر رضى الله تعالى عنه حيث قال لرسول الله ويلي الما المنازدة بالما قالوا لعل الله تعالى يأتى بهم ولم يكن يعلم المضرة ثم انه تاب وأصلح حتى أنه بكى وقال معتذراً: ماأردت إلا خيراً . وأورد عليه أنه من المقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فنزولها في حق عمر رضى الله تعالى عنه لا يدفع الاشكال .

وتعقب بأن مراد الجيب أن اللفظ ليس عاما وخطاب (منكم) لمن كان فى تاك المشاورة والعامل لذلك منهم عمر رضى الله تعالى عنه فلا اشكال. وأنت تعلم أن بناه الجواب على هذه الرواية ليس من المتانة بمكان إذ للخصم أن يقول: لانسلم تلك الرواية. فلعل الأولى فى الجواب أن ماذكر فى الآية إيماهو المغفرة به وحسب وجوب الرحمة فى صدر الآية. ولايلزم من تقييد ذلك بما تقدم تقييد مطلق المغفرة به فحينة يديمكن أن يقال: إنه تعالى قد يغفر لمن لم يتب مثلا إلا أنه سبحانه لم يكتب ذلك على نمسه جل شأنه فافهمه غانه دقيق و و كذلك نفص لى أى دائما (الأيات) أى القرآنية فى صفة أهل الطاعة وأهل الاجرام المصرين منهم والأو ابين. والتشبيه هناه ثله فيها تقدم آنفا (وكتستبين سبيل المُجرمين ٥٥) بتأنيث الفعل بناء على تأنيث الماعل. وهى قراءة ابن كثير. وابن عام. وأبى عمرو، ويعقوب. وحفص عن عاصم، وهو عطف على علة محدو فله للفعل المذكور لم يقصد تعليله بها بخصوصها، وإنما قصد الاشعار بان له فوائد جمة من جملتها ماذكر أو علة لفعل مقدر وهو عبارة عن المذكور كما يشير اليه أبو البقاء فيكون وستانفا أى واتتبين سبيلهم نفعل لفعل مقدر وهو عبارة عن المذكور كما يشير اليه أبو البقاء فيكون وستانفا أى واتتبين سبيلهم نفعل ما نفعل من التفصيل. وقرأ الع بالقاء ونصب السبيل على أن الفعل متعد أى ولتستوضح أنت يامحد سبيل المجرمين فتعا لمه ما يليق بهم. وقرأ الباقون بالياء التحقية ورفع السبيل على أن الفعل مسند للمذكر وتانيث

هذا (ومن باب الاشارة فى الآيات) (إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبرشهم الله ثم اليه مرجعون) قال ابن عطاء: أخبر سبحانه بهذه الآية ان أهل السباع هم الاحياء وهم أهل الخطاب والجواب وأخبر أن الآخرين هم الاموات وقال غيره: المعنى أنه لايستجيب إلامن فتح القسبحانه سمع قلبه بالهداية الاصلية ووهب له الحياة الحقيقية بصفاء الاستعداد ونور الفطرة لاموتى الجهل الذين ما تت غرائزهم بالجهل المركب أو بالحجب الجبلية أولم يكن لهم استعداد بحسب الفطرة فانهم قدصموا عن السماع ولا يمكنهم ذلك بل يبعثهم الله تعالى اليه بالنشاة الثانية ثم يرجعون اليه سبحانه في عين الجمع المطاق للجزاء والمكافاة مع احتجابهم ،وقيل: الآية إشارة إلى أهل الصحو وأهل المحو (ومامن دابة فى الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم) حيث

السبيل وتذكيره لغتان مشهورتان ،

فطروا على التوحيد وجبلواعلى المعرفة ولهم مشارب من بحر خطاب الله تعالى وأفنان من أشـجار رياض كلماته سبحانه وحنين اليه عز وجل وتغريد باسمه عزاسمه .قيل : إن سمنون المحب كان إذا تـكلم في المحبة يستبط الطير من الهواه . وروى في بعض الآثار أن الضب بعد أن تـكلم مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وشهد برسالته أنشا يقول :

ألا يارسول الله انك صـــادق فبوركت مهديا وبوركت هاديا وبوركت في الآزال حيا وميتا وبوركت مولوداً وبوركت ناشيا

وان فيهم أيضا المحتجبين ومرتكبي الرذائل وغير ذلك . وقد تقدم الكلام فيهذا المبحث مفصلا(مافرطنا في السكتاب) أي كتاب أعمالهم ( من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ) في =ين الجمع «والذين كذبوا» لاحتجابهم بغواشي صفات نفوسهم (با ياتنا) وهي تجليات الصفات (صم) فلايسم و نبا ذان القلوب (و بكم) فلا ينطقون بالسنة العقول « في الظلمات » و هي ظلمات الطبيعة وغياهب الجهل «من يشأ الله يضلله» بأسبال حجبجلاله « ومن يشأ يجمله على صراط مستقيم» باشراق سبحات جماله «قل أرأيتكم إن أتا كم عذاب الله» من الرض وسائر أنواع الشدائد «أو أتتكم السَّاعة» الصغرى أو الـكبرى «أغيرالله تدعون » لـكشف ماينالـكم «إن كنتم صادقين بل إياه تدعون » لمكشف ذلك . قال بنض العارفين مرجع الحواص إلى الحق جل شأنه من أول البداية ومرجع العوام اليه سبحانه بعد الياس من الخلق وكان هذا في وقت هذا العارف . وأما في وقتنا فنرى العامة إذا ضاق بهم الخناق تركوا دعاء الملك ألخلاق ودعوا سكان الثرى ومرــــ لايسمع ولايرى • ( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلمم يتضرءون) أىليطيمواً ويبرزوا من الحجاب وينقادوا متضرعين عند تجلىصفة القهر « ولكنقست قلوبهم » أي ماتضرعوا لقساوة قلوبهم بكثافة الحجاب وغلبة غشى الهوى وحب الدنيا وأصل كل ذلك سوء الاستعداد « قل أرأيتم ان أخذ الله سمعكم » فلم تسمعوا خطابه « وأبصاركم » فلم تشاهدوا عجائب قدرته وأسرار صنعته « وختم على قلوبكم » فلم يدخلها شيء من معرفته سبحانه « من إله غير الله يا تيكم به » أي هل يقدر أحد سواه جلت قدرته على فتح باب من هذه الابواب كلا بل هو القادر الفعال لمسايريد ( قُلُ لا أقول لكم عندى) أىمن حيث أنا ( خزائن آلله ) أى مقــدوراته ( ولا أعدلم ) أى من حيث أنا أيضا ( الغيب ولا أقول الكم إنى ملك ) أى روح مجرد لا أحتاج إلى طعام ولا شراب ( إن اتبع ) أي من تلك الحيثية ( إلا ما يوحي إلى ) من الله تعالى وله عَيْنَاتُهُمْ مَقَام ( ومارميت إذرميت ولكن الله رمى .وإن الذين يبا يعـونك إنما يبايعون الله يـد الله فوق أيديهم) وليس لطير المقسل طيران في ذلك الجو ( قل هل يستوى الأعمى ) عرب نور الله تعالى وإحاطته بكل ذرة من العـرش إلى الثرى وظهوره بما شاء حسب الحـكمة وعدم تقيده سبحانه بشيء من المظاهر ( والبصير ) بذلك فيتكلم في كل مقام ، قال ﴿ وَلا تَطَرُّدُ ﴾ أي لأجل التربية والتهذيب والامتحان ﴿ الذين يدُّون ربهم ﴾ الذي أوصُّلهم حيث أوصَّلهم من ممارج الكمال « بالغداة ، أي وقت تجلى الجمال « والدشي » أي وقت تجلى العظمة والجلال « يريدون وجمه » أي يريدونه سبحانه بذاته وصفاته ويطلبون تجليه عز وجل لقلوبهم « ما عليـك من حسابهم » أي حساب أعمالهم القلبية من شيء لأن الله تعـالي قد تولى حفظ قلوبهم وأمطر عليهـا سحاتب عنايته فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيـج ، وقوله تعالى « ومامن حسابك عليهم من شيء » عطف على سابقه أنى به للبالغة على ما مر فى العبارة و يحتمل أن يراد لا تطرد السالكين لأجل المحجوبين فما عليك من حساب السالكين او المحجوبين شيء و معنى ذلك يعرف بأدنى التفات «فتطرده» عن الجلوس معك دفتكون من الظالمين » لهم بنقص حقوقهم وعدم القيام برعاية شأنهم. ومن المؤولين من قال. إن الآية فى أهل الوحدة أى لا تزجر الواصلين الكاملين ولا تنذرهم فان الانذار كما لا ينجع فى الذين قست قلوبهم لا ينجع فى الذين طاشوا وتلاشوا فى الله تعالى وهم الذين يخصونه سبحانه بالعبادة دائما بحضور القلب و عدم مشاهدة شيء سواه حتى ذواتهم هما عليك من حسابهم فيا يعملون همن شيء» إذ لا واسطة بينهم وبين ربهم «وما من حسابك عليهم منشي» أى لا يخوضون فى أمور دعوتك بنصر وإعانة لاشتغالهم به سبحانه عمدن سواه ودوام حضورهم معه «فنطرده» عماهم عليه من دوام الحضور بدعو تك لهم لشغل ديني «فتكون من الظالمين» اتشو يشك عليهم أوقاتهم. والله تعالى أعلم بحقيقة تلامه هو كذلك فتنا بعضهم » أى الناس وهم المحجوبون دبيهض و هم العارفون ولم يروا قدرهم ومرتبتهم وحسن حالهم فى الباطن وغرهم ما هم فيه من المال والجاءو التنمم وخفض الهيش «أهو لا من المنالة عليهم والمعرفة «من بيننا» أرادوا أنه سبحانه لم يمن عليهم واليس الله بأعلم بالشاكرين » وفقل ، لهم أنت أيها الوسيلة: «سلام عليكم» وهذا لأنهم فى مقام الوسائط ولو بلغوا إلى درجة أهمل المثاهدة ونقل ، لهم أنت أيها الوسيلة: «سلام عليكم» وهذا لأنهم فى مقام الوسائط ولو بلغوا إلى درجة أهمل المثماهم ونقل ، لمائه بسلامه كاقال عز شأنه « سلام قولا من رب رحيم » وباق الآية ظاهره

وقال الامام الرازى: ان قوله سبحانه: (وإذا جاءك) النح مشتمل على أسرار عالية وذلك لان ماسوى الله تمالى فهو آيات وجود الله تعالى وآيات صفات جلاله واكرامه وآيات وحدانيته وما سراه سبحانه لا نهاية له فلا سبيل للمقل إلى الوقوف عليه على التفصيل التام إلا أن الممكنهو أن يطلع على بعض الآيات ويتوسل بمعرفتها إلى معرفة الله تعالى ثم يؤمن بالبقية على سبيل الاجمال ثم انه يكون مدة حياته كالسابح فى تلك البحار وكالسائح فى قلك القفار ولما كان لانهاية لها فيكذلك لانهاية لترقى العبد فى معارج تلك الآيات، وهذا شرح اجمالى لانها ية اتفاصيله ثم ان العبد إذا صار موصوفا بهذه الصفة فعند هذا أمرالله تعالى نبيه سيتاليه بأن يقول لهم : وسلام عليكم، فيكون هذا التسليم بشارة بحصول السلامة وقوله سبحانه (كتب نبيه ميتاليه بأن يقول لهم : وسلام عليكم، فيكون هذا التسليم بشارة بحصول السلامة أما السلامة فبالنجاة من بحر عالم ربكم على نفسه الرحمة ) بشارة بحصول الكرامة عقيب تلك السلامة أما السلامة فبالنجاة من بحر عالم الظلمات ومركز الجسمانيات ومعدن الآفات والمخافات وموضع التغيرات والتبدلات، وأما الكرامة فبالوصول إلى الباقيات الصالحات والمجردات القدسيات والوصول إلى فسحة عالم الآنوار والترقى إلى فما معارج سرادقات الجلال انتهى ه

وقال آخر: الاشارة إلى نوع من السالكين أى إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا بمحو صفاتهم فى صفاتنا و فقل الامعليم، لتنزهكم عن عيوب صفائكم وتجردكم عن ملابسها (كتب ربكم على نفسه الرحمة) أى ألزم ذاته المقدسة رحمة ابدال صفائكم بصفائه لدكم لأن فى الله سبحانه خلفا عن كل ما فات (أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة) أى ظهر عليه فى تلوينه صفة من صفاته بغيبة أو غفلة (ثم تاب من بعده) أى بعدظهور تلك الصفة بأن رجع عن تلوينه وفا. إلى الحضور (وأصاح) أى ما ظهر منه بالخضوع والتضرع بين يديه تديه

سبحانه والرياضة (فانه) عن شائه (غفور) يسترها عنه (رحيم) يرحمه بهبة التمكين ونعمة الاستقامة ( وكذلك نفصل الآيات ) أى مثل ذلك التبيين الذى بيناه لهؤلاء المؤمنين نبين لك صفاتنا « رلنستبين سبيل المجروبين » وهم المحجوبون بصفاتهم الذين يفعلون لذلك ما يفعلون والله تعالى الموفق للصواب ،

﴿ قُلْ إِنِّى نَهُوتُ ﴾ أه رله وَ الرجوع إلى خطاب المصرين على الشرك إثر ما أمر بمعاملة من عداه بما يليق بحالهم أى قل لهم قطعا لاطماعهم الهارغة عن ركونك اليهم وبيانا لكون ماهم عليه هوى محضا وضلالا صرفا إنى صرفت ومنعت بالادلة الحقانية والآيات القرآنية ﴿ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ ﴾ أى عن عبادة الآلهة الذين ﴿ تَدْعُونَ ﴾ أى تعبدونهم أو تسمونهم آلهة ﴿ منْ دُونِ الله ﴾ سواء كانوا ذوى عقول أم لا وقد يقال. أن المرادبهم الاصنام إلاأنه عبر بصيغة المقلاء جريا على زعمهم ﴿ قُل لا أَتَّبِكُ أَهُواءَكُم ﴾ أم تحكرير الامر مع قرب العهد اعتناء بشأن المأهور به و إيذانا باختلاف القولين من حيث أن الأول حكاية لما مر من جهته تعالى من النهى والثانى لما من جهته عايه الصلاة والسلام من الانتهاء عن عبادة ما يعبدون. وفي هذا القول استجهال لهم وتنصيص على أنهم فيا هم فيه من عبادة غير الله تعالى تابذون لاهواء باطلة وليسوا على شيء بما ينطلق عليه الدين أصلا واشعار بما يوجب النهى والانتهاء. وفيه عاقيل إشارة إلى عدم كفايه التقليد الصرف في مثل هذه المطالب ، وقيل وهو في غاية البعد : إن المراد لا أتبع أهواء كم فقد صلات وهو استثناف مؤكد لانتها ته عام المحالة الصلاة والسلام عما نهى عنه مقرر لكونه في غاية الصلال .

وقرأ يحيى بن وثاب (ضللت) بكسر اللام وهو الهـة فيه ، والهتح كا قال أبو عبيـــدة ـهوالغالبـه و رَمَا أَنَا من الْمُهَدَدِينَ ٢٥) عطف على ماقبله ، والعدول إلى الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار أى دوام النفى واستمراره لا نفى الدوام والاستمرار ، والمراد ـ كاقيل ـ ، وما أنا إذا فى شيء من الهدى حتى أعدف عدادهم ، وفيه تعريض بأن المقول لهم كذلك ﴿ قُلْ إِنِّى عَلَى بَيِّنَة ﴾ تبييزللحق الذى عليه رسول الله المعنقق وبيان لا تباعه عليه الصلاة والسلام له وقت من الأوقات والبينة ـ كا قال الراغب ـ الدلالة الواضحة من بان يبين إذا ظهر أو الحجة الفاصلة بين الحق و الباطل على أنها من البينونة أى الانفصال ، و اياما كان فالمراد بها القرآن ـ كاقال الجبائي ـ وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المراد إلى على يقين . وعن الحسن أن المراد بها النبوة وهو غير ظاهر كتفسيرها بالحجج العقلية أو ما يعمها ، والتنوين للتفخيم أن بينة جليلة الشأن ﴿ مِّن رَّ قَى كَا ثَنَة من جهته سبحانه . ووصفها بذلك لتأكيد ماأفاده التنوين لتفخيم أن بينة جليلة الشأن ﴿ مِّن رَّقِي ها كاكنة من جهته سبحانه .

وجوز أن تكون (من) اتصالية ، وفى الـكلام ،ضاف أى بينة ،تصلة بمعرفة ربى ، وقيـل : هى أجلية متعلقة بما تعلق به الحنبر ويقدر المضاف أيضـا أى كائن على بينـة لاجل معرفة ربى والاول أظهر ، وفى التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميره ولي التشريف ورفع المنزلة مالا يخفى .

وقوله سبحانه : ﴿ وَكَذَّبُهُمْ بِهِ ﴾ ـ فاقال أبو البقاء \_ جملة إما مستأنفة أوحالية بتقدير قد في المشهور جيء

بها لاستقباح مضمونها واستبعاد وقوعه مع تحقق مايقتضى عدمه أو للتفرقة بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم ، والضمير للبينة ، والتذكير باعتبار المعنى المراد ، وقال الزجاج : لأنها بمعنى البيان ، وجوزأن يكون الضمير لربى على معنى إنى صدقت به ووحدته وأنتم كذبتم به وأشركتم .

وقوله تعالى : ﴿ مَا عندى مَا تَسْتَعْجَلُونَ به ﴾ استثناف مبين لخطئهم فى شان ماجعلوه منشأ لتكذيبهم بالقرآن وهو عدم مجىء ما وعد فيه من العداب الذى كانوا يستعجلونه بقولهم بطريق الاستهزاء أوالالزام بزعمهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ، وقال الامام : إنه عليه الصلاة والسلام كان يخوفهم بنزول العذاب عليهم بسبب هذا الشرك والقوم لاصرارهم على الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك فقال لهم : «ماعندى» النح وكأن السكلام مبين أيضا لخطئهم فى شأن ماجعلوه منشأ لعدم الالتفات إلى نهى الرسول وَ الله عنه والاخبار بنزول العذاب بسببه أى ليس عندى مايستعجلونه من العذاب الموعود به وتجعلون تاخره ذريعة إلى تذكيب القرآن أو عدم الالتفات إلى النهى عنه والوعيد عليه فى حكمى وقدرتى حتى أجى به أى ليس أمره مفوضا المرآن أو عدم الالتفات إلى الله عنه والوعيد عليه فى حكمى وقدرتى حتى أجى به أى ليس أمره مفوضا لى ﴿ إِلَّا للله ﴾ وحده من غدير أن يكون لغديره سبحانه دخل مافيه بوجه من الوجوه \*

واختار بعضهم التعميم في متعلق الحدكم أي ما الحسكم في ذلك تاخيراً أو تعجيلاً أو ما الحدكم في جميع الأشياء فيدخل فيه ماذكر دخولا أوليا؛ ورجح الأول بان المقصود من قوله سبحانه «ان الحكم» النح التاسف على قوع خلاف المطلوب كما يشهدبه موارد استماله وهو على التاخير فقط (يَقُصُ الى يتبع (الْحَقُ والحَدَمة فيما يحكم به و يقدره كائنا ما كان أو يبينه بيانا شافيا من قص الأثراو الخبر وهو من قبيل التكميل للخاص على ما اخترناه باردافه بامر عام كقوله تعالى: (بيده الملك وهو على كل شي قدير). وقرأ الكسائى . وغيره «يقضى» من القضاء وحذفت الياء في الخط تبعالحذفها في اللفظ لالتقاء الساكنين ، وأصله أن يتعدى بالباء لا بنفسه فنصب (الحق) إما على المصدرية لانه صفر محذوف قامت مقامه أي يقضى القضاء الحق أو على أنه مفعول به ويقضى متضمن معنى ينفذ أو هو متعد من قضى الدرع اذا صنعها أي يصنع الحق ويدبره كقول الحناج اليها في الثانية وقد علمت فساده ه

واحتج أبو عمرو للثانية بقوله سبحانه ﴿وَهُوَخَيرُ الْفَاصلينَ ٧ ﴾ فان الفصل إنما يكون فى القضاء لافى القصص ولو كان ذلك فى الآية لقيل خير القاصين . وأجاب أبو على الفارسى بأن القصص ههنا بمعنى القول وقد جاء الفصل فيه قال تعالى : ( انه لقول فصل \* كتاب أحكمت آياته ثم فصلت \* ونفصل الآيات ) على انك تعلم بادنى التفات الى أن القص هنا قد يؤول بلا تكلف وبعد الى معنى القضاء وفى ارشاد العقل السليم أن أصل القضاء الفصل بتمام الامر وأصل الحكم المنع فكا نه يمنع الباطل عن معارضة الحقا و الحضم عن التعدى إلى صاحبه ، وجملة (وهو خير) النح تذييل مقرر لمضمون ماقبله مشير إلى أن قص الحق همنيا عن التعدى إلى صاحبه ، وجملة (وهو خير) النح تذييل مقرر المضمون ماقبله مشير إلى أن قص الحق همنيا

بطريق خاص هو الفصل بين الحقوالباطل فافهم \*

واحتج بعض أهل السنة بقوله سبحانه: (ان الحسكم) النم لافادته الحصر على أنه لا يتدر العبد على شيء من الآشياء إلا اذا قضى الله تعالى به وحكم ، وكذلك في جميع الآفهال. وقالت المعتزلة: ان قوله سبحانه: (يقضى الحق) معناه ان كل ما يقضى به فهو الحق ، وهذا يقتضى الآفهال. وقالت المعتزلة: في المعتزلة والمعصية من العاصى لان ذلك ليس بحق ولا يخفى مافيه ﴿ قُلْ لُو انَّ عَنْدى ﴾ أن لا يريد الكفر من الكافر والمعصية من العاصى لان ذلك ليس بحق ولا يخفى مافيه ﴿ قُلْ لُو انَّ عَنْدى ﴾ أى بان ينزل على في قدر تى وامكانى ﴿ مَا تَسْتَعْجُلُونَ به ﴾ من العذاب ﴿ لَقُضى الأمر بيني وَيَذْتُكُم ﴾ أى بان ينزل عليكم اثر استعجالكم ، وفي بناء الفعل للمفعول من الايذان بتعين الفاعل الذي هو الله جلت عظمته وتهويل الأمر ومراعاة حسن الادب مالا يخفى \*

وقال الزمخشرى ومن تبعه ؛ المعنى لو كان ذلك فى مكنتى لاهلكتكم عاجلا غضبا لربى عز وجل والمتعاضا من تكذيبكم به ولتخلصت منكم سريعا ، ولا يساعده المقام، ومثله حمل ما يستعجلون به على الآيات المقترحة وقضاء الاس على قيام الساعة ﴿ وَاللّهَ أَعْمَمُ الظَّالمِينَ ٨٥﴾ أى بحالهم وبأنهم مستحقون للامهال بطريق الاستدراج لقشديد العذاب ، ولذلك لم يفوض الاس الى ولم يقض بتعجيل العذاب ، والجلة مقررة لما أفادته الجملة الامتناعية من انتفاء كون أمر العذاب مفوضا اليه عليه الصلاة والسلام المستتبع لانتفاء قضاء الامر وتعليل له .

وقيل: هى فىمعنى الاستدراككا نه قيل: لو قدرت اهلكـتكم ولـكن الله تمالى أعلم بمن يهلك من غيره وله حكمـة فى عدم التمكين منه ، وأياماكان فلا حاجة الىحذف مضاف ، وزعم بعضهم ذلك، والتقدير وقت عقوبة الظالمين وهو كا ترى والله تعالى أعـــــلم ه

﴿ وَعَذَرُهُ مَفَاتَحُ الْغَيْبِ ﴾ أى مفاتيحه كما قرى به فهو جمع مفتح بكسر الميم وهو كمفتاح آلةالفتح وقيل: الله جمع مفتاح كما قبل فى جمع محراب محارب ، والسكلام على الاستعارة حيث شبه الغيب بالاشياء المستوثق منها بالافغال وأثبت له المفاتيح تخييلا وهى باقية على معناها الحقيقى ، وجعلها بمعنى العلم قرينة المسكنية بنا على أنه لا يلزم أرب تكون حقيقة بعيد ، وأبعد منه تمكلف التمثيل وقيل : الاقرب أن يعتبر هناك استعارة مصرحة تحقيقية بان يستعار العلم للفاقح وتجعل القرينة الاضافة الى النيب . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عرب السدى ان المراد من المفاتح الخزائن فهى حيثة جمع مفتح بفتح الميم وهو المخزن و وجوز الواحدى أن يكون مصدرا بمدى الفتح وايس بالمتبادر . وفي السكلام استعارة مكنية تخييلية ، وتقديم و جوز الواحدى أن يكون مصدرا بمدى الفتيات على سبيل الاستغراق ، والمقصود على كل تقدير أنه سبحانه هو العالم بالمغيبات جميعها على ابتداء ﴿ لاَ يَعْدُهُمُ اللّا هُو ﴾ في موضع الحال من مفاتح ، والعامل فيها على أبو البقاء ما تعلق به الظرف أونفسه ان وفعت به ، وبحوزان يكون تأكيدا لمضمون ما قبله ، والكلام الما مسوق لبيان اختصاص المقدورات الغيبية به سبحانه من حيث العلم اثر بيان اختصاص كلها به تعالى من حيث القدرة ، والمعنى ان ما تستعجلون به من العذاب ليس مقدورا لى حتى الزمسكم بتعجيله ولا تعالى من حيث القدرة ، والمعنى ان ما تستعجلون به من العذاب ليس مقدورا لى حتى الزمسكم بتعجيله ولا تعالى من حيث القدرة ، والمعنى ان ما تستعجلون به من العذاب ليس مقدورا لى حتى الزمسكم بتعجيله ولا

معلوما لدى حتى أخبركم بوقت نزوله بل هو مما يختص به جل شأنه قدرة وعلما فينزله حسبها تقتضيه مشيئته المبنية على الحسسكم، واما لآثبات العلم العام له سبحانه وهو علمه بكل شيء بعد اثبات العلم الحاص وهو علمه بالظالمين، وذكر الامام أن معنى الآية على تقدير ان يراد بالمفاتح الحزائن أنه سبحانه القادر على جبع الممكنات كافى قوله تعالى: (وان من شيء الاعندنا خزائنه) ه

وأخرج ابن جرير . وأبن المنذر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : مفاتح الغيب خسرو تلا (ان الله عنده علم الساعة) الآية ، وروي نحوه عن ابن مسعود ، وأخرج أحمد والبخارى و غير هماعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعا نحو ذلك ، ولعل الحل على الاستغراق أولى ، وما في الاخبار يحمل على بيان البعض المهم لا على دعوى الحصر اذ لا شبهة فى ان ما عدا الحنس من المغيبات لا يعلمه أيضا الا الله تعالى و و و يعمل ما في البرّ و البحر ) عطف على جلة ( وعنده مفاتح) النم أو على الجلة قبله وهو ظاهر على تقدير حاليتها ، واما على تقدير كونها تأكيدا فقد منعه البه صلان المعطوف لا يصلح للتأكيد ولو كان علم سبحانه بالمغيبات عند المحققين المحقين على وجه التفصيل والاختصاص لأن علم الغيب والشهادة متغايران فلا يؤكد أحدهما الآخر و نعم قبل ن بكون المجموع مؤكدا لاشتماله على مضون ما قبله لآنه ايس علمه سبحانه وشموله لا غير ، وجوز ان يكون المجموع مؤكدا لاشتماله على مضون ما قبله لآنه ايس تعلقه بالمغيبات تكدلة له و تنبيها على ان الكل بالنسبة الى علمه الحيط سوا ، والمرادون من البرالصحرا . ومن البحر لا قديد و عود و بحور و بحار و تصفيره ايبحر لا بعري . وعن مجاهد أن المراد بالبر القفار و بالبحر كل قرية فيا ماء وهو خلاف الظاهر ، واياما كان فالم يعمل ما فيهما من الموجودات مفصلة على اختلاف أجناسها وأنواعها وتكثر أفرادها و

﴿ وَمَا تَسْفُطُ مَنَ وَرَقَة إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾ أى وما تسقط ورقه من أى شجرة كانت الا عالما بها ، فن زائدة في الفاعل ، والجملة بعد الا في موضع الحال منه ، وجارت الحال من النكرة لاعتبادها على النفي ، والتفريغ في الحال شائع سائغ ع

وجوز أن تكون فى موضع النعت للنكرة، والكلام مسوق \_ كاقيل ابيان تعلق علمه تعالى بأحو ال المشاهدات المتفيرة بعد بيان تعلقه بذواتها فائ تخصيص حال السقوط بالذكر ليس إلا بطريق الاكتفاء بذكرها عن ذكر سائر الاحوال كا أن ذكر أحو ال الورقة و ماعطف عليها خاصة دون أحو السائر ما في البر والبحر من الموجو دات التي لا يبيط بها نطاق الحصر باعتبار أنها أنموذج لاحو السائرها، قيل: ولعل الاكتفاء بحال السقوط دون الاكتفاء بغيرها من الاحوال الشدة ملاء متها لما سيأتي إن شاء الله تعمالي في آية التوفى ، ولان التغيير فيها أظهر فهو أو فق بماسيقت له الآية ، وقيل: لأن العلم بالسقوط لكونه من الاحوال الساقطة التي يغفل عنها يستلزم العلم بغيره من الاحوال المعتنى بها فندبر ، فكانه قيل: وما تتغير ورقة من حال إلى حال إلا يعلمها يستلزم العلم بغيره من الاحوال المعتنى بها فندبر ، فكانه قيل: وما تتغير ورقة من حال إلى حال إلا يعلمها في ( ورقة ) ه

وقوله سبحانه . ﴿ فَ ظُلُمَات الْأَرْض ﴾ متعلق بمحدوق وقع صفة لحبة مفيدة لكال ظهور علمه تعالى، والمرادمن ظلمات الارض بطونها ، و كن بالظلمة عن البطن لانه لا يدرك فيه كما لا يدرك في الظلمة . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما المراد ظلمات الارض ما تحت الصخرة فى أسفل الارضين السبع أو تحت حجر أوشى، وقوله تعالى: ﴿ وَلَارَطْب وَلَا يَابِس ﴾ عطف على «ورقة ه أيضاد الحمهها فى حكمها ، والمراد بالرطب واليابس رطب و يابس من شأنهما السقو طكالمثار مثلا لا قتضاء المطف ذلك ؛ وقوله سبحانه ﴿ إلَّا في كتّاب مُبين ٩ ٤ ﴾ كالتكرير لقوله سبحانه ﴿ إلا يعلمها ﴾ لآن معناهما و احد في الماك سواه أريد بالكتاب المبين علمه تعالى أو الملوح المحفوظ الذي هو محل معلوماته سبحانه ، وإلى هذا ذهب الزخشري وأراد كاقال السعد : أنه تكرير من جهة المدى ، وأمامن جهة اللهظ فهو صفة للمذكورات كان (الا يعلمها) صفة لورقة . وأورد علمه بأن صفة شي كيف تكون تكرير الصفة شي آخر معنى . وأجيب بانه غير وار دلان الورقة داخلة فى الرطب واليابس فلا تغاير بحسب المعنى فيصح ماذكر ، وقيل : إنه بدل من الاستثناء الأول بدل الكل إن فسر الكتاب بالعلم وبدل الاشتمال ان فسر باللوح وفيه تأمل . وقرى (ولاحبة ، ولارطب ولايابس) بالرفع على الدهاف على محل (ورقة) وخص بعضهم هذه القراءة بالآخيرين ه

و جوز أن يكون الرفع على الابتداء والخبر (الا في كتاب) قيل وهوالانسب بالمقام الشمول الرطب واليابس حينئذ لما ليس من شأنه السقوط. وقد جعلهماغير واحد شاماين لجميع الاشياء لان الاجسام كلها لا تخلو من أن تكون رطبة أويابسة ويدخل في ذلك الحار والبارد، والمراد من كل معناه اللغوى لامصطلح الاطباء خالا يخفي وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المراد بالرطب ما ينبت وباليابس ما لاينبت. وفرواية اخرى عنه أن الاول الماء والثانى الثرى. وروى أبو الشيخ عنه ما يفيد العموم، ولعله الاولى بالقبول، وقبل: الرطب الحي واليابس الميت،

وروى الامامية عن أبى عبدالله رضى الله تعالى عنه أنه قال: الورقة السقط والحبة الولد وظلمات الأرض وروى الامامية عن أبى عبدالله رضى الله تعالى القديم واليابس مايفيض ، وأنا أجل أباعبدالله رضى الله تعالى عنه عن التفوه بهذا التفسير إذ هو خلاف الظاهر جدا ، ومثله في عدم التبادر ما أخرجه أبو الشيخ عن محمد بن جحادة أنه قال: إن لله تعالى شجرة تحت العرش ليس مخلوق إلاله فيها ورقة فاذا سقطت ورقته خرجت روحه من جسده ، وذلك قوله سبحانه: (وما تسقط من ورقة) ثم ان تفسير الكتاب باللوح هو الذى مشى عليه جماعة من المفسرين منهم الرجاج فقد قال: إنه تعالى أثبت المعلومات فى كتاب من قبل أن يخلق الحاق كما قالسبحانه: (إلا فى كتاب من قبل أن يخلق الحلق قبل أن يخلق السماء والأرض من قبل أن نيرأها) . وفى رواية لمسلم ه ان الله تعالى كتب مقادير الحلق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين الف سنة » . وفائدة ذلك أمور: أحدها اعتبار الملائكة عليهم السلام مرافقات المحدثات للمعلومات بخمسين الف سنة » . وفائدة ذلك أمور: أحدها اعتبار الملائكة عليهم السلام مرافقات المحدثات للمعلومات حيث ذكر أن الورقة والحبة فى الكتاب . وثالثها عدم تغيير الموجودات عن الترتيب السابق فى حيث ذكر أن الورقة والحبة فى الكتاب . وثالثها عدم تغيير الموجودات عن الترتيب السابق فى الكتاب، ولذا جاء ه جف اله لم عاهو كائن إلى يوم القيامة » ، وهذا الكتاب يسمى اللوح الحفوظ لحفظه عن التحريف وصول الشياطين اليه أو من المحوو والاثبات بناء على أنهما بما يكونان فى صحف الملائكة دونه . والبلخى اختدار وصول الشياطين اليه أو من المحوو والاثبات بناء على أنهما بما يكونان فى صحف الملائكة دونه . والبلخى اختدار

أن معى قوله تعالى: (فى كتاب مبين) أنه محفوظ. غير منسى و لامغفول عنه ، كايقول القائل لغيره ما تصنعه، سطور مكتوب عندى فانه إنما يريد أنه حافظ له يريد مكافأته عليه . وأنشد لذلك :

د ان لسلمى عندنا ديوانا م وذكر الامام همنا ماسماه دقيقة ، وهو أن القضايا العقاية المحضدة يصعب تحصيل العلم بها على سبيل التمام والسكمال إلا للعقلاء السكاملين الذين تعودوا الاعراض عن قضايا الحس والخيال وألفوا استحضار المعقولات المجردة وهم كالسكبريت (الاحمر وعدده مفاتح الغيب) من تلك القضايا وحيث أريد ايصالها إلى كل عقل لان القرآن إنما نزل لينتفع به جميع الخاق ذكر مثال من الامور المحسوسة الداخلة تحت تلك القضية العقلية السكلية ليصير ذلك المعقول بمعاونة هذا المثال المحسوس مفهوما لسكل واحد فذكر (ويعلم مافي البر والبحر) ليكشف به عن حقيقة عظمة ذلك المعقول. وقدم ذكر البرلان الانسان قد شاهد أحواله وكثرة مافيه \*

وأما البحر فاحاطة العقل بأحواله أقل إلا أن الحس يدل على أن عجائب البحار فى الجملة أكثر وطولها وعرضها أعظم ومافيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجب فاذا استحضر الخيال معلومات البروالبحر وعرف أن مجموعها حقير من جنب مادخل فى دائرة عموم ، و (عنده مفاتح الغيب) يصير ذلك ، قريا وهكملا للعظمة الحاصلة تحتذلك ، ثم كشف سبحانه عن عظمة البر والبحر بقوله عز وجل : ( وماتسقط من ورقة الا يعلمها ) ، وذلك لان العقل يستحضر جميع ماف الارض من المدن والقرى والمفاوز والمهالك ثم يستحضر كم فيها من النجم والشجر . ثم يستحضر أنه لا يتغير حال ورقة الا والحق يعلهها ، ثم ذكر مثالا أشد هيبة وهو (ولاحبة) الخ ه

وذلك لآن الحبة تكون في غاية الصغر و (ظلمات الآرض) يخفي فيها أكبر الأجسام وأعظمها فاذا سمع العاقل ان تلك الحبة الصغيرة الملقاة في ظلمات الآرض على اتساعها وعظمتها لا تخرج من علمه سبحانه انتبه غاية الانتباه وفاز من مجموع ذلك بالحظ الآوفر من المعنى المشار اليه في صدر الآية ، ثم انه تعالى لما قرى ذلك المعقول المحض المجرد بذكر هذه الجزئيات المحسوسة عاد إلى ذكر تلك القضية بعبارة أخرى وهي قوله عزاسمه (ولارطب ولا يابس الافي كتاب) فانه عين ما تقدم، وهذا مبنى على أحد الوجوه في الآية فلا تعفل، وفيها دليل على أن الله تعالى عالم بالجزئيات ه

ونسبت المخالفة فيه للفلاسفة ، والحق أنهم لاينكرون ذلك . وإنما ينكرون علمه سبحانه بها بوجه جزئى وهو بحث طويل الذيل . وكذا بحث علمه تعالى من حيث هو . وقد ألفت فيه الرسائل وصار معترك أفهام الأواخر والأوائل وسبحان من لايقدر قدره غيره »

﴿ وَهُوَ الَّذِى يَتُوفَاكُمُ بِاللَّيْلِ ﴾ أى ينيمكم فيه كما نقل عرب الزجاج. والجبائي، ففيه استعارة تبعية حيث استعير التوفى من الموت للنوم لما بينهما من المشاركة فى زوال احساس الحواس الظاهرة والتمييز، قبل: والباطنة أيضا ، وأصله قبض الشئ بتهامه ، ويقال : توفيت الشئ واستوفيته بمعنى ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بالنَّهَارِ ﴾ والباطنة أيضا ، وأصله قبض الثن بتهامه ، ويقال : توفيت الشيء واستوفيته بمعنى ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بالنَّهَارِ ﴾ أخرج ذلك ابن جرير ، وابن المنذر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وقتادة وهو الذي ية تضيه سياق الآية فانه للتهديد والتوبيخ ، ولهذا أوثر « يتوفاكم » على ينيمكم

ونحوه و «جرحتم» على كسبتم ادخالا للمخاطبين الكفرة في جنس جوارح الطير والسباع، و بعضهم يجعل الخطاب عاما والمراد من الليل و النهار الجنس المتحقق في كل فرد من افرادهما باذ بالترفى و البعث الموجودين فيهما متحقق قضاء الاجل المسمى المترتب عليهما، والباء في الموضعين بمعنى في كما أشرنا اليه ه

والمراد بعلمه سبحانه ذلك كا قيل: علمه قبل الجرح كا يلوح به تقديم ذكره عدل البعث أى يعلم ما تجرحون ، وصيغة الماضى المدلالة على التحقق، وتخصيص التوفى بالليل والجرح بالنهار للجرى على السنن المعتاد وإلا فقد يعكس ﴿ ثُمْ يَبَعَثُ كُمْ فيه ﴾ أى يوقظكم فى النهار، وهل هو حقيقة فى هذا المعنى أو مجاز فيه قولان. والمتبادر منه فى عرف الشرع احياء الموتى فى الآخرة وجعلوه ترشيحا للتوفى وهو ظاهر جدا على المتبادر فى عرف الشرع لا ختصاصه بالمشبه به . ويقال على غيره: انه لا يشترط فى الترشيح اختصاصه بالمشبه به بل أن يكون أخص به بوجه كما قرروه فى قوله ، له لبد أظفاره لم تقلم ٥، والبعث فى الموتى أقوى لان عدم الاحساس فيه كذلك فازالته أشد . وقد صرحوا أيضا ان الترشيح يجوز أن يكون باقيا على حقيقته تابعا للاستعارة لا يقصد به إلا تقويتها ه

ويجوز أن يكون مستماراً من ملائم المستمار منه الملائم المستمار له ، والجملة عطف على (يتوفاكم) وتوسيط (ويعلم) المخ بينهما لبيان مافى بعثهم من عظيم الاحسان اليهم بالتنبيه على أن مايكسبونه من الاثم مع كونه بمايستأهلون به ابقاءهم على التوفى بل اهلاكهم بالمرة يفيض سبحانه عايهم الحياة ويمهلهم كما ينبئ عنه كلمة التراخى كأنه قيل : هوالذى يتوفاكم في جنس الليالي ثم يبعثكم فى جنس الآنهر مع علمه جل شأنه بما ترتكبون فيها ﴿ لَيُقْضَى أَجُلُ مُسَمَّى ﴾ معين لـكل فرد وهو أجل بقائه فى الدنيا ، وتدكلف الزيخشرى فى تفسير الآية فجعل ضمير هفيه جاريا مجرى اسم الاشارة عائداً على مضمون كونهم متوفين وكسبين و «فى» بمعنى لام العلة كما فى قولك : فيم دعوتنى، والأجل المسمى هو الدكون فى القبور أى ثم يبعثكم من القبور فى شأن ذلك الذى قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار ومن أجله ليقضى الأجل الذى سماه سبحانه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على أعمالهم، وماذكرناه هو الذى ذهب اليه الزجاج . والجبائى . وغالب المفسرين وهو عرى عن التكلف الذى لاحاجة اليه ه

وزعم بعضهم أن الداعى اليه هوأن قوله تعالى : (ويعلم ماجرحتم بالنهار) دال على حال اليقظة وكسبهم فيها ، وكله م من وكله من المحققين الله على المنهاء وقال بعض المحققين الله وله الله ، وقال بعض المحققين الله والمعالة والله الله الله والمعلم الله والمعلم الله والمعلم الله والمعلم ولا دلالة فيه على الايقاظ من هذا التوفى وأن الايقاظ متأخر عن التوفى وأن قولنا: يفعل ذلك التوفى لتقضى مدة الحياة المقدرة كلام منتظم غاية الانتظام ، ولا يخنى أن فيه تكلها أيضا مع أن واو الحال لاتدخل على المضارع إلا شذوذا أو ضرورة فى المشهور ، ووجه سنان التراخى المفاد بثم بأن حقيقة الاماتة فى الليل تتحقق فى أوله والايقاظ متراخ عنجملته ،

واعترض بانه حينتذلاوجه لتوسيط «ويعلم» الخ بينهما وفيه نظريه لم مماذكرنا ﴿ ثُمَّ اليَهُ ﴾ سبحانه لاإلى غيره أصلا ﴿ مَرْجُعُكُمْ ﴾ أى رجوعكم ومصيركم بالموت ﴿ ثُمَّ يُنَبِّنُكُمْ بَمَا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ • ٣ ﴾ بالمجازاة

باعمالكم التي كنتم داومتم على عملها في الدنيا ،

﴿ وَهُوَ الْقَاهُرُ فَرُقَ عَبَاده ﴾ فلا يعجزه أحد منهم ولا يحول بينه سبحانه وبين ما يريده فيهم ، و «فوق» نصب على الظرفية حال أو خبر بعد خبر ، وقد تقدم الكلام مبسوطافيا للعلما، في هذه الآية ﴿ وَ يُرسلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً ﴾ من الملائكة وهم الكرام الكاتبون المذكورون في قوله تعالى: «و إن عليكم لحافظين كراما كاتبين» أو المعقبات المذكورة في قوله سبحانه: «له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » ، وقييل: المراد ما يشمل الصنفين، ويقدر المحفوظ الاعمال والانفس والاعم . وعن قتادة يحفظون العمل والرزق والاجل ، والذي ذهب اليه أكثر المفسرين المعنى الاول في الحفظة ، وهم عند بعض يكتبون الطاعات والمماصي والمباحات باسرها كما يشعر بذلك « مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » وجاء في الاثر والمباحات باسرها كما يشعر بذلك « مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » وجاء في الاثر تفسير الصغيرة بالتبسم والكبيرة بالضحك «وما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد » وقال آخرون: لا يكتبون المباحات إذ لا يترتب عليها شي \* •

وعنابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن مع كل انسان ملكين أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فاذا تكلم الانسان بحسنة كتبهامن على اليمين وإذا تكام بسيئه قال من على اليمين لمن على اليسار : لتنتظر ه اعله يتوب منم افان لم يتب كتب عليه والمشهور أنهماعلي الكتفين، وقيل: على الذقن، وقيل: في الفم يمينه و يساره. واللازم الايمان بهما دون تعيين محلهما والبحث عن كيفية كتابتهما ، وظواهر الآيات تدل على أن اطلاع هؤلاً. الحفظـة على الأقوال والأفعـال كَقُولُهُ تَعَالَى: (مَا يَلْفُظُ مَنْقُولُ) الخ، وقولُهُ سَبِحًا نَهُ : (يَعْلُمُونُمَا تُفْعُلُونُ) وأما على صفات القلوب كالايمان والكفر مثلا فليس في الظواهر مآيدل على اطلاعهم عليها ،والاخبار بعضها يدل على الاطلاع كخبر « إذا هم العبد بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فانالهم من أعمال القلب كالايمان والكفر ، وبعضها يدل على عدم الاطلاع كخبر وإذا كان يوم القيامة يجاء بالأعمال في صحف محكمة فيقول الله تعالى اقبلوا هذا وردوا هــذا فتقول الملائكة وعزتكما كتبنا إلا ماعمل فيقول سبحانه: ان عمله كان لغيرى وإنى لاأقبل اليوم إلاما كان لوجهي» وفي رواية مرسلة لابن المبارك وإن الملائكة يرفعون أعمال العبد من عباد الله تعالى فيستكثرونه ويزكونه حتى يبلغوا به حيث شاءالله تعالى من سلطانه فيوحى الله تعـــالى اليهم إنكم حفظة عمل عبدى وأنا رقيب على ما في نفسه إن عبدى هذا لم يخلص في عمله فاجعلوه في سجين، الحديث. والقائل بأنهم لايكتبون إلاالاعمالالظاهرة يقول:معنى كتبت في حديث الهم بالحسنة ثبتت عندنا وتحققت لا كتبت في صحف الملائكة . والقائل بأنهم يكتبون الأعمال القلبية يقول باستثناء الرياء فيكتبون العمل دونه ويخفيه الله تعالىءنهم ليبطل سبحانه به عمل المراثي بعد كتابته إما في الآخرة أو في الدنيا زيادة في تنكيله و تفظيع حاله، ولعل هذا كما يفعل به يومالقيامة منرده إلىالنار بعد تقريبه من الجنة ه

فقد روى أبونعيم . والبيهقى . وابن عساكر . وابن النجار أنه يؤمر بناس يوم القيامة إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا ريحها ونظروا إلى قصورها وإلى ماأعد الله تعالى لاهلها نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها فير جعوب بحسرة ما رجع الاولون والآخرون بمثلها فيقولون: ربنا لوأدخلننا النار قبل أن ترينا ماأريتنا من ثوابك وماأعددت فيها لاوليائك كان أهون علينا قال : ذلك أردت بكم يا أشقياء

كنتم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين تراؤون الناس بأعمالكم خلاف ما تعطونى من قلوبكم هبتم الناس ولم تهابونى وأجللتم الناس ولم تجلونى وتركتم للناس ولم تنز كوالى فاليوم أذيقكم العذاب مع ماحرمتم من الثواب ، والمكل عندى محتمل ولاقطع فتدبر ه

واختلفوا في أن الحفظة هل يتجددون كل يوم وليلة أملا ؟ فقيل: إنهم يتجددون وملائدكة الليل غير ملائكة النهار دائمًا إلى الموت ، وقيل : إن ملائكة الليل يذهبون فتأتى ملائكة النهار ثمم إذا جاء الليل ذهبوا و نزل ملائـكة الليل الأولون لاغــــيرهم وهكذا، وقيل: إن ملائكة الحسنات يتجددون دون ملائـكة السيئات وهو الذي يقتضيه حسن الظن بالله تعالى . واختلف فيمقرهم بعد موت المـكلف نقيل : يرجعون مطلقا إلى معابدهم في السياء، وقيل: يبقون حذاء قبر المؤمن يستغفرون له حتى يقوممن قبره. وصحح غيرواحد أن ناتب الحسنات لاينحصر فى واحــد لحديث رأيت كـذا وكـذا يبتدرونها أيهم يكـتبها أول، والحــكمة فى هؤلاء الحفظة أن الممكلف إذا علم أنأعماله تحفظ عليه وتعرض على رؤس الآشهادكان ذلك أزجر له عن تعاطى المعاصى والقبائح وأن العبد إذا و ثق باطف سيده واعتمد على ستره وعفوه لم يحتشم منه احتشــامه من خدمه المطلعين عليه ، وقول الامام : يحتمـل أن تـكون الهائدة فى الـكمتابة أن توزن ثلك الصحانف يوم القيامة لأن وزن الأعمال غير ممكن بخلاف وزنالصحائف فانه مكن ليس بشئ كالايخني ، والقول بوزن الصحائف أنفسها قول لبعضهم ، هذا (ويرسل) إما مستانف أو عطف على (القاهر) لأنه بمعنى الذي يقهر، وعطفه كما زعم أبو البقاء على «يتوفاكم» ومابعده من الافعال المضارعة ليس بشئ كاحتمال جعله حالا من الضمير فـ(القاهر) أو فـالظرف لأنالواو الحالية كما أشرنا اليه آنفا لاتدخل على المضارع، وتقدير المبتدأ لايخرجه عن الشذوذ على الصحيح ، ﴿وعايكُم عَمَّاقَ بيرسل لما فيه من معنى الاستيلاء، وتقديمه على المفعول الصريح لما مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ، وقيل : هو متعلق بمحذوف وقع حالامن حفظة إذ لو تاخر لكان صفة أي كائنين عليكم ه

وقيل: متعلق بحفظة وهو جمع حافظ ككتبة وكاتب، و «حتى، فى قوله تعالى ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَ كُمُ الْمُوتُ ﴾ هى التى يبتدأ بها الكلام وهى مع ذلك تجعل ما بعدها من الجملة الشرطية غاية لما قبلها كانه قبل: ويرسل عليكم حفظة يحفظون ما يحفظون منكم مدة حياتكم حتى إذا انتهت مدة أحدكم وجاء أسباب الموت ومباديه ﴿ تُوفَّتُهُ رُسُلناً ﴾ الآخرون المفوض اليهم ذلك وانتهى هناك حفظ الحفظة ، والمر ادبالرسل على ما أخرجه ابن جرير. وأبو الشيخ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم أعوان ملك الموت ، ونحوه ما أخرجاه عن قتادة قال: إن ملك الملوت ، ونحوه ما أخرجاه عن قتادة قال: إن ملك الملوت له رسل يباشرون قبض الارواح ثم يدفعونها إلى ملك الملك ه

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الكلبي أن ملك الموت هو الذي يل ذلك ثم يدفع الروح ان كانت مؤمنة الى ملائكة الرحمة وان كانت كافرة الى ملائكة العذاب . والاكثرون على أن المباشر ملك الموت وله أعوان من الملائكة ، واسناد الفعل الى المباشر والمعاون معامجاز كما يقال بنو فلان قتلوا قتيلا والقاتل واحد منهم ، وقد جاء اسناد الفعل الى ملك الموت فقط باعتبار أنه المباشر والى الله تعالى باعتبار أنه سبحانه الآمر الحقيقي . وقد أشرنا فيما تقدم ان بعض الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم قال: ان المترفى تارة يكون

هو الله تمالي بلا واسطة و تارة الملك و تارة الرسل وغيره وذلك حسب اختلاف أحو ال المتوفى . وعن الزجاج وهو غريب أن المراد بالرسل هنا الحفظة فيكون المدنى يرسلهم للحفظ في الحياة والتوفى عند مجيئ المهات وقرأحمزة «توفاه» بالف ممالة . وقرى في الشواذ «تتوفاه» ﴿ وَهُمْ ﴾ أي الرسل ﴿ لَا يُفَرَّطُونَ ٦١ ﴾ بالتواني والتاخير ه وقرأ الاعرج ويفرطون » بالتخفيف من الافراط · وهو مجاوزة الحد وتكون بالزيادة والنقصانأي لا يجاوزون ما حَدَّهُم بزيادة أو نقصان ، والجملة حال من (رسلنا) وقيل : مستانفة سيقت لبيان اعتنائهم بم أمروا به ﴿ ثُمُّ رُدُوا﴾ عطفعلي و توفته » والضمير كاقيل للكل المدلول عليه باحد وهو السرفي مجيئه بطريق الالتفات، والافرادَاولا والجمع آخرا لوقوعالتوفى علىالانفراد والرد علىالاجتماع .

وذهب بعض المحققين أن فيه التفاتا مر الخطاب الى الغيبة ومن التـكلم اليهــا لأن الرد ينــاسبه الغيبة بلا شبهة وأن لم يكن الرد حقيقة لأنهم ماخرجوا من قبضة حكمه سبحانه طرفة عين. ونقل الامام القول بعود الضمير على الرسل أي أنهم يمو تون يما يموت بنوآدم ، والأول هوالذي عليه غالب المفسرين . والمراد « ثم ردوا » بعد البعث والحشر أو من البرزخ ﴿ إِلَى اللَّهِ ﴾ أى الى حكمه وجزائه أو الى موضع العرض والسؤال ﴿ مُولَاثُمُ ﴾ أي مالكهم الذي يليأمورهم علىالاطلاق ولاينافيذلك قوله تعالى : (وانالكافرين لامولى لهم) لانالمولى فيه بمعنى الناصر ﴿ أَلَحَقُّ ﴾ أى العدل أو مظهر الحقأو الصادق الوعد ،

وذكر حجة الاسلام قدس سره أن الحق مقابل الباطل وكل ما يخبر عنه فاما باطل مطلقا وأماحق مطلقًا وا، أحق من وجه باطل من وجـه، فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقًا والواجب بذاته هوالحق مطلقًا والممكن بذاته الواجب بغيره حق من وجه باطل من وجه ، فمن حيث ذاته لا وجود له فهو باطل ومن جهة غيره مستةيد للوُجود فهوحق من الوجه الذي يلي مهيد الوجود ، فمنى الحقالمطاق هو الموجود الحقيقي بذاته الذي منه يؤخذ كل حةيقة وليس ذلك إلا الله تعـالي ، وهذا هومراد القائل إن الحق هو الثابت الباقي الذي لإفناء له ، وفي التفسير الكبير أن لفظ المولى والولى مشتقان من القرب وهو سبحانه القريب ويطلق المولى أيضًا على المعتق وذلك كالمشعر بأنه جل شانه أعتقهم من العذاب وهو المراد من قوله سبحانه ( سبقت رحمتي غضي ) وأيضا أضاف نفسه إلى العبيد وما أضافهم إلى نفسه وذلك نهاية الرحمة، وأيضا قالعزاسمه :(مولاهم الحق ) والمعنى أنهم كانوا فىالدنيا تحت تصرفات الموالى الباطلة وهي النفس. والشهوة. والغضب كما قال سبحانه: ( أفرأيت من اتخذ الهه هواه ) فلما مات الانسان تخاص من تصرفات الموالى البداطلة وانتقل إلى تصرف المولى الحق انتهى . وهو يما ترى •

وادعى أنْ هذه الآية من أدل الدلائل على أن الانسان ليس عبارة عن مجرد هذه البنية لأن صريحهايدل على حصول الموت للعبد ويدل على أنه ومد الموت يرد إلى الله تعالى والميت مع كونه ميتا لايمكن أن يردإلى الله تعالى لأن ذلك الرد ليس بالمـكان والجهة لتعاليه سبحانه عنهما بل يجب أن يكون مفسرا بـكونه منقادا لحكم الله تعالى مطيعا لقضائه وما لم يكن حيا لايصح هذا المعنى فيه فثبت أنه حصل ههنا موت وحياةأما الموت

(1-77- - V- in the in t

فنصيب البدن فقبقى الحياة نصيب الروح و لما قال سبحانه : (ردوا) و ثبت أن المردود هو الروح ثبت أن الانسان ليس إلا هى وهو المطلوب، وكذا تشعر بكون الروح موجودة قبل التعلق بالبدن لأن الرد من هذا العالم المي حضرة الجلال إنما يكون لو كانت موجودة كذلك، و نظيره قوله سبحانه . (ارجعى إلى ربك) وقوله تعالى ( ثم اليه مرجعكم ) و لا يخفى ما فى ذلك فتدبر . وقرى الحقى بالنصب على المدح .

وجوز أن يكون على أنه صفة للمفعول المطاق أي الرد الحق فلا يكون حينئذ المراد بهالله عز وجل والاول أظهر ﴿ أَلَا لَهُ الْخُـكُمُ ﴾ يومئذ صورة ومعنى لالغيره بوجه من الوجّوه .واستدل بذلك على أب الطاعة لا توجب الثواب والمعصية لانوجب العقاب إذ لو ثبت ذلك لثبت للمطيع على الله تعمالي حكم وهو أخذ الثواب وهو ينافى ما دلت عليه الآية من الحصر ﴿ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ٦٣ ﴾ يحاسب جميع الخلائق بنفسه في أسرع زمان وأقصره، ويلزم هذا أن لايشغله حساب عنحساب ولا شأن عن شان . وفي الحديث أنه تعالى يحاسب الكل في مقدار حلب شاة . وفي بعض الاخبار في مقدار نصف يوم . وذهب بعضهم إلى أنه تعالى لا يحاسب الخلق بنفسه بل يأمر سبحانه الملائكة عليهم السلام فيحاسب كل واحد منهم واحــدا من العباد . وذهب آخرون إلى أنه عز وجل إنمـا يحاسب المؤمنين بنفسه وأما الـكمفار فتحاسبهم الملائكة لأنه تعالى لو حاسبهم لتكلم معهم وذلك باطل لقوله تعالى فى صفتهم :(ولا يكلمهم ) وأجاب الأولون عن هذا بأن المراد أنه تعالى لايكلمهم بما ينفعهم فان ظواهر الآيات ومنها ما تقدم فيهذه السورة من قوله تعالى: ( ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقوله سبحانه (ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بـلى وربنا قال فذوقوا العذاب بمــا كنتم تـكفرون ) تدل على تكليمه تعالى لهم في ذلك اليوم، ثمان كيفية ذلك الحساب بما لاتحيط بتفصيلها عقول البشر ،ن طريق الـفكـر أصلا وليس لنا إلا الايمان به مع تفويض الـكيفية وتفصيلها إلى عالم الغيب والشهادة . وادعى الفلاسفة أن كثرة الأفعال وتـكررها يوجب حدوث الملكات الراسخة وأنه يجب أن يكون لكل واحد من تلك الإعمال أثر في حصول تلك الملسكة بل يجب أن يكون لكل جزء من أجزاء العمل الواحد أثر بوجهما فيذلكوحينئذ يقال إن الأفعال الصادرة من اليد هي المؤثرة في حصول الملكة المخصوصة وكذلك الافعـال الصادرة من الرجل فتكرن الايدى والارجل شاهدة على الانسان بمعنى أن تلك الآثار النفسانية إنما حصلت في جواهر النفوس بواسطة هذه الافعال الصادرة عن هذه الجوارح فكان ذلك الصدور جاريا مجرى الشهادة بحصول تلك الآثار في جواهر النفس . وأما الحساب فالمقصود منه استعلام ما بقيمن الدخل والخرج ، ولمــا كان لكل ذرة من الاعمال أثر حسن أو قبيح حسب حسن العمل وقبحه ولاشك أن تلك الاعمال كانت مختلفة فلا جرم كان بعضها معارضا بالبعض وبعد حصول المعارضة يبقى في النفس قدر مخصوص من الخلق الحميد وقدر آخر من الذميم فاذا مات الجسد ظهر مقدار ذلك وهو إنما يحصل في الآن الذي لاينقسم وهو الآن الذي فيه فيقطع فيه تعلق النفس من البدن فعبر عن هذه الحالة بسرعة الحساب، وزعم من نقل هذا عنهم أنه من تطبيق الحكمة النبوية على الحكمة الفلسفية ، وأنا أقول :

راحت مشرقة ورحت مغربا شتان بين مشرق ومغرب

﴿ قُلْ مَنْ يُنجِيكُمْ مَنْ ظُلُمَاتِ الْبِرِ وَالْبَحْرِ ﴾ أى قل لهم تقريراً بانحطاط شركائهم عن رتبة الالهية، والمراد من ظلمات البر والبحركما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما شدائدهما وأهوالهما التي تبطل الحواس و تدهش العقول. والعرب كما قال الزجاج ـ تقول لليوم الذي يلقى فيه شدة: يوم مظلم حتى أنهم يقولون : يوم ذو كواكب أى أنه يوم قد اشتدت ظلمته حتى صار كالليل في ظلمته، وأنشد :

بني أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوم ذو كواكب أشهب

ومن الأمثال القديمة \_ رأى الكواكب ظهراً. أى أظلم عليه يومه لاشتداد الأمر فيه حتى كأنه أبصر النجم نهاداً ، ومن ذلك قول طرفة :

ان تنـــوله نقد تمنعه وتريه النجم يجرى بالظهر

وقيل: المراد ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة البحر موقيل: ظلمة البر بالحسف فيه وظلمة البحر بالفرق فيه ، والظلمات على الأول على قيل استعارة وعلى الاخيرين حقيقة، ومنهم من جعلها كناية عن الحسف والغرق والدكلام فى الكناية معلوم ومن جوز جمع الحقيقة والمجاز فسر الظلمات بظلمة الليل والغيم والبحر والتيه. والحوف و وثراً يعقوب . وسهل (ينجيكم) بالتخفيف من الانجاء والمعنى واحد ، وقوله تعالى : ﴿ تَدْعُونَهُ ﴾ في موضع الحال من مفعول (ينجيكم) كما قال أبو البقاء ، والضمير لمن أى من ينجيكم منها حال كونكم داعين له ، وجوز أن يكون حالا من فاعله أى من ينجيكم منها حال كونه مدعوا من جهتم على المصدرية ، وقيل : اعلانا وإسراراً كما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . والحسن فنصبهما على المصدرية ، وقيل : بنزع الحافض، والاعلان والاسرار يحتمل أن يراد بهما ما باللسان ، ويحتمل أن يراد بهما ما باللسان والقلب ، وجوز أن يكونا منصوبين على الحال من فاعل (تدعون) أى معلنين و مسرين \*

وقرأ أبو بكر عن عاصم (خفية) بكسرالخا، وهولغة فيه الاسوة والاسوة، وقوله سبحانه ﴿ لَمُن أَنجُينا ﴾ في محل النصب على المفعولية لقول مقدر وقع حالا من فاعل تدعون أيضا أى قائلين : لثن أنجيتنا، والكوفيون يحكون بما يدل على معنى القول كتدعون من غير تقدير والصحيح التقدير ، وقيل : إن الجلة القسمية تفسير للدعاء فلا محل لها . وقرأ أهل الكوفة ( أبجانا ) بلفظ الغيبة مراعاة لتدعونه دون حكاية خطابهم فى حالة الدعاء غير أن عاصها قرأ بالتفخيم والباقون بالامالة ، وقوله سبحانه ﴿ من هَذْه ﴾ إشارة إلى ما هم فيها المعبر عنها بالظلمات ﴿ لَنكُونَنَ مَن الشّما كرين ١٠٢ ﴾ أى الراسخين فى الشكر المداو ، بين عليه لا جل هذه النعمة الجليلة أو جميع النعم التي هذه من جملتها ﴿ قُل اللهُ يُنجَيّمُ مَنها وَهن كُل كَرْب ﴾ أى غم يأخذ بالنفس، والمراد به إما ما يدم ما تقدم والتعميم بعد التخصيص كثير أوما يعترى المرء من العوارض النفسية التي لا تقناهى طلامراض والاسقام، وأمره من الحواب مع كونه من وظائفهم للايذان بظهوره و تعينه أو اللاهانة لهم مع بنا قوله سبحانه ﴿ وَل الله تعودون إلى الشرك فى عبادته سبحانه ولا توفون بالعهد. ووضع مع بنا تم تما هدون هذه النعم الجليلة تعودون إلى الشرك فى عبادته سبحانه ولا توفون بالعهد. ووضع ثم أنتم بعد ما تشاهدون هذه النعم الجليلة تعودون إلى الشرك فى عبادته سبحانه ولا توفون بالعهد. ووضع ثم أنتم بعد ما تشكرون الذي هو الظاهر المناسب لوعدهم السابق المشار اليه بقوله تعالى : « لذكون رئم وضع لا تشكرون الذي هو الظاهر المناسب لوعدهم السابق المشار اليه بقوله تعالى : « لذكون رئم وضع لا تشكرون الذي هو الظاهر المناسب لوعدهم السابق المشار اليه بقوله تعالى : « لذكون رئم من عرب المهورة وقون بالعهد و لا تشكرون الذي هو الظاهر المناسب لوعدهم السابق المشار الله بقوله تعالى الشرك في عباد ته سبحانه ولا تفون بالعهد و لا توله تعالى و عده من وظائفه المشار الله بقوله تعالى : « لذكون و تعمل المنابة المنابق المشار المنابة ا

من الشاكرين » للتنبيه على أن من أشرك في عبادة الله تعالى فكا أنه لم يعبده رأسا إذ التوحيد ملاك الآس وأساس العبادة ، وقيل: لعل المقصود التوبيخ بأنهم مع علمهم بأنه لم ينجهم إلاالله تعالى كما أفاده تقديم المسند اليه أشركوا ولم يخصوا الله تعالى بالعبادة فذكر الاشراك في موقعه ، وكله \_ ثم \_ ليس للتراخى الزمانى بل المكال البعد بين إحسان الله تعالى عليهم وعصيانهم ، ولم يذكر متعلق الشرك لتنزيله منزلة اللازم تنبيها على استبعاد الشرك في نفسه \*

وقرأ أهل الحكوفة. وأبو جعفر. وهشام عن ابن عامر (ينجيكم) بالنشديد والباقرن بالتخفيف ه ( قُلْ ) يامحمد لهؤلاء الكفار ( هُوَالْقَادُر ) لا غيره سبحانه ( عَلَى أَنْ يَبْعَثُ ) أى يرسل ( عَلَيْكُم ) متعاق بيبعث و تقديمه على المفعول الصريح وهو قرله سبحانه : ( عَذَابًا ) للاعتناء به والمسارعة إلى بيان كون المبعوث مما يضره ولتهويل أمر المؤخر، والكلام استئناف مسوق لبيان أنه تعالى هو القادر على القائهم في المهالك اثر بيان أنه سبحانه هو المنجى لهم منها، وفيه وعيد ضمنى بالعذاب لاشراكهم المذكور، والتنوين للنفخيم أى عذابًا عظيما ( من فَوقُكُم ) أى من جهة العلو كالصيحة. والحجارة والربح وإرسال السهام (أو من تَحْت أرجُلُكُم ) أى منجهة السفل كالرجفة والمنفذ والاغراق، وأخرج أبوالشيخ عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: من فوقكم أى من قبل أمرائكم وأشر افكم ومن تحت أرجلكم أى من قبل سفلتكم وعبيدكم . وفي رواية أخرى عنه تفسير الأول بأئمة السوء والثاني بخدم السوء والمتبادر ما قدمناوهو سفلتكم وعبيدكم . وفي رواية أخرى عنه تفسير الأول بأئمة السوء والثاني بخدم السوء والمتبادر ما قدمناوهو وقع صفة لعذاب وأو لمنع الخلو دون الجمولامنع لما كان من الجهتين معا يا فعل بقوم أو حليه الصلاتوالسلام هو قعصفة لعذاب وأو لمنع الخلو دون الجمولامنع لما كان من الجهتين معا يا فعل بقوم أو حليه الصلاتوالسلام وقع صفة لعذاب وأي يخلط أمركم عليكم ففي الكلام مقسدر، وخلط أمرهم عليهم بجعلهم مختلفي الاهواء ، وقيل: المراد اختلاط الناس في القتال بعضهم بدمض فلا تقدير ، وعليه قول السلمي :

وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدى

وقرى، ( يلبسكم) بضم الياء وهو عطف على هيمه » وقوله تعالى : ﴿ شَيَمًا ﴾ جمع شيمة كسدرة وسدر وهم كل قوم اجتمعوا على امر نصب على الحال ، وقيل : إنه مصدر منصوب بيابسكم من غير لفظه ، وجوز على هذا أن يكون حالا أيضا أى مختلفين ، وقوله سبحانه : ﴿ وَيُذيقَ بَهُ ضَكُمْ بَأْسَ بَهُ ضَ ﴾ عطف على هيمه من كالم البعض أنه عطف على يلبس وهو من قبيل عطف التفسير أو من عطف المسبب على السبب . وقرى . ( نذيق ) بنون العظمة على طريق الالتفات لتهويل الآمر والمبالغة في التحذير والبعض الأول على ـ ما قيل ـ الكفار والثاني المؤمنون ففيه حينتذ وعد ووعيد ، وقيل : فلا البعضين من الكفار أى نذيق كلا بأس الآخر ، وقيل البعضان من المؤمنين فقدا خرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن أنه قال في قوله سبحانه : ( عذا با من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) هذا للمسركين وفي قوله تمالى : (أو يلبسكم شيعا ويذيق ) الخ هذا للبسلين ولا يخني أنه تفكيك للنظم الكريم ، وامل مراد الحسن أن هذا يكون للمسلمين ويقع فيهم دون الأول ، وأخرج ابن جريرعنه أيضا أنه قال : « لما نولت هذه الحسن أن هذا يكون للمسلمين ويقع فيهم دون الأول ، وأخرج ابن جريرعنه أيضا أنه قال : « لما نولت هذه المسلمين أن هذا يكون للمسلمين ويقع فيهم دون الأول ، وأخرج ابن جريرعنه أيضا أنه قال : « لما نولت هذه المورا الحسن أن هذا يكون للمسلمين ويقع فيهم دون الأول ، وأخرج ابن جريرعنه أيضا أنه قال : « لما نولت هذه المورا المورا

الآية قام الذي ويالي والمنه فتوضأ فسأل ربه عز وجل أو لا يرسل عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجام ولا يابس أمته شيماً ويذيق بعضهم بأس بعض كما أذاق بنى إسرائيل فهيط اليه ويطلق جبريل عليه السلام فقال: يامحد إذك سألت ربك أربعا فأعطاك اثنتين و منعك اثنتين لن يأتيهم عذاب من فوقهم ولا من يحت أرجلهم يستأصلهم فانهما عذابان لدكل أمة استجمعت على تكذيب نبيها ورد كتاب ربها ولكنهم يلبسون شيماً ويذيق بعضهم بأس بعض، وهذان عذابان لاهل الاقرار بالكتب والتصديق بالانبياء عليهمالسلام » وأخرج أحمد. ومسلم . وأبو داود والترمذي وابنماجه . والحاكم وصححه واللفظ له عن ثوبان أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: وإن ربى ذوى لى الارض حتى رأيت مشارقها ومفاربها وأعطانى الكنزين الاحر والابيض وإن أهى سيبلغ ملكها مازوى لى منها وإنى سألت مشارقها ومفاربها وأعطانى الكنزين الاحر والابيض وإن أهى سيبلغ ملكها مازوى لى منها وإنى سألت لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنها وقال: يامحمد إنى إذا قضيت قضاء لم يرد إنى أعطيتك لا متكأن لاأهاكها بسنة عامة ولا أظهر عليهم عدواً من غيرهم فيستم بعض مغيرهم فيستم علمة ولو اجتمع من بين أقطارها حتى يكون بعضهم به وسلى بعضه هو يسى بعضاء الحديث ،

وأخرج أحمد والطبرانى وغيرهما عن أبى بصرة الففارى عن النبى ويلي قال : « سألت ربى أربعا فاعطانى ثلاثا ومنعنى واحدة سألت الله تعالى أن لايجمع أمتى على ضلالة فاعطانيها وسألت الله تعالى أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألت الله تعالى أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلكت الآم فاعطانيها وسألت الله تعالى أن لا يله تعالى أن لا يلبسهم شيما ويذيق بعضهم بأس بعض فمنينها » والآخبار فى هذا المعنى كثيرة و فى بعضها دلالة على عد ذلك أمرين، ومن هذا الماخت لاف بعضها دلالة على عد ذلك أمرين، ومن هذا الماختلاف السابق فى المطف على يلبس لا على (يبعث) بكونه بالواو دون أو ولا يعارض ماروى عن الحسن من عدم وقوع الآولين فى هذه الآية ما أخرجه أحمد والترمذى من حديث سعد بن أبوقاص رضى الله تعالى عنه أن الذي علي المالية عن ابن كعب أنه قال فى الآية : هن أربع و كلهن واقع لا محالة لجواز براد بالوقوع وقوع لا على وجه الاستئصال و بعدم الوقوع عدمه على وجه الاستئصال وكلام الحسن كالصريح فى هذا فافهم على

﴿ اَنْظُر كَيْفَ نُصَرَفُ الْآيات ﴾ أى نحولها من نوع إلى آخر من أنواع الكلام تقريرا للمهى و تقريبا إلى الفهم أو نصرفها بالوعد والوعيد ﴿ لَمَلَهُمْ يَفْقَهُونَ ٩٥ ﴾ أى كى يعلموا جلية الامر فيرجعوا عما هم عليه من المكابرة والعناد ، واستدل بعض أهل السنة بالآية على أن الله تعالى خالق للخير والشر ، وقال بعض الحشوية والمقلدة: إنها من أدل الدلائل على المنع من النظر والاستدلال لما أن في ذلك فتح باب التفرق والاختلاف المذموم بحكم الآية وايس بشيء كما لا يخني ﴿ وَكَذَبَ به ﴾ أى القرآن كما قال الازهرى وروى ذلك عن الحسن ، وقيل : الضمير لتصريف الآيات ، واختاره الجبائي . والبلخي . وقيل : هو للعذاب واختاره غالب المفسر ين ﴿ وَيَاما كان فالمراد المعاندون منهم ، قيل : غالب المفسر ين ﴿ وَيُمْكُ ﴾ أى قريش ، وقيل : هم وسائر العرب، وأياما كان فالمراد المعاندون منهم ، قيل :

ولعل ايرادهم بهذا العنوان للايذان بكمال سوء حالهم فان تـكنذيبهم بذلك مع كونهم من قومه عايه الصلاة والسلام بما يقضى بغاية عتوهم ومكابرتهم، وتقديم الجار والمجرور على الفاعل لما مر مراراً ،

﴿ وَهُو الْحَقَ ﴾ أى الدكمة الصادق فى كل ما نطق به لاريب فيه أو المتحقق الدلالة أو الواقع لا محالة والواو حالية والجملة بعدها فى موضع الحال من الضمير المجرور ، وقيل : الواو استثنافية (١) و بعدها مستأنفة . وأياما كان ففيه دلالة على عظم جنايتهم ونهاية قبحها ﴿ قُلْ السَّعَلَيْكُمْ بُو كيل ٢٣ ﴾ أى بموكل فوض أمركم إلى أحفظ أعماله كم لاجازيكم بها إيماأنا منذر ولم آل جهدا فى الانذار والله سبحانه هو المجازي قاله الحسن ، وقال الزجاج : المراد الى لم أومر بحربكم ومنعكم عن التكذيب وفى معناه ما نقل عن الجبائي والآية على ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما منسوخة باتية القتال ولابعد فى ذلك على المعنى النانى ه

رِّ الْحَكُلِّ نَبَا ﴾ أى لكل شيء ينباً به من الآنباء التي من جملتها عذابكم أو لـكل خبر من الآخبار التي من جملتها خبر بحيثه ومُستَقَرُ ﴾ أى وقت استقرار و وقوع البتة أو وقت استقراره بوقوع مدلوله وليس مصدرا ميمياه ورَّ وَوَ نَعْكُونَ بَهِ ﴾ أى حال نبشكم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، وسوف للتأكيد هو وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِيْ يَخُوضُونَ في مَا يَاتِنَا ﴾ بالشكذيب والاستهزاء بها والطعن فيهما كما هو دأب قريش الدالة على النحقيق ، وهذا بخلاف النسيان الآتي ، وأصل الحريف من خاص القوم في الحديث و تخاوضوا إذا تفاوضوا فيسمه ، وقال الطبرسي : الحوض التخليط في المفاوضة على سميل العبث واللعب و ترك التفهم والتبيين ، وقال بعض المحققين : أصل مهني الحوض عبور الماء استعير للتفاوض في الأمور ، وأكثر ماورد في القرآن للذم (وَأَعْرض عَنْهُم ) أى اتركهم ولا تجالسهم (حَتَّى يَخُوضُوا في حَديث ) أى كلام الحديثية : وقيل : باعتبار كونها قرآنا ، والمراد بالحرض هنا التفاوض لا بقيد التكذيب والاستهزاء . وادعي الحضم ما المعنى حتى يشتغلوا بحسديث غيره وأن ذكر (يخوضوا) للشاكلة ، واستظهر عود الضمير الى الحتبار هابعنوان بعض العلماء بالآية على أن (إذا) تفيد التكرار لحرمة القعود مع الحائض كلما خاض . ونظر فيه بأن التكرار اليس من إذا بل من قرق الحرك على مأخذ الاشتقاق ه

واستدلال بعض الحشوية بها على النهى عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته زاعماً أن ذلك خوض في آيات الله تعالى مالا ينبغي أن يلتفت اليه ﴿ وَإِمَّا أَيْنسَيْنَكُ الشَّيْطَانُ ﴾ بأن يشغلك فتنسى الأمر بالاعراض عنهم فتجالسهم ابتداء أو بقاء ، وهذا على سبيل الفرض إذلم يقع وأنى للشيطان سبيل إلى اشغال رسول الله مَيْنِاتِينِ ، ولذا عبر بأن الشرطية المزيدة ما بعدها ه

وذهب بعض المحققين أن الخطاب هنا وفيها قبل لسيدالمخاطبين عليه الصلاة والسلام والمراد غيره، وقيل: لغيره ابتدإِ. أى إذا رأيت أيها السامع وان أنساك أيها السامع ، والمشهور عن الرافضة اختيار أن النبي عَيْسَالِيْة

<sup>(</sup>١) قوله وبعدها مستانفة كذا بخطه والامر سهل

منزه عن النسيان لقوله تعالى (سنقر ئك فلا تنسى) وان غيرهم ذهب إلى جوازه . وعلى نسبة الأول اليهم نص صاحب الاحكام . والجبائى . وغيرهما . وفال الآخير : إن الآية دليل على بطلان قولهم ذلك . والذى وقنت عليه فى معتبرات كتبهم أنهم لا يجوزون النسيان ، وكذا السهو على النبي والتي وكذا على سائر الأنبياء عليهم السلام فيما يؤديه عن الله تعالى من القرآن والوحى . وأما ماسوى ذلك فيجوزون عليه عليه الصلاة والسلام أن ينساه مالم يؤد إلى اخلال بالدين ه

وأنا أرى أن محل الخلاف النسيان الذي لا يكون منشؤه اشتغال السر بالوساوس والخطرات الشيطانية فازذلك بما لا يرتاب مؤمن في استحالته على رسول الله عليه المنتخبية و تفصيل الكلام في ذلك على ما في معتبرات كتبنا أن مذهب جمهور العلماء جواز النسيان عايمه علي الله على أنه عليه الصلاة والسلام لا يقرعليه بل يعلمه الله تعالى به ، ثم قال الآكثرون: يشترط تنبه عليه الصلاة والسلام على أنه على الفور متصلا بالحادثة و لا يقع فيه تأخير ، وجوزت طائعة تأخيره مدة حيماته عليه الصلاة المام الحرمين ، ومنعت ذلك طائفة من العلماء في الآفعال البلاغية والعبادات كما أجمعوا على منعمه واستحالته عليه والتياتية في الأقوال البلاغية ، وأجابوا عن الظواهر الواردة في ذلك . واليسمه مال الاستاذ أبو اسحق عليه والتنافى الأمر بالاتباع بل يحصل منه مفسدة ولا ينافى النبوة ، وإذا لم يقرعايه لم يتحصل منه مفسدة ولا ينافى الأمر بالاتباع بل يحصل منه فائدة وهو بيان أحكام الناسي وتقرر الأحكام .

وذ كر القاضى أنهم اختلفوا فى جواز السهو عايم ويكاني فى الآهور التى لاتتعلق بالبدلاغ وبيان أحكام الشرع من أفعاله وعاداته واذكار قلبه فجوزه الجهور . وأما السهو فى الأقوال البلاغية فاجمعوا على منعه فاجمعوا على المناع تعمده ، وأما السهو فى الأقرال الدنيوية وفيها ليس سبيله البلاغ من الكلام الذى لا يتعلق بالاحكام ولاأخبار القيامة ومايتعلق بها ولايضاف إلى وحى فجوزه قوم اذ لا فسدة فيه ، ثم قال: والحق الذى لاشك فيه ترجيح قول من قال : يمتنع ذلك على الأنبياء عايهم السلام فى كل خبر من الأخبار فا لا يجوز عليهم خلف فى خبر لا عمدا ولا سهوا لا فى صحة ولا مرض ولارضى ولا غضب ، وحسبك فى ذلك أن سيره ويتنايج وكلامه وأفعاله مجموعة يعتنى بها على مر الزمان ويتناو لهاالموافق والمخالف والمؤمن والمرتاب فلم يأت فى شىء منها استدراك غلط فى قول ولا اعتراف بوهم فى كلمة ولوكان لنقل كا نقل سهوه فى الصلاة و نومه عليه الصلاة والسلام عنها واستدراكه رأيه فى تلقيح النخلوفى نزوله بأدنى مياه بدر إلى غير ذلك : وأماجواز السهو فى الاعتقادات فى أمور الدنيا فغير بمتنع . وسيأتى انشاء الله تعالى تتمة الكلام على هذا المبحث عند تفسير قوله تعالى :(وماأرسلناه ن قبلك من رسول و لا نبى إلا إذا تمنى القى الشيطان فى أمنيته) الآية ،

وقر البن عامر (ينسينك) بتشديد السين و نسى بمعنى أنسى، وقال ابن عطية : نسى أبلغ من أنسى والنون في القراء تين مشددة وهي ذون التوكيد، والمشهور أنها لازمة في الفعل الواقع بعد ان الشرطية المصحوبة بما الزائدة ، وقيل: لا يلزم فيه ذلك ، وعليه قول ان دريد:

أما ترى رأسى حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى وقال في أى بعدد تذكر الأمر بالاعراض كما عليه جمهور المفسرين. وقال

أبو مسلم : المعنى بعد أن تذكرهم بدعائك إياهم إلى الدين ونهربك لهم عن الخوض فى الآيات وايس بشي. • و جوزالزمخشرى أن تكون «الذكرى» بمعنى تذكيرالله تعالى إياه وأن العنى وإن كان الشيطان ينسيك قبل النهى قبح «جالسة المستور "بن لانها مما تنكره العقول فلا تقعد بدد أن ذكر ناك قبحها وفبهناك عليه، ولايخفى آنه وجه بميد مبنى على قاعدة القبح والحسن التي هدمتها معاول أفكار العلمــا. الراسخين ، ثم إنا لا نسلم أن مجالسة المستهزئين بما ينكره العقول مطلقا ، وذكر ابن المنير أن اللائق على ما قال ـو إن أنساكــ دون «وإما ينسينك» على أن انساء الشيطان إن صح فعن السمعي أيسر، وليس هذا أولخوض من الزمخشري في تأويل الآيات بلذلك دابه ﴿مَعَ الْقُوم الظَّالمينَ ٦٨﴾ أي معهم فوضع المظهر موضع المضمر نعيا عليهم أنهم بذلك الخوض ظالمون واضعون للتكذيب والاستهزاء موضع التصديق والتعظيم راسخون فى ذلك ، وفى الآية ـكما قال غير واحد ـ إيذان بعدم تكليفالناسي ، وهذه من المسائل المتنازع فيها بينهم وعنونوها بمسئلة تكليف الغافل وعدوا منه الناسي وللاشعرىفيها قولان وصوب عدمااتكليف لعدم الفائدة فيه أصلا بخلاف التكليف بالمحال، ونقل ابن برهان فى الأوســـط عن الفقهاء القول بصحة تكليفه على معنى ثبوت الفعل بالذمة ، وعن المتكلمين المنع إذ لا يتصور ذلك عندهم ، وقد يظن أن الشافعي لنصه على تكليف السكران يرى تـكليف الغافل وهو من بعض الظن فانه إنما كلف السكران عقوبة له لأنه قسبب بمحرم حصل باختياره ولهذاو جبب عليه الحمد بخلاف الغافل • وأورد على القول بالاءتناع أن العبد •كلف بمعرفة الله تعالى بدون العلم بالأمر وذلك لأن الأمر بمعرفته سبحانه وارد فلا جائز أنّ يكون وارادا بعد حصولها لاءتناع تحصيل الحاصل فيكون واردآ قبله فيستحيل الاطلاق على هذا الامر لان معرفة أمره تعالى بدون معرفته سبحانه مستحيل فقد كلم ممرفة الله تعالى مع غفلته عن ذلك التكليف.

وأجيب ؛ بأن المعرفة الاجمالية كافية فى انتفاء الغفلة والمدكاف به هو المعرفة التفصيلية أو بان شرط التكليف إنما هو فهم المسكلف له بأن يفهم الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال لابان يصدق بتكليفه والا لزم الدور وعدم تكليف الكفار وهو هنا قد فهم ذلك وإن لم يصدق به وصاحب المنهاج تبعالصاحب الحاصل أجاب بأن التكليف بمعرفة الله تعالى خارج عن القاعدة بالاجهاع، وتمام البحث يطلب من كتب الأصول و وَمَا عَلَى الّذينَ يَتَّقُونَ ﴾ قال أبو حعفر عليه الرحة: لما نزلت هفلا تقعد بعد الذكرى » الخ قال المسلمون لئن كنا نقوم كلما استهزأ المشركون بالقرآن لم نستطع أن نجلس فى المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت فنزلت: أى وما يازم الذين يتقون قبائح أعمال الحائضين وأحوالهم ه

(من حَسَابِهُم ﴾ أى بما يحاسب الخائضون الظالمون عليه من الجرائر ( مِّن شَيْء ) أى شيء ما على أن من زائدة للاستغراق و وشيء» في محل الرفع مبتدأ و ماتميمية أو اسم لها وهي حجازية و «من حسابهم» كما قال أبو البقاء حال منه لآن نعت النكرة إذا قدم عليها أعرب حالا. وليست (من) بمعنى الاجل خلافا لمن تكلفه، و «على الذين يتقون» متعلق بمحذوف مرفوع وقع خبرا للبتدأ أو لما الحجازية على رأى من لا يجيز اعمالها في الخبر المقدم عندكونه ظرفاأو حرف جرا

( وَلَكُنْ ذَكَرَىٰ ﴾ استدراك من النفي السابق أى ولكن عليهم أن يذكروهم ويمنعوهم عما هم فيه من القبائح بما أمكن من العظة والتذكير ويظهروا لهم الكراهة والنكير، ومحل وذكرى عند كثير من المحققين إما النصب على أنه مصدر مؤكد للفعل المحذوف أى عليهم أن يذكروهم تذكيراً أو الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف أى ولسكن عليهم ذكرى ، وجوز أبوالبقاء النصب والرفع أيضا لكن قدر في الأول نذكرهم ذكرى بنون العظمة ، وفي الثاني هذه ذكرى ، وإلى ذلك يشير كلام البلخى ، ولم يجوز الزمخشرى عطفه على همن شيء لأن من حسابهم يأباه إذ يصير المه في ولكن ذكرى من حسابهم وهو كاترى \*

واعترض بأنه لا يازم من العطف على هقيد اعتبار ذلك القيد فى المعطوف ، والعلامة الثانى يقول : إنه إذا عطف مفرد على مفرد لاسيما بحرف الاستدراك فالقيود المعتبرة فى المعطوف عليه السابقة فى الذكر عليه معتبرة فى المعطوف البتة بحكم الاستعال تقول : ماجاء فى يوم الجمعة أو فى الدار أوراكبا أو من هؤلاء القوم رجل ولكن امرأة فيلزم بحى المرأة فى يوم الجمعة وفى الدار وبصفة الركوب وتكون من القوم البتة ولم يجىء الاستعال بخلافه ولايفهم من المكلام سواه بخلاف ماجاء فى رجل من العرب ولكن امرأة فانه لا يبعد كون المرأة من غير العرب، قالوا: والسرفيه أن تقدم القيود يدل على أنها أمر مسلم مفروغ عنه وأنها قيد للعامل منسحب على جميع معمولاته وان هذه القاعدة مخصوصة بالمفرد لذلك ، وأما فى الجمل فالقيد إن جعل جزأ من المعطوف عليه و إن سبق لم يشاركه فيه المعطوف كافى قوله تعالى ؛ (إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) على مافى شرح المفتاح ، وهذا إذا لم تقم القرينة على خلافه كافى قولك : جاء فى من قريش .

و تخصيص هذه القاعدة بتقدم القيد وادعاء اطرادها كاذ كره بعض المحققين بما يقتضيه الذوق ، ومنهم من عمها كاقال الحلمي: إن أهــــل اللسان والأصوليين يقولون: إن العطف للتشريك في الظاهر. فاذا كان في المعطوف عليه قيد فالظاهر تقييد المعطوف بذلك القيد إلا أن تجيء قرينة صارفة فيحال الأمر عليها فاذا قلت: ضربت زيداً يوم الجمعة وعمراً فالظاهر اشتراك زيد وعمرو في الضرب مقيداً بيوم الجمعة و وإذا قالت: وعمراً يوم السبت لم يشاركه في قيده و والآية من القبيل الأول في فالظاهر مشاركته في قيده و يكنى في المنع.

ومن منع العطف على محل ومن شيء الماقدم منع العطف على وشيء الذلك أيضا ولان من لا تقدر عاملة بعد الاثبات لأنها إذا عملت كانت في قوة المذكورة الزيدة وهي لا تزاد في الاثبات في غير الظروف أو مطلقا عندالجمهور (لَعَلَّمِم يَتَقُونَ ١٩٩٩) أي يجتنبون الحوض حياء أو كراهة لمساءتهم. وجوزان يكون الضمير للذين يتقون أي التكن يذكر المتقون الحائضين ليثبت المتقون على تقواهم ولا يأثموا بترك ماوجب عايم من النهي عن المنكر أو ليزدادوا تقوى بذلك وهذه الآية على أخرج النحاس عن ابن عباس رضي الله تعلى عنهما. وأبو الشيخ عن السدى. و ابن جبير منسوخة بقوله تعالى النازل في المدينة (وقد نزل عليكم في المكتاب أن إذا صمعتم آيات الله يكفر بها) الخواليه ذهب البلخي. والحبائي. وفي الطود الراسخ في المنسوخ الناسخ أنه لانسخ سمعتم آيات الله يكفر بها) الخواليه ذهب البلخي. والحبائي. وفي الطود الراسخ في المنسوخ الناسخ أنه لانسخ

عند أهل التحقيق فحذلك لأن قوله سبحانه : (وماعلى الذين) الخ خبر ولانسخ في الآخبار فافهم ه

﴿ وَذُرَالَّذِينَ اتَّخَذُوادِينَهُم ﴾ الذى فرض عليهم وكلفوه وأمروا باقامة مواجبه وهو الاسلام ﴿ لَعَبَا وَلَهُو حيث سخرا به واستهزأوا ، وجوز أن يكون المعنى اتخدوا الدين الواجب شديثا من جنس اللعب واللهو كعبادة الاصنام وتحريم البحائر والسوائب ونحو ذلك أو اتخدوا مايتدينون به وينتحلونه بمنزلة الدين لاهل الاديان شيئاً من اللعب واللهو . وحاصله أنهم اتخذوا اللعب واللهو ديناً ، وقيل : المراد بالدين العيد الذي يعاد اليه كل حين معهو دبالوجه الذي شرعه الله تعالى كعيد المسلمين أو بالوجه الذي لم يشرع من اللعب واللهو كاعياد الكفرة لأن أصل معنى الدين العادة والعيد معتاد كل عام ، ونسبذلك لا بن عباس رضى الله تعالى عنهما ، والمعنى على سائر الاقوال لا تبال بهؤلاء وامض لما أمرت به •

وأخرج ابن جرير . وغيره أن المعنى على التهديد كقوله تعالى: (ذرنى ومن خلقت وحيدا. وذرهمياً كلوا ويتمتعوا) ، وقيل : المراد الآمر بالكف عنهم وترك التعرض لهم. والآية عليه منسوخة بآية السيف ، وهو مروى عن قتادة ونصب (لعبا) على أنه مفعول ثان لاتخذوا وهو اختيار السفاقسي ، ويفهم من ظاهر كلام البعض أنه مفعول أول و «دينهم» ثان ، وفيه اخبار عن النكرة بالمعرفة ، ويفهم من كلام الامام أنه مفعول البعض أنه مفعول أول و «دينهم» ثان ، وفيه اخبار عن النكرة بالمعرفة ، ويفهم من كلام الامام أنه مفعول لأجله واتخذ متعدلوا حد فامه قال بعد سرد و جوه التفسير فى الآية : و الخامس وهو الآقرب أن المحق فى الدين لاجله واتخذ متعدلوا حد فامه قال بعد سرد و جوه التفسير فى الآية : و الحام الذين ينصرونه ليتوسلوا به إلى هو الذي ينصر الدين لأجل أن قام الدليل على أنه حق وصدق وصواب فأما الذين ينصرونه ليتوسلوا به إلى أخذ المناصب والرياسة وغلبة الحصم وجمع الأموال فهم نصروا الدين للدنيا ، وقد حكم الله تعالى عليها فى سائر الآيات بأنها لعب ولهو . فالمراد من قوله سبحانه: (وذر الذين ا تخذوا) النج هو الاشارة إلى من يتوسل بدينه إلى دنياه ، وإذا تأملت في حال أكثر الحلق وجدتهم موصوفين بهذه الصفة و داخلين تحت هذه الآية اه به بدينه إلى دنياه ، وإذا تأملت في حال أكثر الحلق وجدتهم موصوفين بهذه الصفة و داخلين تحت هذه الآية اه به

ولا يخنى أنه أبعد من العيوق فلاتغتربه وإن جل قائله ﴿وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَّاةُ الدَّنْيَا﴾ أى خــدءتهم وأطمعتهم بالباطلحتى أنكرواالبعث وزعموا أن لاحياة بعدها واستهزأوا بآيات الله تعالى . وجعل بعضهم غر من الغروهو مل الفم أى أشبعتهم لذاتها حتى نسوا الآخرة . وعليه قوله :

ولمـــا التقينا بالعشية غرنى بمعروفه حتى خرجت أفوق

(وَذَكُرْ به) أى بالقرآن . وقد جاء مصرحا به فى قوله سبحانه : (فذ كر بالقرآن من يخاف وعيد) والقرآن يفسر بعضه بعضا . وقيل: الضمير لحسابهم ، وقيل: للدين .وقيل: إنه ضمير يفسره قوله سبحانه : (أَنْ تُبسَلُ نَفْسُ بَمَا كَسَبَتُ فيكون بدلامنه واختاره أبوحيان .وعلى الأوجه الاخر هومفعول لاجله أى لئلا تبسل أو مخافة أو كراهة أن تبسل . ومنهم من جعله مفعولا به لذكر . ومعنى و تبسل ، تحبس كاروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما و أنشدله قول زهير :

وفارقتـك برهن لافـكاك له يوم الوداع وقلبي مبسل علقا

وفى رواية ابن أبى حاتم عنه تسلم. وروى ذلك أيضا عن الحسن . ومجاهد . والسدى واختاره الجبائى والذراء ، وفيروايةابنجرير.وغيره تفضح . وقال الراغب: «تبسل»هنا بمعنى تحرم الثواب . وذكر غير واحد أن الابسال والبسل فى الأصل المنع ، ومنه أسد باسل لأن فريسته لاتفلت منه أو لانه متمنع ، والباسل الشجاع لامتناعه من قرنه ، و جاء البسل بمعنى الحرام . و فرق الراغب بينهما بان الحرام عام لما منع منه بحكم أو قهر والبسل الممنوع بالقهر ، و يكون بسل بمعنى أجل . و نعم ، واسم فعل بمعنى اكفف و تنكير (نفس) للعموم مثله فى قوله تعالى: (علمت نفس ما أحضرت) أى لئلا تحبس و ترهن كل نفس فى الهلاك أو فى النار أو تسلم إلى ذلك قوله تعالى: (علمت نفس ما أحضرت) أى لئلا تحبس و ترهن كل نفس فى الهلاك أو فى النار أو تسلم إلى ذلك أو تسلم المنارة على أو تفضح أو تحرم الثواب بسبب عملها السوء أو ذكر بحبس أو حبس كل نفس بذلك، وحمل النكرة على العموم مع أنها فى الاثبات لاقتضاء السياق له ، و قيل : انها هذا فى النفى معنى ، و فيها اختاره أبو حيان من التفخيم و زيادة التقرير ما لا يخفى \*

وقوله تعالى: ﴿ أَيْسَ لَهَا ﴾ أى النفس ﴿ مَنْ دُونِ اللهَ وَلَى وَلَاشَفَيْعٌ ﴾ إما استثناف للاخبار بذلك أو فى محل رفع صفة (نفس) أوفى محل نصب على الحالية من ضمير (كسبت) أو من نفس فانه فى قوة نفسكافرة أو نفوس كثيرة واستظهر بعض الحالية . ومن دون الله متعلق بمحذوف وقع حالامن «ولى» بوقيل : خبرا لليس، و (لها) حينتذ متعلق بمحذوف على البيان، ومن جعلها زائدة لم يعلقها بشى، بوالمرادأ به لا يحول بينها وبين الله تعالى بأن يدفع عقابه سبحانه عنها ولى ولاشفيع ﴿ وَإِنْ تَعْدلُ ﴾ أى إن تفد تلك النفس ﴿ كُلُّ عَدلُ ﴾ أى كل فداء . و «كل» نصب على المصدرية لا نه بحسب ما يضاف اليه لا مفعول به بوقيل : انه صفة لمحذوف وهو بمعنى الكامل كه ولك: هو رجل كل رجل أى كامل فى الرجواية ، والتقدير عدلا كل عدل ورد بان كلا بهذا المعنى يازم التبعية والاضافة إلى مثل المتبوع نعتا لا توكيدا كا فى التسميل و لا يجوز حذف وصوفه ه

وقوله تعالى: ﴿ لاَ يُؤْخَذُ مَنْهَا ﴾ جواب الشرط ، والفمل مسندالى الجار والمجرور كسير من البلد لا إلى ضمير العدل لان العدل كا علمت مصدر وليس بماخوذ بخلافه فى قوله تعالى: ( لا يؤخذ منها عدل) فانه فيه بحتى المفدى به، وجوز كون الاسناد إلى ضميره مرادا به الفدية على الاستخدام إلاأنه لاحاجة اليه مع صحة الاسناد إلى الجار والمجرور، وبذلك يستغى أيضاعن القول بكونه راجعا إلى الممدول به المأخوذ من السياق، وقيل: معنى الآية وان تقسط تلك النفس كل قسط فى ذلك اليوم لا يقبل منها لان التوبة دناك غير مقبولة وإنما تقبل فى الدنيا ﴿ أَوْلَئُكَ ﴾ أى المتخذون دينهم لعبا ولهوا المفترون بالحياة الدنيا ﴿ الّذِينَ أُبسُلُوا ﴾ أى حرموا الثواب وسلوا للعذاب أو بأحد المعانى الباقية للابسال ﴿ بمَا كَسُبُوا ﴾ أى بسبب أعمالهم القبيحة وغيره المؤلف وأله البعد درجة المشار إليهم في سوء الحالى وخبره الموصول بعده ، والجملة استثناف سيق إثر تحذيراً ولئك من الابسال المذكور لبيان أنهم المبتلون بذلك وخبره الموصول بعده ، والجملة استثناف سيق إثر تحذيراً ولئك من الابسال المذكور لبيان أنهم المبتلون بذلك وقوله سبحانه : ﴿ فَمُ شَرَابٌ مَن حَمِيم ﴾ استثناف آخر مبين لكيفية الابسال المذكور مبى على سؤال بفام من الكلام كأنه قيل : هم شراب من حميم أى ماء حار يتجرجر و يتردد فى بعاونهم و يتقطع به أمعاؤهم ﴿ وعَذَابٌ أَلَدِيمٌ ﴾ بنار تشتعل بابدانهم كا هو المتبادر من العذاب بعارة في ضد كا فى القاموس ، وجوز أبو البقاء أن تكون جاة (لهمشراب) حالا من ضمير (أبسلوا) وان تكون خيرا لاسم فى القاموس ، وجوز أبو البقاء أن تكون جاة (لهمشراب) حالا من ضمير (أبسلوا) وان تكون خيرا لاسم

﴿ قُلْ أَنْدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهُ مَا لاَ يَنْفَعَنَا ۚ وَلاَ يَضُرُّنَا ﴾ اخرج ابن جرير. وابن أبي حاتم . وأبو الشيخ عن السدى أن المشركين قالوا للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا وأتركوا دين محمد عَمَالِيَّةٍ فقال الله تعالى: ( قل ) الخ ه وقيل : نزلت في أبي بكرااصديق رضيالله تعالى عنه حين دعاه ابنه عبد الرحمن إلى عبادة الاصنام.و في توجيه الامر اليه ﷺ ما لا يخني من تعظيم شأن المؤمنين أو أبي بكر الصديق رضي الله تعــــالى عنه أي أنعبد متجاوزين عبادة الله تعالى الجامع لجميع صفات الألوهية التي من جملتها القدرة على النفع والضر مالا يقدر على نفعنا ان عبدناه و لا على ضرنا إذا تركناه، وأدنى مراتب المعبودية القدرة على ذلك. وفاعل «ندعوا» وكذا ما عطف عليه من قوله سبحانه: ﴿ وَنُرْدَعَلَى أَعْقَابِنَا ﴾ عام لسيد المخاطبين ﴿ اللَّهِ وَلَفْ يَرِهُ وَلَيْسَ مُخْصُوصًا بالصديق رضي الله تعالى عنه بنا. على أنه سبب النزول .وفيالآية تغليب إذ لا يتصور الرد على العقب المراد به الرجوع إلى الشرك منه ﷺ والمعنى أيليق بنا معشر المسلمين ذلك.والاعقاب جمع عقب وهو •وخرالرجل يقال: رجع على عقبه إذا انثني راجعا ويكني به كا قيل عن الذهابُ من غير رؤية موضع القدم وهو `ذهاب بلا علم بخلاف الذهاب مع الاقبال ؛ وقيل : الرد على الاعقاب بمعنى الرجوع إلى الصلال والجهل شركا أو غيره .والجمهورعلى الأول. والتعبيرعن الرجوع إلى الشرك بالرد علىالاعقاب ـكا قال شيخالاسلام-لزيادة تقبيحه بتصويره بصورة ما هو علم فى القبح مع ما فيه من الاشارة إلى كون الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء الظهر وإيثار ونرده على نرتدلتو جيه الانكار إلى الارتداد برد الغيرتصريحا بمخالفة المضلين وقطعاً لاطهاعهم الفارغة وإيذانا بأن الارتداد من غيرراد ليسفى حيزالاحتمال ليحتاج إلى نفيه وإنكاره ﴿ بَمْدُ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ أي إلى النوحيد والاسلام أو إلى سائر ما يترتب عليه الفوز في الآخرة على ما قيل. والظرف متعلق بنرد مسوق لتأكيد النكير لا لتحقيق معنى الرد وتصويره نقط وإلا لـكفي أن يقال: بعد إذ اهتدينــا كأنه قيل: أنردإلى ذلك باضلال المضل بعد إذ هدانا الله الذي لا هادي سواه .وليست الآية من باب التنازع فيما يظهر ولا أن جملة ونرد، في موضع الحال من ضمير و ندعو ، أي و نحن نرد وجوزه أبو البقاء ،

و قوله سبحانه: ﴿ كَالَّذَى اسْتَهُوتُهُ الشَّيَاطِينُ ﴾ نعت لمصدر محذوف أى أنرد رداً مثل رد الذى استهوته الخ. وقدر الطبرسي اندعوا دعاء مثل دعاء الذى الخ وليس بشيء كما لا يخفى ، وقيل : إنه فى موضع الحال من فاعل «زره أى أنرد على أعقابنا مشبهين بذلك .واعترضه صاحب الفرائد بأن حاصل الحالية أنرد في حال مشابهتا كقولك :جاه زيد راكبا أى في حال ركوبه والرد ليس في حال المشابهة كما أن المجيء في حال الركوب وأجاب عنه الطبي بأن الحسال مق كدة كقوله سبحانه: (ثموليتم مدبرين) فلا يلزم ذلك ، ولا يخفى أنه في

حيراً المنع والاستهواه استفعال من هوى فى الأرض يهوى إذا ذهب كما هو المعروف فى اللغة كأنهاطلبت هويه وحرصت عليه أى كالذى ذهبت به مردة الجن فى المهامه والقفار. والكلام من المركبالعلى أومن التمثيل حيث شبه فيه من خلص من الشرك ثم ذكص على عقبيه بحال من ذهبت به الشياطين فى المهمه وأضلته بعد ما كان على الجادة المستقيمة وليس هذا مبنيا على زعمات العرب كما زعم من استهوته الشياطين وادعى بعضهم أن استهوى من هوى بمعنى سقط يقال : هوى يهوى هو يا بفتح الها وإذا سقط من أعلى إلى أسفل والمقصود تشبيه حال هذا الصال بحال من سقط من الموضع العالى إلى الوهدة السافلة العميقة الآنه فى غاية الاضطراب والضعف والدهشة . و نظير ذلك قوله تعالى: (من يشرك بالله فكا مما خرمن السيام) وفيه بعدو إن قال الامام: إنه أولى من المعنى الأول مع أنه يتوقف على ورود الاستفعال من هوى بهذى المغنى ، وجوز أبو البقاء فى والذى أن يكون جنساً . والمراد الذين ه

را حزة (استهراه) بالف ممالة مع النذكير ﴿ فَ الْأَرْضَ ﴾ أى جنسها والجارمتعلق باستهوته أو يمحذوف وقع حالا من مفعوله أى كائنا فى الارض. وكذا قرله سبحانه: ﴿ حَيْرانَ ﴾ حال منه أيضا على أنها بعدل من الاولى أو حال ثانية عند من يحيزها أو من والذى اومن المستكن في الطرف. وجوز أبو البقاء أن يمكون الجار حالامن وحيران وهو ممنوع من الصرف ومؤنثه حيرى أى تاثها ضالاعن الجادة لا يدرى ما يصنع في لكن أله أن أى الطريق المستقيم أطاق عليه مبالغة على حدر يدعدل و والجار الاول متعلق بمحذوف وقع خبرا مقدما وواصحاب مبتدا ، والجار الاول متعلق بمحذوف وقع خبرا مقدما وواصحاب مبتدا ، والجار الاول متعلق قبل في أنها صفة لحيران أو حال من الضمير فيه أو من التنمير فى الظرف أو بدل من الحال التي قبلها. وإما لا محل لها على أنها مستانفة، وجملة «يدعونه» صفة الاصحاب. وقوله سبحانه: ﴿ اثنا َ ﴾ يقدر فيه قول على أنه بعدل من ويدعونه » أو حال من فاعله . وقيل : محكى بالدعاء الانه بمعنى القول . وهسدنا مبنى على النجلاف بين البصريين والكرفيين في أمثال ذلك والمشهور التقدير أى يقول ائتنا . وفيه اشارة إلى انهم مهتدون ثابتون على الطريق المستقيم وإن من يدعونه ليس عن يعرف الطريق ليدعى إلى اتيانه وإنما يدرك مهتدون ثابتون على الطريق المستقيم وإن من يدعونه ليس عن يعرف الطريق ليدعى إلى اتيانه وإنما يدرك مهتدا الداعى ومورد النعيق ه

وقرأ ابن مسعود كما رواه ابن جرير . وابن الانبارى عن أبى اسحق وبينا، على أنه حال من الهدى أى واضحاً ﴿ قُلْ ﴾ لهؤلاء الكفار ﴿ إِنَّ هُدى الله ﴾ الذى هدانا اليه وهو الاسلام ﴿ هُو الْهُدَى ﴾ اى وحده كما يدل عليه تعريف الطرفين أو ضمير الفصل وما عداه ضلال محض وغى صرف وتكرير الامر للاعتناء بشان المامور به أو لان ماسبق للزجر عن الشرك وهذا حث على الاسلام وهو توطئة لما بعده فان اختصاص الهدى بهداه تعالى عا يوجب امتثال الاوامر بعده ﴿ وَأَمْرْنَا ﴾ عطف على وإن معدى اقد هر الهدى داخل معه تحت القول، و اللام فى قوله سبحانه: ﴿ لنُسْلَم ﴾ للتعليل ومفعول أمرنا الثاني محفوف أى أمرنا بالاخلاص لدكى ننقاد ونستسلم ﴿ لرَبِّ الْعَالَمَ فَي المرنا أن ذسلم على حذف الباء ، وقال الحليل وسهبويه . ومن غريب لا تعرفه النحاة ، وقبل : زائدة اى أمرنا أن ذسلم على حذف الباء ، وقال الحليل وسهبويه . ومن غريب لا تعرفه النحاة ، وقبل : زائدة اى أمرنا أن ذسلم على حذف الباء ، وقال الحليل . وسهبويه . ومن

تابعهما: الفعل في هذا وفي نحو «يريدالله ليبين الم»مؤول بالمصدر وهو مبتدأ واللام وما بعدها خبره أي أمرنا للاسلام، وهونظير ـ تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ـ و لا يخني بعده \*

وذهب الكسائي ، والفراء إلى أن اللام حرف مصدري بمعنى أن يُمد أردتو أمرت خاصة فكمأنه قيل: وأمرنا أن نسلم، والتعرض لوصف ربوبيته تعالى للعالمين لتعليل الامر وتأكيد وجوب الامتثال به\*

وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواالصَّلُوٰةَ وَاتَّقُوهُ ﴾ أى الرب في مخالفة أمره سبحانه بتقدير حرف الجروه عطف على الجار والمجرور السابق ، وقد صرح بدخول أن المصدرية على الآمر سيبويه . وجماعة ، وجوز أن يعطف «أن أقيموا» على موضع ولنسلم » كأنه قيل: أمرنا أن نسلم وأن أقيموا . وقيل : العطف على مفعول الآمر المقدر أى أمرنا بالايمان وإقامة الصلاة ، وقيل : على قوله تعالى: « إن هدى الله » الدخ أى قل لهم إن هدى الله هو الهدى وأن أقيموا ، وقيل : على وأنتنا » ، وقيل : غير ذلك \*

وذكر الإمام أنه كان الظاهر أن يقال: أمرنا لنسلم ولأن نقيم إلا أنه عدل لما ذكر للايذان بان الكافر ما دام كافرا كان كالغائب الاجنبي فخوطب بما خوطب به الغيب وإذا أسلم ودخل فى زمرة المؤمنين صار كالقريب الحاضر فخوطب بما يخاطب به الحاضرون \*

وقولهسبحانه :﴿ وَهُوَ الَّذَى إِلَيْهُ تُحْشَرُونَ ٧٧﴾ جملة مستأنفة موجبة للامتثال بما أمربه سبحانهمن الأمور الثلاثة، وتقديم المعمول لافادة الحصر مع رعاية الفواصل أى اليه سبحانه لاالى غيره تحشرون يومالقيامة. ﴿ وَهُوَ الَّذَى خَلَقَالسَّمُواَت وَالْأَرْضَ ﴾ أي هذين الأمرين العظيمين . ولعلهأر يدبخاة مِما خلق ما فيهما أيضًا ، وعدم التصريح بذلك لظهور اشتمالها على جميع العلويات والسفليات . وقوله سبحانه : ﴿ بِالْخُقُّ ﴾ متعلق بمحذوف وقع حالًا من فاعل «خلق» أي قائما بالحق،ومعنى الآية حينتُذ كاقيل كقوله تعالى: (وماخلقنا السموات والأرض وما بينهما باطلا) وجوز أن يكون حالا من المفعول أي مثلبسة بالحق،وأن يكون صفة لمصدرالفعل المؤكد أي خلقا متلبسابالحق ﴿ وَيَوْمَ يُقُولُ كُنْ فَيَكُولُ ۚ وَلَهُ الْحَقُّ ﴾ تذييل لما تقدم، والواو للاستثناف . واليوم بمعنى الحين متعلق بمحذوفوقعخبرامقدماو «قوله» مبتدأو «الحق»صفته،والمرادبالقول المعنى المصدري أي القضاء الصواب الجاري على وفق الحكمة فلذا صح الاخبار عنه بظرف الزمان أي وقضاؤه سبحانه المعروف بالحقية كائن حين يقول سبحانه لشيء من الاشيَّاء كن فيكون ذلك الشيء وتقديم الحنبر للاهتمام بعموم الوقت كما قيل ، ونني السعد كونه للحصر لعدم مناسبته وجعل التقديم لـكونه الاستعمال الشائع . و تعقب بأن المعروف الشائع تقديم الخبر الظرفى إذا كان المبتدأ نكرة غير موصوفة أو نكرة ، وصوفة أما إذا كان معرفة فلم يقله أحد . وقيل:«إن قوله الحق» مبتدأوخبرو «يوم» ظرف لمضمون الجملة والواو بحسب المعنى داخلة عليها والتقديم للاعتناء به من حيث أنه مدار الحقية ،وترك ذكر المقول لهللثقة بعاية ظهوره .والمراد بالقول كلمة ﴿ كَن ﴾ تحقيقاً أو تمثيلًا. والمعنى وأمره سبحانه المتعلق بكل شيء يريد خلقه من الأشياء حين تعلقه به لاقبله ولا بعده من أفراد الاحيان الحق أي المشهود له بالحقية ، وقيـل: إن الواوللمطفو «يوم» إما معطوف على والسموات، فهو مفعول لخلق مثله ، والمراد به يومالحشر أىوهوالذىأوجد السموات والأرض وما فيهما

﴿ وَمَنْ بَابِ الْاشَارَةُ فَى الَّايَاتَ ﴾ ﴿ وَعَنْدُهُ مَفَاتُحِ الْغَيْبِ لَا يَعْلُمُهُ إِلَّاهُو ﴾ . اعلم أن بعض سادا تنا الصوفية قدس الله تعالَى أسرارهم ذكروا أن للغيب مراتب، أو لاهاغيب الغيوب وهوعلم الله تعالى المسمى بالعناية الأولى . وثانيتها غيب عالم الارواح وهو انتقاش صورة كل ماوجد وسيوجد من الازل إلى الابد في العالم الاول العقلي الذي هو دوح العالم المسمى بأم البكتاب على وجه كلى وهو القضاء السابق وثالثتها غيب عالم القلوب وهو ذلك الانتقاش بعينه مفصلا تفصيلا علميا كليا وجزئيا فى عالم النفس الكلية التي هي قلب العالم المسمى باللوح المحفوظ . ورابعتها غيب عالم الخيال وهو انتقاش المكاثنات بأسرها فى النفوس الجزئية الفاحكية منطبعة في اجرامها معينة مشخصة مقارنة لأوقاتها على مايقع بعينه . وذلك العالم هو الذي يعبر عنه بالسماء الدنيا إذ هو أقرب مراتب الغيوب إلى عالم الشهادة ولوح القدر الالهي الذي هو تفصيل قضائه سبحانه ، وذكروا أن علمالله تعالى الذي هو العناية الاولى عبارة عن إحاطته سبحانه بالكلحضورا فالخزائن المشتملة على جميع الغيوب حاضرة لذاته وليس هناك شيء زائد ولا يعلمها إلا هو سسبحانه . وكذا أبواب تلك الخزائن مغلقة ومفاتيحها بيده تعالى لايطلع على مافيها أحد غييره عز وجل وقد يفتح منها ماشاملن يشاءه هذا وقد يقال: حقق كثير من الراسخين في العلم أن حقائق الاشياء وماهياتها ثابتة في الازل وهي في ثبوتها غير مجمولة وانما المجمول الصور الوجودية وهي لاتتبدل ولاتتغير ولاتتصف بالهلاك أصلا يما يشير اليه قوله تعالى: ( كل شيء هالك إلاوجهه) بناء على عود الضمير إلى الشيُّ وتفسير الوجه بالحقيقة وعلم الله تعالى بها حضورى وهي كالمرايا لصورها الحادثة فتكون تلك الصور مشهودة لله تعمالي أزلا مع عدمها في نفسها ذهنا وخارجًا، وقد بينوا انطواء العلم بها في العـلم بالذات بجميع اعتباراته التي منهاكونه سبحانه مبدأ

لافاضة وجوداتها عليها بمقتضى الحكمة فيمكن أن يقال: إن المفاتح بمعنى الخزائن إشارة إلى تلك المـاهـيات الازلية التي هي كالمرايا لما غاب عنا من الصور وتلك حاضرة عنده تعالى أزلا ولا يعلمها علما حضوريا غير محتاج الى صورة ظاية إلاهو جل وعلا، وهذا ظاهر لمن أخذت العناية بيده . (ويعلم ما في البر )أي برالنفوس من الوان الشهوات و وراتبها (والبحر) أي بحر الفلوب من لآلي الحكم ومرجان العرفان . (وماتسقط من ورقة) من أوراق أشجار الاطف والقهر في مهيع النفسوخصمالقاب (إلايعلمها)في سائر أحوالها. (ولاحبة) من بذر الجلال والجمال (في ظلمات الأرض) و هو عالم الطبائع والأشباح (ولارطب) من الالهامات التي ترد على القلب بلطف من غدير أنزعاج (ولايابس)من الوساوس والخطرات التي تفزع منها النفس حين ترد عليها (الا في كتاب مبين) وهو علمه سبحانه الجامع ،و بعضهم لم يؤول شيئًا من المذكورات وفسر الكتاب بسماء الدنيا لتمين هــنــه الجزئيات فيها، ويمكن أن يقال إن الـكمتاب إشارة إلى ماهيات الأشيا. وهي المسهاة بالاعيان الثابتة، ومعنى كونها فيها ماأشرنا اليه أن تلك الإعيان كالمرايا لهذه الموجودات الخارجية (وهوالذي يتوفأ كم بالليل) أي ينيمكم وقيل: يتوفاكم بطيران أرواحكم في الملـكوت وسيرها في رياض حضرات اللاهوت، وقيل: يمكن أن يكرن المعنى وهو الذي يعنيق عايكم إلى حيث يكاد تزهق أرواحكم في ايراالقهر وتجلى الجلال (ويعلم ماجرحتم) أي كدبتم (بالنهار)من الاعمال مطاقاً ، وقيل من الاعمال الشاقة على النفس المؤلمة لها كالطاعات، وقيل: يحتمل أن يكون المعنى ويعلم ما كسبته وه بنهار التجلى الجمالى ، ن الانس أو شو ارد العرفان (ثم يبعثكم فيه ) أى فيها جرحتم من صور أعمالكم ومكاسبكم الحسنة والقبيحة ،وقيل الحسنة،وقيل فيما كسبتموه فى نهار التجلي، وأولالاقوال هنا وفيها تقدم أولى ( ليقضى أجل مسمى ) أي معين عنده (ثم إلى ربكم ترجعون) فى عين الجم المطلق ( فينبئكم بماكنتم تعملون) باظهار صور أعمالكم عليكم وجزائكم بها (وهو القاهر فوق عباده ﴾ لأنه الوجود المطلق حتى عن قيد الاطلاق وله الظهور حسبها تقتضيه الحـكمة ولا تقيـده المظاهر (والله من وراثهم محيط) .

(و يرسل عليكم حفظة ) وهي للقوى التي ينطبع فيها الخير والشر و يصير هيئة أو المدكة و يظهر عندانسلاخ الروح ويتمثل بصور السبة أو القوى السباوية التي تنتقش فيها الصور الجزئية ولا تغادر صغيرة ولا كبيرة (حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) قيل: هم نفس أو لئك الحفظة وقد أو دع الله تمالى فيهم القدرة على التوفى (ثم ردوا إلى الله ) في عين الجمع المطلق (مولاهم) أى السكهم الذي يلى سائر أحوالهم إذ لا وجود لها إلا به (الحق) وكل ما سواه باطل وذكر بعض أهل الاشارة أن هذه أرجى آية في كتاب الله تعمالى بناء على أن الله تعالى أخبر برجوع العبد اليه سبحانه وخروجه من سجن الدنياو أيدى الكاتبين واصفا نفسه له بانه مولاه الحق المشعر بأن غيره سبحانه لا يعد مولى حقاء ولاشك أنه لا أعز للعبد من أن يكون مرده إلى مولاه (ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) إذ ظهور الاعمال بالصور المناسبة آت مفارقة الروح الجسد، وقل من ينجيكم من ظلمات البر) وهي الغواشي النفسانية (والبحر) وهي حجب صفات القلب «تدعونه» إلى كشفها (تضرعا) في نفو سكم (وخفية) في أسراركم لئن أنجيتنا ومن هذه النواشي والحجب «لنكونن من الشاكرين» نعمة الايجاء بالاستقامة والتمكين (قل الله ينجيكم منها) بأنوار تجليات صفاته ومن كل كرب سوى ذلك بأن

يمن عليكم بالفنا (ثم أتم) بعد علمكم بقدرته تعالى على ذلك (تشركون) به أنفسكم وأهوا مكم فتعبدونها (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذا با من فوقدكم) بأن يحجبكم من النظر في الملكوت أو بان يقهر كم باحتجابكم بالمعقو لات والحجب الروحانية (أو من تحت أرجلكم) بأن لا يسهل عليكم القيام على باب الربوبية بنعت الحدمة وطلب الوصلة أو بأن يحجبكم بالحجب الطبيعية (أو يلبسكم شيعاً) فرقا مختافة كل فرقة على دين قوة من القوى تقابل الفرقة الأخرى أو يجعل أنفسكم مختلفة العقائد كل فرقة على دين دجال (ويذيق بعضكم باس بعض) بالمنازعات والمجادلات حسبا يقتضيه الاختلاف (لكل نبأ) أى ما ينبا عنه (مستقر) أى محل وقوع واستقرار وسوف تعلمون) حين يكشف عنكم حجب أبدانكم (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا) باظهار صفات فوسهم واثبات العلم والقدرة لها (فاعرض عنهم) لأنهم محجوبون مشركون (وما على الذين يتقون) وهم المتجردون عن صفاتهم (من حسابهم) أى من حساب هؤلاء المحجوبين (من شيء ولكن ذكرى) أى فليذ كروهم بالزجر والردع لعلهم يتقون يحترزون عن الحوض.

وجوز أن يكون المعنى أن المتجردين لايحتجبون بواسطة مخالطة المحجو بينولكن ذكرناهم لعلهم يزيدون في التقوى ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا ) أي اترك الذين عادتهم اللعب واللهو الخ فانهم قد حجبوا بما رسخ فيهم عن سماع الانذار وتاثيره فيهم (وذكر به) أي بالقرءان كراهة (أن تبسل نفس بما كسبت) أي تحجب بكسبها بان يصير لها ملكة أي ذكر من لم يكن دينه اللعب والاهو لثلا يكون دينه ذلك وأما منوصل إلى ذلك الحد فلا ينفعه التذكير ( أولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهمشراب من حميم ) وهو شدة الشوق إلى الكمال (وعذاب أليم ) وهو الحرمان عنه بسبب الاحتجاب بما كسبوا « قل اندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا » أي أنعبد من ليس له قدرة على شيءأصلا إذ لاوجودله حقيقة(ونردعلي أعقابنا)بالشرك بعد (إذ هداناالله) إلى التوحيدالحقيقي (كالذي استهوته الشياطين) من الوهم والتخيل (في الأرض) أي أرض الطبيعة ومهامه النفس(حيران) لايدري أين يذهب (له أصحاب) من الفكر والقوى النظرية (يدعونه إلى الهدي) الحقيقي يقولون (اثتنا) فان الطريق الحق عندنا وهو لايسمع « قل إن هدى الله » وهو طريق التوحيد (هو الهدى) وغيره غيره ( وأمرنا لنسلم لرب العـالمين ) بمحو صفاتنا(وأنأقيموا الصلاة)الحقيقية وهو الحضورالقابي، قال ابن عطاء: اقامة الصلاة حفظها مع الله تعالى بالاسر ار (واتقوه) أي اجعلوه سبحانه وقاية بالتخلص عن وجودكم ( وهو الذي اليه تحشرون ) بالفناء فيه سبحانه (وهو الذي خلق السموات) أي سموات الأرواح (والارض) أىأرض الجسم (بالحق)أى قائما بالعدل الذي هو مقتضى ذاته ( و يوم يقول كن فيكون)وهو وقت تعلق ارادته سبحانه القديمة بالظهور في التعينات (قوله الحق) لاقتضائه القتضاه على أحسن نظام وليس في الامكان أبدع بما كان « وله الملك يوم ينفخ في الصور » وهو وقت أفاضة الأرواح على صور المـكنونات التي هي ميتة بانفسها بل لا وجود لها ولا حياة . ( عالم الغيب ) أي حقائق عالم الأرواح ويقال له الملكوت ( والشهادة ) أي صور عالم الاشباح ويقال له الماك (وهو الحكيم) الذيأفاض على القو ابل حسب القابليات (الخبير ) بأحوالها ومقدار قابلياتها لاحكيم غيره ولاخبير سواه \*

(م- 20 - ج - V - تفسير روح المعاني)

﴿ وَإِذْ قَالَ ابْرَاهِيمَ ﴾ نصب عند بعض المحققين على أنه مفعول به لفعل مضمر خوطب به النبي صلى الله تعالى على و أقيموا ﴾ لفساد المعنى أي واذكريا محمد له ولا الكفار بعد أن أنكرت عليهم عبادة مالا يقدر على نفع ولاضر وحققت أن الهدى هو هدى الله تعالى وما يتبعه من شؤونه تعالى وقت قول ابراهيم عليه السلام الذي يدعون أنهم على ملته مو بخا ﴿ لا بيه ء ازر ﴾ على عبدة الاصنام فان ذلك بما يبكتهم وينادى بفساد طريقتهم. وآزر بزنة آدم علم أعجمي لابي ابراهيم عليه السلام وكان من قرية من سواد الكوفة ، وهو بدل من وابراهيم ، أو عطف بيان عليه وقال الزجاج: ليس بين النسابين اختلاف في أن اسم أبي ابراهيم عليه السلام تارح بتا مثناة فوقية والف بعدها را ، مهملة مفترحة وحا ، مهملة ويروى بالخاء المفجمة ، وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن ابن جريج أن اسمه تيرح أو تارح .

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان اسم آبى ابراهيم عليه الصلاة والسلام يازر واسم أمه مثلى وإلى كون ازر ليس اسهاله ذهب بجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهما. واختلف الذاهبون إلى ذلك فنهم من قال: إن ازر لقب لابيه عليه السلام ومنهم من قال: اسم جده ومنهم من قال: اسم عمه والعم والجد يسميان أبا بجازاً ومنهم من قال: هو اسم صنم وروى ذلك عن ابن عباس والسدى ومجاهد رضى الله تعالى عنهم ومنهم من قال: هو وصف فى لغتهم ومعناه المخطى وعن سلمان التيمى قال: بلغنى أن معناه الاعوج وعن بعضهم أنه الشيخ الهرم بالخوار زمية وعلى القول بالوصفية يكون منع صرفه للحمل على موازنه وهو فاعل المفتوح الدين فانه يغلب منع صرفه لكثرته فى الاعلام الاعجمية وقيل الاولى أن يقال: إنه غلب عليه فالحق بالعلم و ومنهم بحمله نعتا مشتقا من الازر بمعنى القوة أو الوزر بمعنى الاثم ومنع صرفه حينة للوصفية ووزن الفعل لانه على وزن أفعل وعلى القول بأنه بمنى الصنم يكون الكلام على حذف مضاف وإقامة المضاف اليه مقامه أى عابد آزر ه

وقرأ يعقوب (آزر) بالضم على النداء . واستدل بذلك على العلمية بناء على أنه لايحذف حرف النداء إلا من الاعلام وحذفه من الصفات شاذ أى ياءازر ﴿ أَتَتَخَذُ أَصْنَامًا مَالْحَةً ﴾ أى أتجعلها لنفسك ءالهة على توجيه الانكار إلى اتخاذ الجنس من غير اعتبار الجمعية وإنما ايراد صيغة الجنس باعتبار الوقوع . وقرئ (أأزرا) به وزين الاولى استفهامية مفتوحة والثانية مفتوحة ومكسورة وهي اما أصلية أو مبدلة من الواو . ومن قرأ بذلك قرأ (تتخذ) باسقاط الهمزة وهو مفعول به لفعل محذوف أى أتعبد ازرا على أنه اسم صنم ويكون وتتخذ) النخ بيانا لذلك وتقريرا وهوداخل تحت الانكار أو مفعولله على أنه بمعنى القوة أى الأجدل القوة تتخذ أصناما ءالهة . والسكلام انسكار لتعززه بها على طريقة قوله تعالى: (أتبتغون عندهم العزة) وجوز أن يكون حالاً أو مفعولا ثانيا لتتخذه

وأعرب بعضهم و اذرى على قراءة الجمهورعلى أنه مفعول لمحذوف و هو بمعنى الصنم أيضا أى أتعبد ماذر. وجعل قوله سبحانه (أتنخذ) الخ تفسيرا وتقريرا بمعنى أنه قرينة على الحذف لا بمعنى التفسير المصطلح عليه فى باب الاشتغال لآن مابعد الهمزة لا يعمل فيماقبُلها ومالا يعمل لا يفسر عاملا كاتقرر عندهم. والذى عول عليه الجم الغفير من أهل السنة ان ماذر لم يكن والد ابراهيم عليه السلام وادعوا أنه ليس فى ماباء الذي والله المراهيم عليه السلام وادعوا أنه ليس فى ماباء الذي والله المراهيم عليه السلام وادعوا أنه ليس فى ماباء الذي والله المراهيم عليه السلام وادعوا أنه ليس فى ماباء الذي والله المراهيم عليه السلام وادعوا أنه ليس فى ماباء الذي والله المراهيم عليه السلام وادعوا أنه ليس فى ماباء الذي والله المراهيم المراهيم المراه النه والله المراهيم المراه

أصلا لقوله عليه الصلاة والسلام هلم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات والمشركون نجس». وتخصيص الطهارة بالطهارة من السفاح لادليا له يعول عليه. والدبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب وقد ألفو افي هذا المطلب الرسائل واستدلواله بمااستدلوا، والقول بأن ذلك قول الشيعة كما ادعاه الامام الراذى ناشى، من قلة التتبع، وأكثر هؤلاء على أن مازر أسم لعم ابراه يم عليه السلام. وجاء اطلاق الاب على العم في قوله تعالى (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد الهك وإله ما بائك ابراه يم واسمعيل واسحق) وفيه اطلاق الاب على الجد أيضا .

وعن محمدبن كعب القرظى أنه قال : الخالوالد والعموالد وتلاهذه الآية . وفي الخبر وردواعلى أبي العباس » وأيد بعضهم دعوى ان أبا ابراهيم عليه السلام الحقيقي لم يكن كافرا و إنما الكافر عمه بما أخرجه ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن سليمان بن صرد قال: لما أرادوا أن يلقوا ابراهيم عايسه السلام في النار جعلوا يحمدون الحطب حتى ان كانت العجوز لتجمع الحطب فلما تحقق ذلك قال: حسبي الله تعالى و نعم الوكيل فلما ألقوه قال الله تعالى «ياناد كوني بردا و سلاما على ابراهيم » فكانت فقال عمه من أجلى دفع عنه فارسل الله تعالى عليه شرارة من النار فوقعت على قدمه فأحرقته »

وبما أخرج عن محمد بن كعب وقتادة ، ومجاهد . والحسن . وغيرهم أن ابراهيم عليه السلام لم يزل يستغفر لابيه حتى مات فلما مات تبين له أنه عدولله فلم يستغفر له ثم هاجر بعد موته وواقعة النار إلى الشام ثم دخل مصر واتفق له مع الجبار ما اتفق ثم رجع إلى الشام ومعه هاجر ثم أمره الله تعسالى أن ينقلها وولدها اسمهيل إلى مكة فنقلهما ودعا هناك فقال: (ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى ذرع عند بيتك المحرم) إلى قوله (رب اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) فانه يستنبط من ذلك أن المذكور فى القرءان بالسكفر هو عمه حيث صرح فى الآثر الأول أن الذى هلك قبل الهجرة هو عمه ودل الآثر الثانى على أن الاستغفار لوالديه كان بعد هلاك أبيه بمدة مديدة فلو كان الهالك هو أبوه الحقيقي لم يصح منه عليه السلام هذا الاستغفار له أصلا ، فالذى يظهر أن الهالك هو العم السكافر المعبر عنه بالآب مجازا وذلك لم يستغفر له بعد الموت وأن المستغفر له إنما هو الاب الحقيقي وليس بازر ، وكان فى التعبير بالوالد فى آية الاستغفار وبالآب فى غيرها إشارة إلى المغايرة .

ومن الناس من احتج على أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام بأن هذه دالة على أنه عليه السلام شافهه بالغلظة والجفاء لقوله تعالى فيها: ﴿ إِنَّى أَرَاكَ وَقُومَكَ ﴾ أى الذين يتبعونك فى عباداتها ﴿ فَ ضَلال عظيم عن الحق ﴿ مُبين ٧٤ ﴾ أى ظاهر لااشتباه فيه أصلا ، ومشافهة الآب بالجفاء لا يجوز لمافيه من الايذاء. وآية التأفيف بفحواها تعم سائر أفواع الايذاءات كعمومها للاب الكافر والمسلم ، وأيضا ان الله تعالى لما بعث موسى عليه السلام إلى فرعون أمره بالرفق معه ، والقول اللين له رعاية لحق التربية وهي في الوالد أتم ، وأيضا الدعوة بالرفق أكثر تأثيرا فان الحشونة توجب النفرة فلا تليق من غير ابراهيم عليه السلام مع الإجانب فكيف تليق منه مع أبيه وهو الآواه الحليم ، وأجيب بان هذاليس من الايذاء المحرم في شيء وليس مقتضى المقام فكيف تليق منه مع أبيه وهو الآواه الحليم ، وأجيب بان هذاليس من الايذاء المحرم في شيء وليس مقتضى المقام الإذاك ولانسلم أن الداعي لامر موسى عليه السلام باللين مع فرعون مجرد رعاية حق التربيسة وقد يقسو

الانسان أحيانا علىشخص لمنفعته كما قال أبوتمام:

فقسأ ليزدجروا ومن يكحازما

وقال أبو العلاء المعرى :

اضرب وليدك وادلله على رشد فرب شق برأس جر منفعة وقال ابن خفاجة الاندلسي :

نبه وليدك من صباه بزجره وانهره حتى تستهل دموعـه فالسيف لايذكو بكفك ناره

فليقس أحيانا على من يرحم

ولاتق هو طفـل غير محتلم وقسعلىشقرأسالسهموالقلم

فلربمــــا أغنى هناك ذكاؤه فى وجنتيــه وتلتظى أحشاؤه حتى يسيل بصفحتيه ماؤه

وكونالرفقأ كثر تاثيرا غير مسلم على الاطلاق فان المقامات متفاوتة كما ينبي. عن ذلك قوله تعـالى النبيه عليه الصلاة والسلام تارة: ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) وأخرى « واغلظ عليهم ، نعم لو ادعى أن ما ذكر مؤيد لـكون آزر ليس أبا حقيقيا لابراهيم عليه السلام لربما قبل وحيث ادعى أنه حجة على ذلك فلا يقبل فتـــدبر . والرؤية إما علمية والظرف مفعولهـــا الثانى وإما بصرية فهو حال مرـــ المفعول والجملة تعليل للانكار والتوبيخ ومنشا ضلال عبدة الاصنام على مايفهم مرطامأتي معشر جعفر بن محمد المنجم البلخي في بعض كتبه اعتقاد أنالله تعالىجسم . فقد نقل عنه الامام أنه قال: إن كثيرا من أهل الصين والهند كانوا يثبتون الاله والملاءً كم إلا أنهم يعتقدون أنه سبحانه جسم ذو صورة كاحسن ما يكون من الصوروللملائكة أيضا صورحسنة الاإنهم كلهم محتجبون بالسمواتعندهم فلاجرم اتخذوا صورا وتماثيل أنيقة المنظر حسنة الرواء والهيكل وجعلوا الاحسن هيكل الاله وما دونه هيكل الملك وواظبوا على عبادة ذلك قاصدين الزلفي من الله تعالى ومن الملائكة ، وذكر الامام نفسه في أصل عبادة الاصنام أن الناس رأوا تغيرات أحوال هذا العالم الاسفل مربوطة بتغيرات أحوال الكواكب فزعموا ارتباط السعادة والنحوسة بكيفية وقوعها فىالطوالع ثم غلب على ظن أكثرالحلق أنمبدأ حدوثالحوادث فيهذا العالم هوالاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية فبالغوا في تعظيم الكواكب ثم منهم من اعتقدانها واجبةالوجود لذاتها ومنهم مناعتقد حدو ثهاوكونها مخلوقة للالهالاكبر إلاأنهم قالوا: إنهامع ذلك هي المدبرة لاحو ال العالم. وعلى علا التقديرين اشتغلوا بعبادتها. ولما رأوها قد تغيب عن الابصار اتخذوا لككل كوكب صنها من الجوهرالمنسوب اليه بزعمهم وأقبلوا على عبادته وغرضهم من ذلك عبادة تلك الكواكب والتقرب اليها ولهذا أقام الانبياء عليهم الصلاة والسلام الادلة على أن الـكراكب لاتاثير لها البتة فأحوال هذاالعالم كما قال سبحانه وألاله الخلق والأمر» بعد أن بين أن الكواكب مسخرة وعلى أنها لو قدر صدور فعل منها وتأثير في هذا العالم لا تخلو عن دلائل الحدوث وكونها مخلوقة فيكون الاشتغال بعبادة الفرع دون عبادة الأصل ضلالا محضا ويرشد إلىأن حاصل دين عبدة الاصنام ما ذكر أنه سبحانه بعد أن حكى توبيخ ابراهيم عليه السلام لابيه على اتخاذهاأقام الدليل 

وأماسب عمادة العرب لهما فغير ذلك . قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي وهو أول من غير دين إبراهيم عليه السملام خرج من مكة إلى الشام فى بعض اسفاره فلما قدم من أرض البلقاء وبها يومئذ العالقة أولاًد عملاق ويقال عمليق بن لاود بن سام بن نوح عليه السلام رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ماهذه التي أرا في؟ تعبدون فقالوا:هذه الاصنام نعبدها ونستمطر بها فتعطرنا ونستنصر بها فتنصرنا فقال لهم: الا تعطونى منها صنها فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنها يقالله هبل فقدم به مكة فنصبه وأُمر الناس بعبادته . وقال ابن اسحق : يزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني اسمعيل عليه السلام . وذلك أنه كان لا يظمن من مكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسح في البلاد الاحمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم فحيث مانزلوا وضعوه فطافوابه كطوافهم بالـكعبة حتىخلفهم الخلفونسوا ماكانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام غيره فعبدوا الاوثان فصاروا على ما كانت الامم قبلهم ،نالضلالات ، وسيأتى إن شاء الله تعالى تتمة الـكلام على ذلك ﴿ وَكَذَلْكَ نُرَى إَبْرَاهِيمَ ﴾ هذه الاراءة من الرؤية البصرية المستعارة استعارة لغوية للمعرفة من إطلاق السبب على السبب أي عرفناه وبصرناه ، وكان الظاهرأرينا بصيغة الماضي إلا أنه عدل إلى صيغة المستقبل حكاية للحال الماضية استحضارا لصورتها حتى كائها حاضرة مشاهدة ، وقيل : إن التعبير بالمستقبل لان متعلق الاراءة لايتناهي وجه دلالة. فلا يمكن الوقوف على ذلك إلابالتدريج وليس بشيء . والاشارة إلى صدر «نرى» لا إلى اراءة أخرى مفهومة من قوله تعالى وإنى أراك، ولا إلى ماأنذر به أباه وضلل قومه من المعرفة والبصارة. وجوز كل، وقيل: يجوز أن يجعل المشبه التبصير من حيث أنه واقع والمشبه به التبصير من حيث أنه مدلول اللفظ،ونظيره وصف النسبة بالمطابقة للواقع وهي عدين الواقع، وجوزكون الكاف بمعنى اللام والاشارة إلى القول السابق،وأنت تعلم ما هو الاجزل والاولى بما تقدم لك في نظائره وايس هو إلا الاول أي ذلك التبصير البديع نبصره عايه السلام ﴿مَلَـكُوتَ السَّمَٰوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي ربوبيته تعالى ومالكيته لهما لاتبصيرا آخر أدنى منه،فالملـكوت مصدر كالرغبوت والرحموت كما قاله ابن مالك. وغيره من أهل اللغة، وتاؤه زائدة البالغة ولهذا فسر بالملك العظيم والسلطان القاهر، وهو عاقال الراغب مختصبه تعالى خلافا لبعضهم . وعن مجاهد أن المراد بالملكوت آلايات، وقيل: العجائب التي في السموات والارض فانه عليه السلام فرجت له السموات السبع فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره الى العرش وفرجت له الارضون السبع فنظر إلى مافيهن ـ وأخرج ابن مردويه عن على كرم الله تعالى وجهه قال: وقال دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما رأى إبراهيم ملكوت السموات والارض أشرف على رجل على معصية من معاصى الله تعمالي فدعا عليه فهلك ثم أشرف على آخر على معصية من معاصى الله تعالى فدعا عليه فهلك ثم أشرف على آخر فذهب يدعو عليه فأرحى الله تعالى اليه أن ياإبراهيم انك رجل مستجاب الدعوة فلا تدع على عبادى فانهم منى على ثلاث،إما أن يتوب العاصى فأتوب عليه ، وإما أن أخرج من صلبه نسمة تملاً الارض بالتسبيح. وإما أن أقبضه إلى فان شئت عفوت وإن شدَّتِ عاقبت» وروى نُحوه موقرفا ومرفرعا من طرق شتى وُلاخلاف فيها لدلائل الممقرل خلافا لمن توه، ه ،وَقيل:ملكوت السموات الشمس.والقهر ، والنجرم وملكوتالارض الجبال والاشجار ، والبحار ،

وهذه الآة وال على ما قيل الا تقتضى أن تكون الاراءة بصرية إذ ليس المراد باراءة ما ذكر من الأمور الحسية بجرد تمكينه عايه السلام من إيصارها ومشاهدتها في أنفسها بل اطلاعه عليه السلام على حقائقها و تعريفها من حيث دلالتها على شؤونه عن وجل بولاريب في أن ذلك ليس مما يدرك حساكما ينبي عنه التشبيه السابق وقرى «ترى» بالتامو اسناد الفعل إلى الملكوت أى تبصره عليه السلام دلائل الربوبية ﴿ وَلِيكُونَ مَنَ الْمُوقِينَ عَلَى الله من زمرة الراسخين في الايقان البالغين درجة عين اليقين من معرفة الله تعالى بوهذا لا يقتضى سبق الشك كلا يخفي ، واللام متعلقة بمحذوف مؤخر ، والجلة اعتراض مقرر لما قبلها أى وليكون كذلك فعلنا مافعلنا من التبصير البديع المذكور ، والحصر باعتبار أن هذا الكون هو المقصود الأصلى من ذلك التبصيرونحوار شاد الحلق والزام الكفار من مستتبعاته ، وبعضهم لم يلاحظ ذلك فقدر الفعل مقدما لعدم انحصار العلم أى ليستدل وقيل : هي متعلقة بالفعل السابق ، والجلة معطوفة على عسلة مقدرة ينسحب عليها الكلام أى ليستدل وليكون . واعترض بان الاستدلال مع قطع النظر عن كونه سببا للالتفات لا يكون علة للارادة فكيف يعطف عليه باعادة اللام وليس بشي ، وادعى بعضهم أنه ينبغي على ذلك أن يراد بملكوت السموات والآرض بدائعهما وقياة دلائلها وآثارها ، ومنائاس من جوز كون الواو زائدة واللام متعلقة بما قبل وفيه بعد وإن ذكروه وجها كالأولين في غل ماجا . في القرآن من هذا القبيل .

وقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَنْ عَامَيْهِ اللَّيْلُ ﴾ يحتمل أن يكون عطفا على ( إذ قال ابراهيم ) وما بينهما اعتراض مقرر لمدا سبق ولحق ، فان تعريفه عليه السلام ربوبيته ومالكيته تعالى للسموات والأرض وما فيهن وكون الكل مقهورا تحت ملكوته مفتقرا اليه عز شانه فى جميع أحواله وكونه من الراسخين فى المعرفة الواصلين إلى ذروة عين اليقين بما يقتضى بان يحكم باستحالة ألوهية ما سواه سبحانه من الأصنام والكواكب التىكان يعبدها قومه، واختاره بعض المحققين، ويحتمل أن يكون تفصيلا لما ذكر من اراءة الملكوت وبيانا لكيفية استدلاله عليه السلام ووصوله إلى رتبة الايقان، والترتيب ذكرى لتأخر التفصيل عن الاجمال فى الذكر، ومعنى ( فلما جن عليه اللهل ) ستره بظلامه ، وهذه المادة بمتصرفاتها تدل على الستر ، وعن الراغب أصل الجن الستر عن الحاسة يقال: جنه الليل وأجنه وجن عليه فجنه وجن عليه ستره وأجنه جعل له ما يستره .

 وقيل: إن في الكلام استفهاما انكاريا محذوفا، وحذف أداة الاستفهام كثير في كلامهم، ومنه قوله: ثم قالوا تحبها قلت بهرا، وقوله: فقلت وأنكرت الوجوه هم هم

وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى قرله تعالى:( فلا اقتحم العقبــة ) إن المعنى أفلا اقتحم وجعل منذلك قوله تعالى: (و تلك نعمة تمنها على ) وقيل : إنه مقول على سبيل الاستهزا. كما يقال لذليل سادةوما: هذا سيدكم على سبيل الاستهزاء، وقيل: إنه عليه السلام أرادأن يبطل قرلهم بربوبية الكواكب إلا أنه عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لو صرح بالدعرة إلى الله تعالى لم يقبلوا ولم يلتفترا فمال إلى طريق يستدرجهم إلى استماع الحجة وذلك بأن ذكر كلامًا يوهم كونه مساعداً لهم على مذهبهم مع أن قلبه كان مطمئنا بالايمان، ووقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على إبطاله وإن لم يقبلوا، وقرر الامام هذا بأنه عليه السلام لما لم يجد إلى الدعوة طريقاً سوى هذا الطريق وكان مأموراً بالدعوة إلى الله تعالىكان بمنزلة المكره على كلمة الكفر ومعلوم أنه عند الاكراه يجوز إجــراء كلمة الكفر على اللسان، وإذاجاز ذلك لبقاء شخص واحد فبأن يجوز لتخليص عالم من العقلام عن الكفر والعقاب المؤبدكان ذلك أولى، فكلام ابراهيم عليه السلام كان من باب الموافقة ظاهرا للقوم حـتى إذا الغول أنه تعالى حكى عنه مثل هذا الطريق في موضع آخروهو قوله تعالى . وفنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وذلك لأن القوم كانوا يستدلون بدلم النجوم على حصول الحوادث المستقبلة فوافقهم في الظاهر مع أنه كان بريثًا عنه فى الباطن ليتوصل بذلك إلى كسر الاصنام ،فمتىجازت الموافقة لهذأ الغرض فلم لا تجوز فى مسئلتنا لمشال ذلك ، وقيل : إن القوم بينها كانوا يدعونه عليه السلام إلى عبادة النجوم وكانت المناظرة بينهم قائمة على ساق!ذ طلعالنجم فقال : (هذا ربي) على معنى هذا هو الرب الذي تدعو نني اليه، وقيل وقيلوالكل ايس بشئ عند المحققين لا سيما ما قررَه الامام،وتلك الاقرال كلها مبنية على أن هذا القول كان بعد البلوغ ودعوة القوم إلى التوحيد وسياق الآية وسياقها شاهدا عدل على ذلك.

وزعم بعضهم أنه كان قبل البلوغ ولا يلزمه اختلاج شك مؤد إلى كفر لأنه لما آمن بالغيب أراد أن يؤيد ما جزم به بأنه لولم يكن الله تعالى إلها وكان مايمبده قومه لمكان إما كذا وإما كذا والمكل لايصلح لذلك فيتعين كون الله تعالى إلها وهو خلاف الظامر ويأباه السياق والسباق كا لايخنى . وزعم أنه عليه السلام قال ما قال إذ لم يكن عارفا بربه سبحانه والجمل حال الطفولية قبل قيام الحجة لايضر ولايعد ذلك كفرا مما لا يلتفت اليه أصلاء فقد قال المحققون المحقون: إنه لايجوز أن يكون لله تعالى رسول يأتى عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله تعالى موحد وبه عارف ومن كل معبود سواه برئ، وقد قص الله تعالى من حال إبراهيم عليه السلام خصوصا في صغره مالا يتوهم معه شائبة بما يناقض ذلك فالوجه الأول لاغير . ولعل سلوك عليه الطريقة في بيان استحالة ربوبية الكوكب دون بيان استحالة إلهية الاصنام عماقيل لما أن هذا أخنى بطلانا واستحالة من الأول فلوصدع بالحق من أول الأمر كا فعله في حق عبادة الاصنام لتمادوا في المتكابرة والعناد ولجوا في طغيانهم يعمهون وكان تقديم بطلان إلهية الاصنام على ماذكر من باب الترقى من الحنى والعناد ولجوا في طغيانهم يعمهون وكان تقديم بطلان إلهية الاصنام على ماذكر من باب الترقى من الحنى والعناد ولجوا في طغيانهم يعمهون وكان تقديم بطلان إلهية الاصنام على ماذكر من باب الترقى من الحنى والعناد ولجوا في طغيانهم يعمهون وكان تقديم بطلان إلهية الاصنام على ماذكر من باب الترقى من الحنى

إلى الاخنى . وقيل:إن القوم كانوا يعبدون الكواكب فاتخذوا لكل كوكب صنها من المعادن المنسوبة اليه كالذهب للشمس والفضة للقدر ليتقربوا اليها فكان الصدّم كالقبلة لهم فأنكر أولا عبادتهم للاصنام بحسب الظاهر ثم أبطل منشآتها ومانسبت اليه من الكواكب بعدم استحقاقها لذلك أيضا ولعلهم كانوا يعتقدون تأثيرها استقلالا دون تأثير الاصنام ولهذا تعرض لبطلان الالهيه فى الاصنام والربوبية فيها . وقرأ أبوعمو وورش من طريق البخارى «رأى» بفتح الراء وكسر الهمزة حيث كان . وقرأ ابن عامر . وحزة والكسائى وخلف . ويحيى عن أبى بكر «رأى » بكسر الراء والهمزة ﴿ فَلمّا أَفَلَ ﴾ أى غرب: ﴿ قَالَ لاَ أُحبُ الْافاين من مكان إلى مكان المتغيرين من حال إلى حال و نفي لمحبة قيل إشارة إلى نفي اعتقاد الربوبية «وقيل كنى بعدم المحبة عن عدم العبادة لآنه يلزم من نفيها نفيها بالطريق الاولى ، وقدر بهضهم فى السكلام مضافا أى لاأحب عبادة الآفلين ، وألك فبتدأ الاشتقاق علة للحكم لان الافول ، وقدر بهضهم فى وكل منهما ينافي استحقاق الربوبية والالوهية التي هي من مقتضيات الربوبية لاقتضام الحدوث وكل منهما ينافي استحقاق الربوبية والالوهية التي هي من مقتضيات الربوبية لاقتضاء ذلك الحدوث والعلم حكا قال الازهرى . مأخوذ من البزغ وهو الشق كأنه بنوره يشق الظلمة شقا ويقال بزغ الناب إذا ظهر وبزغ البيطار الدابة إذا أسال دمها . ويقال بزغ الدم أى سال يوعلى هذا فيمكن أن يكون بزوغ القمر مشبها وبزغ البيطار الدابة إذا أسال دمها . ويقال الآية أن هذه الرؤية بعد غروب الكوك به

وقوله سبحانه: ﴿ قَالَ هَذَا رَبّی ﴾ جواب ۱۱ و هو علی طرز الکلام السابق ﴿ فَلَمّا أَفَلَ ﴾ كَافَل الدَو كُلُو فَلَ الله عَيْدَى رَبّی ﴾ الی جنابه الحق الذی لا محید عنه ﴿ لَا تُونَى مَنَ الْقَوْمِ الصّّالِّينِ٧٧ ﴾ فان شيئا مما رأيته لا يصلح للربو بية مو هذا مبالغة منه عليه السلام فى النصفة ، و فيه على الدار مخترى . تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إلها وهو نظير الكوا كب فى الأفول فهو ضال ، والتمريض بضلالهم هنا . ع قال ابن المنير . أصرح وأقوى من قوله أو لا (لا أحب الآفاين) وإنما ترقى عليه السحلام إلى ذلك لان الخصوم قد قامت عليهم بالاستدلال الاول حجة فانسوا بالقدح فى معتقدهم ولوقيل هذا فى الاول فلعلهم كانوا ينفرون ولا يصغون الى الاستدلال ، فا عرض لهم عليه السحلام بانهم على الله تعالى عليه وسلم ترقى فى النوبة الثالثة إلى النصريح واستهاعهم له الى آخره . والدليل على ذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ترقى فى النوبة الثالثة إلى النصريح وفي هذه الجملة دليل من غير وجه على أن استدلاله عليه السلام ليس لنفسه بل كان محاجة لقومه . وكذا ماسياتي وفي هذه الجملة دليل من غير وجه على أن استدلاله عليه السلام المن على الله إلى الماس النفسه بل كان محاجة لقومه . وكذا ماسياتي وحمل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام استعجز نفسه فاستعان بربه عز وجل فى درك الحق و ماسياتي على المخاجة معالهم عن الذري حصول اليقين من الدليل خلاف الظاهر جداء على أنه قيل: إن حصول اليقين من الدليل لا ينافى الخاجة معالموم ، ثم الظاهر \_ على ماقال شيخ الاسلام \_ أنه عليه السلام كان إذ ذاك فى موضع كان فى جانبه الغربي جبل شامخ يستتر به الكو كب والقمر وقت الظهر من النهار أو بعده بقليل وكان المكوكب قريبا الغربي جبل شامخ يستتر به الكوكب والقمر وقت الظهر من النهار أو بعده بقايل وكان المكوكب قريبا منه وأفقه الشرق مكشوف أولا ولالا فطلوع القمر بعد أفول المكوكب ثم أفوله قبل طاوع الشمس كما

ينهى، عنه قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَارَغَةً ﴾ أى مبتدأة في الطلوع مما لايكاد يتصور، وقال آخر :أن القمر لم يكن حين رآه في ابتسداء الطلوع . بل كان وراء جبل ثم طلع منه أو في جانب آخر لايراه وإلا فلااحتمال لأن يطلع القمر من مطلعه بعد أفول السكوكب ثم يغرب قبل طلوع الشمس انتهى ٥

وأنت تعلم أن القول بوجود جبل فى المغرب أو المشرق خلاف الظاهر لاسيما على قول شيخ الاسلام لان هذا الاحتجاج كان فى نواحى بابل على مايشير اليه كلام المؤرخين وأهل الاثر وليس هناك اليوم جبل مرتفع بحيث يستتر به الـكوكب وقت الظهر من النهار أو بعده بقليل، واحتمال كونه كان إذ ذاك ولم يبق بتتالى الاعوام بعيد، وكذا يقال على القول المشهور عند الناس اليوم : إن واقعة إبراهيم عليه السلام كانت قريبا من حلب لانه أيضا ليس هناك جبل شامخ كا يقوله الشيخ على أن المتبادر من البزوغ والافول البزوغ من الافق الحقيقي لذلك الموضع والافول عنه لامطلق البزوغ والافول.

وقال الشهاب: إن الذي ألجاهم إلى ما ذكر التعقيب بالفاء و يمكن أن يكون تعقيبا عرفيا مثل تزوج فولد له اشارة إلى أنه لم تمض أيام وليال بين ذلك سواء كان استدلالا أو وضعا واستدراجا لا أنه مخصوص بالثانى كا توهم على أنا لا نسلم ما ذكر إذا كان كو كبا مخصوصا وإنما يرد لو أريد جملة الدكوا كب أو واحد لا على التعمين فتأمل انتهى. ولا يخفى أن القول بالتعقيب العرفي والتزام أن هذا الاستدلال لم يكن في ليلة واحدة وصيحتها هو الذي يميل اليه القلب، ودعوى امكان طلوع القمر بعد أفول الكوكب حقيقة وقبل طلوع الشمس وأفوله قبل طلوعها لا يدعيها عارف بالهيئة في هذه الآفاق التي تحزفيها لأن امتناع ذلك عادة ولو أديدكوكب مخصوص أمر ظاهر لاسيا على ما جاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من أن رؤية القمركانت في ماخر الشهر. نعم قد يمكن ذلك في بعض البروج في عروض وخصوصة لكن بيننا وبينها مهامه فيح، ولعله لذلك أمر بالتأمل فتامل ﴿ قَالَ ﴾ أي على المنوال السابق ﴿ هَذَا رَبّ ﴾ إشسارة إلى الجرم المشاهد من حيث هو أمر بالتأمل فتامل ﴿ قَالَ ﴾ أي على المنوال السابق ﴿ هَذَا رَبّ ﴾ إشسارة إلى الجرم المشاهد من حيث هو وقال أبو حيان يمكن أن يقال: إن أكثر الخة العجم لا تفرق في الضمائر ولا في الاشارة بين المذكر والمؤنث ولا علامة عندهم المتانيث بل المؤنث والمذكر عندهم سواء فاشير في الآية إلى المؤنث بما يشار به إلى المذكر عين حكى كلام ابراهيم عليه السلام وحين أخبر سبحانه عن المؤنث (بباذغة وأفلت) أنث على مقتضى العربية حين حكى كلام ابراهيم عليه السلام وحين أخبر سبحانه عن المؤنث (بباذغة وأفلت) أنث على مقتضى العربية

إذ ليس ذلك بحكاية \*\*
و تعقب بان هذا إنما يظهر لو حكى كلامهم بعينه فى لغتهم أما إذا عبر عنه بلغة العرب فالمعتبر حكم
لغة العرب، وقد صرح غير واحد بان العبرة فى التذكير والتانيث بالحكاية لا المحمكي ألا ترى أنه لو قال أحد:
الكوكب النهارى طلع فحكيته بمعناه وقلت: الشمس طلعت لم يكن اك ترك التانيث بغير تاويل لما وقع فى عبار ته ءوإذا
تتبعت ما وقع فى النظم الكريم رأيته إنما يراعى فيه الحكاية على أن القول بان محاورة ابراهيم عليه السلام
كانت بالعجمية دون العربية مبنى على أن اسمعيل عليه السلام أول من تكلم بالعربية والصحيح خلافه ه

وقيل: التذكير لتذكير الخبر وقد صرحوا في الضمير واسم الاشارة مثله أن رعاية الخبر فيه أولى من رعاية المرجع لانه مناط الفائدة في الكلام ونما مضى فات ، وفي الكشاف بعد جعل التذكير لتذكير الخبر

( م - ٢٦ - ج - ٧ - تفسير روح المعاني )

وكان اختيار هذه الطريقة واجبـا لصيانة الرب عن شبهة النانيث ألا تراهم قالوا في صفة الله تعـالي :علام ولم يقولوا علامة وإن كانالعلامة أبلغ احترازا من علامة التانيث ، واعترض عليه بان هذا في الرب الحقيقي مسلم وما هنا ليس كذلك. وأجيب بان ذلك على تقدير أن يكون مسترشدا ظاهر ، والمراد عـلى المسلك الآخر اظهار صون الرب ليستدرجهم اذ لوحقر بوجه مانان سببا لعدم اصغائهم،وقوله تعالى: ﴿هَٰذَا أَكُبُّرُ ﴾ تاكيد لما رامه عليه الصلاة والسلام من اظهار النصفة مع اشارة خفية ـنما قيلـ الىفساددينهم،نجهة أخرى ببيــان أن الاكبر أحق بالربوبية من الاصغر،وكون الشمس أكبر عاقبلها عا لاخفا. فيه ،والآثار في مقدار جرمها مختلفة . والذي عليه محققو أهل الهيئة إنها مائة وستة وستون مثلا وربع وثمن مثل الارض وستة آلاف وستمانة وأربعة وأربعون مثلا وثلثامثل للقمر، وذكرواأن الارض تسعة وثلاثون مثلا وخمس وعشر مثل للقمر، وتحقيق ذلك في شرح مختصر الهيئة للبرجنـدي ﴿ فَلَمَّا أَفْلَتُ ﴾ يَا أَفـل ما قبلها ﴿ قَالَ ﴾ لقومه صادحًا بالحق بين ظهر انيهم: ﴿ يَا قَوْمَ انِّي بَرَى مُعَمَّا تُشْرِكُونَ ٧٨﴾ أي من اشرا كـكم أو من الذي تشركونه من الاجرام المحدثة المتغيرة من حال إلى أخرى المسخرة لمحدثها ، وانما احتجعليه السلام بالافـول دون البزوغ مع أ أنه يضا انتقال قيل لتمدد دلالته لانه انتقال مع احتجاب والاول حركة وهي حادثة فيلزم حدوث محلها، وآلثانى اختفاء يستتبع امكان موصوفه ولاكذلك البزوغ لانه وان كان انتقالا مع البروز لـكن ليس للثانى مدخل فى الاستدلال. واعترض بان البزوغ أيضا انتقالَ مع احتجاب لأن الاحتجاب فى الاول لا حق وفى الثانى سابق،وكونه عليه السلام رأى الكوكب الذي يعبدونه فى وسط السماء ـنا قيلـ ولم يشاهد بزوغه فانما يصير نكتة في الكوكب دون القمر والشمس إلا أن يقال بترجح الافول بعمومه بخـلاف|البزوغ، والاولىما قيل :إن ترتيبهذا الحكم ونظيريه على الافول دون البزوغ والظهور من ضروريآت سوق الاحتجاج على هـذا المساق الحـكيم فان كلا منهمـا وإن كان فى نفسه انتقالا منافيا لاستحقاق معروضه للربوبية قطعا لكن لما كان الاول حالة موجبة لظهور الآثار والاحكام ملائمة لتوهم الاستحقاق فى الجملة رتب عليه الحكم الاول أعنى هذا ربى على الطريقة المذكورة،وحيث كان الثاني حالة مقتضية لانطاس الآثار وبطلان الاحكام المنافيين للاستحقاق المذكور منافاة بينة يكاد يعترف بهاكل مكابر عنيد رتب عليها ما رتب انتهي ۽

وبمعنى هذا ما قاله الامام فى وجه الاستدلال بالافول من أن دلالته على المقصود ظاهرة يعرفها كل أحد، فان الآفل يزول سلطانه وقت الآفول، ونقل عن بعض المحققين أن الهوى فى حضيض الامكان أفول؛ وأحسن الكلام ما يحصل فيه حصة الخواص وحصة الآوساط وحصة العوام فالخواص يفهمون من الآفول وأحسن الكلام ما يحصل فيه حصة الخواص وحصة الاوساط وحصة الامكان وكل ممكن محتاج والمحتاج لا يكون مقطما للحاجة فلا بد من الانتهاء الى ما يكون منزها عن الامكان حتى تنقطع الحاجات بسبب وجوده كا قال سبحانه: (وان إلى ربك المنتهى) وأما الأوساط فهم الامكان حتى تنقطع الحاجات بسبب وجوده كا قال سبحانه: (وان إلى ربك المنتهى) وأما الأوساط فهم يفهمون من الافول مطلق الحركة وكل متحرك محدث وكل محدث فهو محتاج إلى القديم القادر فلا يكون الآفل إلى الأله هو الذى احتاج اليه ذلك الآفل ، وأما العوام فانهم يفهمون من الافول الغروب وهم يشاهدون أن كل كوكب يقرب من الافول والغروب فانه يزول نوره وينتقص ضوؤه ويذهب سلطانه ويصير كالمعزولومن

كان كذلك لم يصاح للالهية ثم قال: فكلمة لا أحب الآفلين مشتملة على نصيب المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين واصحاب الشمال فكانت أكمل الدلائل وأفضل البراهين وهناك أيضا دقيقة أخرى وهو أنه عليه السلام انما كان يناظرهم وهم كانوا منجمين ومذهب أهل النجوم أن الكوكب اذا كان في الربع الشرقي وكان صاعدا الى وسط السماء كان قويا عظيم التاثير أما إذا كان غريبا وقريبا من الافول فانه يكون ضعيف الاثر قليل القوة فنبه بهدده الدقيقة على أن الاله هو الذي لا تتغير قدرته الى العجز وظاله إلى النقصات ، ومذهبكم أن الدكوكب حال كونه في الربع الغربي يكون ضعيف القوة ناقص التاثير عاجزا عن التدبير وذلك يدل على القدح في إلهيته \*

ويظهر من هذا أن للافول على قول المنجمين مزيد خاصية فى كونه موجباً للقدح فى إلهيته ، ولايخنى أن فهم الهوى فى حضيض الامكان من (فلما أفل) فى هذه الآية عالايكاديسلم ، وكون المراد فلما تحقق إمكانه لظهور أمارات ذلك من الجسمية والتحيز مثلا قال النع لا يخنى مافيه ، ندم فهم هذا المهنى من الإأحب الآفلين) ربما يحتمل على بعد، و نقل عن حجة الاسلام الغزالى أنه حمل الكوكب على النفس الحيوانية التي لكل فلك ، والشمس على العقل المجرد الذي لكل فلك، وعن بعضهم أنه حمل الكوكب على الحس ، والقمر على الحيال والوهم والشمس على العقل ، والمراد أن هذه القوى المدركة قاصرة متناهية القوة ومدبر العالم مستولى عليها قاهر لها وهو خلاف الظاهر أيضا ، وسيأتى ان شاء الله تعالى فى باب الاشارة نظير ذلك ، وإنما لم يقتصر عليه السلام فى الاحتجاج على قومه بأفول الشمس مع أنه يلزم من امتناع صفة الربوبية فيها لذلك امتناعها فى غيرها من باب أولى .

وفيه أيضاً رعاية الايجاز والاختصار ترقيا من الادون إلى الإعلى مبالغة فى التقرير والبيان على مآهو اللائق بذلك المقام ولم بحتج عليهم بالجسمية والتحيز ونحوهما بمايدركه الرائى عندالرؤية فى أمارات الحدوث والامكان اختيارا لما هو أوضح مزذلك فى الدلالة وأتم ، ثم انه عليه السلام لما تبرأ ما تبرأ منه توجه إلى مبدع هذه المصنوعات وموجدها فقال: ﴿ إِنِّى وَجَهْىَ للَّذِى فَطَرَ ﴾ أى أوجد وأنشأ ﴿ السَّمُوات ﴾ التى هذه الاجرام من أجزائها ﴿ وَالْأَرْضَ ﴾ التى تلك الاصنام من أجزائها ﴿ حَنيفًا ﴾ أى ما ثلا عن الاديان الباطلة والعقائد الزائغة كلها ﴿ وَمَا أَنَا مَنَ المُشْرِكِينَ ٩٧ ﴾ أصلا فى شى من الاقوال والافعال ، والمراد من توجيه الوجه للذى فطر الخ قصده سبحانه بالعبادة .

وقال الامام: المراد وجهت عبادتى وطاعتى ، وسبب جواز هذا الجواز أن من كان مطيعاً الهيره منقاداً لامره فانه يتوجه بوجهه اليه فجعل توجه الوجه اليه كناية عن الطاعة ، والظاهر أن اللام صلة وجه . وفي الصحاح وجهت وجهي لله و توجهت نحوك واليك ، وظاهره التفرقة بين وجه و توجه باستمال الأول باللام والثانى بالى ، وعليه وجه اللام هنا دون إلي ظاهر ، وليس في القاه وس تدرض لهذا الفرق . وادعى الامام أنه حيث كان المعنى توجيه وجه القلب إلى خدمته تعالى وطاعته لاجل عبوديته لا توجه القلب اليه جل شأنه لانه متعالى عن الحيز و الجهة تركت إلى واكتنى باللام فتركها . والاكتفاء باللام ههنا دليل ظاهر على كون المعبود متعاليا عن الحيز و الجهة وفي القلب من ذلك شيء . فان قيل: إن قصارى ما يدل عليه الدليل أن الحكوك

والشمس والقمر لايصاح شيء منها للربوبية والألوهية ولايازم من هذا القدر نني الشرك مطلقا وإثبات التوحيد فلم جزم عليه السلام باثبات التوحيد ونني الشرك بعد إقامة ذلك الدليل ، فالجواب بأن القوم كانوا مساعدين على نني سائر الشركاء وإنما نازعوا في هذه الصورة المعينة فلما ثبت بالدليل على أن هدنه الأشياء ليست أربابا ولاآلهة وثبت بالاتفاق نني غيرها لاجرم حصل الجزم بنفي الشركاء على الاطلاق بثمان المشهوران هذا الاستدلال من أول ضروب الشكل الثاني ه

والشخصية عندهم فى حكم السكاية كأنافيل: هذا أوالقمر أو هذه أفل أو أفلت ولاشئ من الآله بآقل أو ربى ليس بآقل ينتج هذا أو القمر أو هذه ليس باله أوليس بربى . أما الصغرى فهى كالمصرح بها فى قوله تعالى . (فلماأفل) فى الموضعين ، وقوله سبحانه : (فلما أفلت) فى الآخير ، وأما الكبرى فمأخوذة من قوله تعالى: (لا أحب الآفلين) لأنه يشير إلى قياس . وهو كل آفل لايستحق العبودية ، وكل من لا يستحق العبودية فلبس باله ينتج من الأول كل آفل ليس باله ، ويستم من الآفل باله لاستلز الم الموجبة المعدولة السالبة الحصلة ، ويصح جعل السكبرى ابتداء سالبة فينتج ماذكر وينعكس إلى لاشىء من الآله با قل ، وهى إحدى الكبريين ، ويعلم من هذا بأدنى التفات كيفية أخذ الكبرى الثانية .

وقال الملوى: الاحسن أن يقال إن قوله تعالى: (لاأحب الآفلين) يتضمن قضية وهى لاشى. من الآفل يستحق العبودية ينتج لاشى. من الاله با فسل يستحق العبودية ينتج لاشى. من الاله با فسل وإذا ضمت هذه النتيجة إلى القضية السابقة وهى هذا آفل و نحوه أنتج من الثانى هذا ليس باله أو لاشى. من القمر باله ، وإن ضممت عكسها المستوى اليها أنتج من الأول المطلوب بعينه فلا يتعين الثانى فى الآية بل الأول مأخوذ منها أيضا اه ؛ فتأمل فيه ولا تغفل \*

﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ﴾ أى خاصموه - كما قال الربيع - أوشرعوا فى مغالبته فى أمر التوحيد تارة بايراد أدلة فاسدة واقعة فى حضيض التقليد وأخرى بالتخويف والتهديد ﴿ قَالَ ﴾ منكرا عليهم محاجتهم له عليه السلام مع قصورهم عن تلك المرتبة وعزة المطلب وقوة الخصم ووضوح الحق ﴿ أَتُحَاجُونَى فى الله ﴾ أى فى شأنه تعالى ووحدانيته سبحانه وقرأ نافع وابن عامر فى رواية ابن ذكوان بتخفيف النون ففيه حذف احدى النونين واختلف فى أيهما المحذوفة ، فقيل : نون الرفع وهو مذهب سيبويه ، ورجح بأن الحاجة دعت إلى نون مكسورة من أجل الياء ونون الرفع لاتكسر ، وبانه جاء حذفها كما فى قوله :

َكُلُ لَهُ نَيْهَ فَى بَغْضُ صَاحِبُهُ بِنَعْمَـةُ اللهِ نَقَايَـكُمْ وَتَقَلُّونَا

أراد تقلوننا والنون الثانية هنا ليست وقاية بلهى من الضمير وحذف بعض الضمير لايجوز وبأنها نائبة عن الضمة وهى قد تحذف تخفيفاكما فى قراءة أبى عمرو . ينصركم ويشعركم ويأمركم . وقيل نون الوقاية . وهو مذهب الآخفش ، ورجح بأنها الزائدة التى حصل بها الثقل . وقوله تعالى : ﴿ وَقَدْ هَدَانَ ﴾ فى موضع الحال من ضمير المتكلم مؤكدة للانكار . فان كونه عليه الصلاة والسلام . مهديامن جهة الله تعالى ومؤيدا من عنده سبحانه مما يوجب الكف عرب محاجته صلى الله تعالى عليه وسلم وعدم المبالاة بها والالتفات اليها إذا وقعت . قيل: والمراد وقد هدان إلى إقامة الدليل عليكم بوحدانيته عزشانه ، وقيل: هدان إلى الحق بعد

ما سلكت طريقتكم بالفرض والتقدير و تبين بطلانها تبينا تاما فا شاهدتموه ،وعلى القولين لايقتضى سـبق ضلال له عليه الصلاة والسلام وجهل بمعرفةربهجل وعلا .«وهدان» يرسم ـفا قال الأجهوريـ بلاياء،

﴿ وَلاَ أَخَافُ مَا تَشْرُكُونَ به ﴾ جواب كما روى عن ابن جريج عما خونوه عليه السلام من إصابة مكروه من جهة معبودهم الباطل كما قال لهود عليه السلام قومه ( إن نقول الااعتراك بعض آلهتنا بسوء) وهذا التخريف قيل: كان على ترك عبادة ما يعبدونه ، وقيل: بل على الاستخفاف به واحتقاره بنحو الكسر والمتنقيص .قيل: والعل ذلك حين فعل با لهتهم ما فعل ماقص الله تعالى علينا ، و بعض الآثار أنه عايه السلام لما شب وكبر جعل آزر يصنع الأصنام فيعطيها له ليبيعها فيذهب وينادى من يشترى ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها أحد فاذا بارت ذهب بها إلى نهر وضرب فيه رؤوسها وقال لها اشر بى استهزاه بقومه حتى فشا فيهم استهزاؤه فجادلوه حينئذ و خوفوه . وما موصولة اسمية حذف عائدها، والصمير المجرور لله تعالى أى الا أخاف الذى تشركون نكرة موصوفة . وان تكون عائدا إلى الموصول والباء سببيه ، أى الذى تشركون بسببه، وأن تكون مصدرية ه

وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ﴾ بتقدير الوقت عند غير واحد مستثنى من أعم الأوقات استثناء مفرغا. وقال بعضهم :إن المصدر منصوب على الظرفية من غير تقدير وقت عوم منح ذلك ابن الانبارى مفرقا بين المصدر الصريح فيجوز نصبه على الظرفية وغير الصريح فلا يجوز فيه ذلك . وابن جنى لا يفرق بين الصريح وغيره ويجوز ذلك فيهما على السواء بوالاستثناء متصل فى رأى . و «شيأ »منمول به أو مفعول مطلق أى لاأخاف ماتشركون به فى وقت من الاوقات إلا فى وقت مشيئته تعالى شيئا من إصابة مكروه لى من جهتها أو شيئا من مشيئته تعالى من غير دخل من جهتها أو شيئا من مشيئته تعالى من غير دخل لافتلاكم فى إيجاده وإحداثه . وجوز بهضهم أن يكون الاستثناء منقطعا على مدى ولـكن أخاف أن يشاء ربى خوفى ما أشركتم به ، وفى التمرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضهيره عليه السلام إشارة إلى أن ربى خوفى ما أشركتم به ، وفى التمرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضهيره عليه السلام إشارة إلى أن مشيئته تلك إن وقعت غير خالية عن مسلحة تعود اليه بالتربية أو إظهار منه عايه الصلاة والسلام لانقياده مسبحانه و تعالى واستسلام لامره واعتراف بكونه تحت ملكو ته وربوبيته تعالى ه

﴿ وَسَعَ رَبِّى كُلَّ شَى، عُلَمًا ﴾ كانه تعايل الاستثناء أى أحاط بكل شى، علما فلا يبعد أن يكون فى علمه سبحانه انزال المسكروه بى من جهتها بسبب من الاسباب، نصب «علما» على التمييز المحول عن الهاعل، وجوز أن يكون نصبا على المصدرية لوسع من غير لفظه ، وفى الاظهار فى موضع الاضهار تأكيد المعنى المذكور واستلذاذ بذكره تعالى : ﴿ أَفَلَا تَتَذَكّرُونَ • ٨ ﴾ أى أتعرضون بعد ما أوضحته لهم عن التأمل فى أن آلهت بمعزل عن القدرة على شى، ما من النفع أو الضر فلا تتذكرون أنها غير قادرة على إضرارى . وفى إيراد التذكر دون التفكر ونحوه إشارة إلى أن أمر آلهتهم مركوز فى العقول لا يتوقف إلا على التذكير ه إيراد التذكر دون التفكر ونحوه إشارة إلى أن أمر آلهتهم مركوز فى العقول لا يتوقف إلا على التذكير ه وكيف أخاف ما أشركتم كه استثناف كا قال شيخ الاسلام ـ مسوق المنى الخرف عنه عليه السلام عسب زعم الدكفرة بالطريق الالزامى بعد نفيه عنه عنه الواقع ونفس الأمر ووالاستفهام لانكار

الوقوع ونفيه بالكلية ، وفي توجيه الانكار إلى كيفية الخوف من المبالغة ،اليس في توجيهه إلى نفسه بأن يقال : أأخاف لما أن كل موجود لايخلو عن كيفية فاذا انتنى جميع كيفياته فقدانتنى وجوددمن جميع الجهات بالطريق البرهاني ، وه كيف حال العوامل فيها هأخاف ، ومامو صولة أو نكر دموصوقة والعائد محذوف ، وجوز أن تكون مصدرية . وقوله تعالى : ﴿ وَلا تَخَافُونَ أَنْكُم أَشُر كُمُ بالله ﴾ في موضع الحال من ضمير أخاف بتقدير مبتدأ لمكان الواو . وقيل : لاحاجة إلى التقدير لان المضارع المننى قد يقرن بالفاء ، ولاحاجه هنا الى صمير عائد إلى ذى الحال لان الواو كافية في الربط وهو ، قرر لا نكار الحوف و نفيه عنه عليه السلام و ، فيد لاعترافهم حيث لم يخافوا في على الحوف فلا أن لا يخاف عليه السلام في محل الأمن أولى وأحرى أى كيف أخاف أنا ما ليس في حيز الخوف أصلا وأنتم لا تخافون غائلة ما هو أعظم المخوفات وأهو لهما أي كيف أخاف أنا ما ليس في حيز الخوف أصلا وأنتم لا تخافون غائلة ما هو أعظم المخوفات وأهو لهما وهو اشراك كم بالله تعمل الذي فطر السموات والأرض ما هو من جملة مخلوقاته ، وعبرعنه بقوله سبحانه : لا عيل بعد الله تعالى الذي فطر السموات والأرض ما هو من جملة مخلوقاته ، وعبرعنه بقوله سبحانه : لا على المجمدة المنزلة من عند الله تعالى . وضه ير وبه محائد على الموصول والكلام على حذف ، ضاف أى الشراك . وجوز أن يكون راجعا إلى الاشراك المقيد بتعلقه بالموصول ولا حاجة إلى العائد ، وهو على مذهب الاخفش في الجملة الحالية دون الجملة الأولى قيل - لأن المراد في الجملة الحالية تهويل الآمر وهو الاسم الجايل في الجملة الحالية دون الجملة الأولى - قيل - لأن المراد في الجملة الحالية تهويل الآمر وهو كرا المشرك به أدخل في ذلك ه

وقال بمض المحقة بن: الظاهر ان يقال فى وجه الذكر فى الثانية والترك فى الاولى إنه لما قيل قبيل هذا وولا أخاف ما أشركتم به كان ما هناكالتكرار له فناسب الاختصار وأنه عليه السلام حذفه إشارة إلى بعد وحدانيته تعالى عن الشرك فلا ينبغى عنده نسبته إلى الله تعالى ولا ذكر معه ولما ذكر حال المشركين الذين لا ينزهونه سبحانه عن ذلك صرح به ، وقيل : إن ذكر الاسم الجليل فى الجملة الثانية ليعود اليه الضمير فى ومالم ينزل وليس بشى لانه يكنى سبق ذكره فى الجملة بوقيل : لأن المقصود انكاره عليه السلام عدم خوفهم من اشراكهم بالله تعالى لانه المنكر المستبعد عند العقل السليم لا مطلق الانكار ولا كذلك فى الجملة الاولى فان المقصود فيها إذكار أن يخاف عليه السلام غير الله تعالى سواء كان بمايشركه الكفار أولا بوليس بشى أيضا لان الجملة الثانية ليست داخلة مع الأولى فى حكم الانكار إلا عند مدعى العطف وهو عا لاسبيل اليه أصلا لافضائه إلى فساد المهنى قطعا لما تقدم أن الانكار بعنى بالكلية فيؤول المهنى إلى نفى الخوف عنه عليه السلام ونفى نفيه عنهم وانه بين الفساد ، وأيضا ان هما أشركتم »كيف يدل على ماسوى الله تعالى غير الشريك ان هذا الاشيء عجاب ثم ان الآية نص فى أن الشرك عالم ينزل به سلطان . وهل يمتنع عقلا الشريك الم المنازل به سلطان . وهل يمتنع عقلا أن يؤمر باتخاذ تلك التماثيل والصور قبلة الدعاء ليس من على الخلاف في لايخفى على الناظر فانظر ه

﴿ فَأَى الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَهُنِ ﴾ كلام مرتب على انكار خوفه عليه السلام في محل الامن مع تحقق عدم

خوفهم فى محل الحوف مسوق لالجائهم الى الاعتراف باستحقاقه عليه السلام لماهوعليه من الامن وبعسم استحقاقهم لما هم عليه ، وبهذا يعلم مافى دعوى أن الانكار فى الجلة الاولى لنفى الوقوع وفى الثانية الاستبحاقهم لما الواقع ، وإنما جى بصيغة التفضيل المشعرة باستحقاقهم له فى الجلة الاستنزالهم عن رتبة المكابرة والاعتساف بسوق المكلام على سنن الانصاف ، والمراد بالفريقين الفريق الآمن فى محل الأمن والآمن فى محل الحوف فايثار مافى النظم المكريم عن قيل على أن يقال: فاينا أحق بالآمن أنا أمانتم ؟ لتاكيد الالجاء إلى الجواب بالتنبيه على علة الحم والتفادى عن التصريح بتخطئتهم التى ربما تدءو إلى اللجاج والعناد مع الاشارة بما فى النظم إلى أن أحقية الامن الا تخصه عليه السلام بل تشمل كل موحد ترغيبالهم فى التوحيد (إن كُنتُم تَعْلَوُنَ ١٨) النظم إلى أن أحقية الامن الا تخصه عليه السلام بل تشمل كل موحد ترغيبالهم فى التوحيد (إن كُنتُم تَعْلَوُنَ ١٨) أى من هو أحق بذلك أو شئ من الاشياء أو ان كنتم من أولى العسلم فاخبرونى بذلك . وقرى و سلطانا ) بضم اللام ، وهى لغة اتبع فيها الضم الضم (الذينَ ءَامَنُوا ) استشناف يحتمل أن يكون من جهة تعالى مبين للجواب الحق الذى الحيد عنه .

وروى ذلك عن محمد بن اسحق. وابن زيد . والجبائى . ويحتمل أن يكون من جهة ابراهيم عليه السلام . وروى ذلك عن على كرم الله تعالى وجهه ، واستشكل كونه استثنافا بانه لايمكن جمله بيانيا لانه ماكان جواب سؤال مقدر ، وهذا جواب سؤال محقق ولانحويا لما قال ابن هشام: إن الاستثناف النحوى ما كان في ابتداء الكلام ومنقطعا عماقبله وهذا مرتبط بماقبله لارتباط الجواب والسؤال ضرورة وليس عندنا غيرهما .

وأُجيب باختيار كو نه نحويا. و مه في كو نه منقطعا عماقبله أن لا يعطف عليه ولا يتعلق به من جهة الاعراب وإن ارتبط بوجه آخر ، وقيل : المراد بابتداء السكلام ابتداؤه تحقيقا أو تقديراً أى الفريق الذين آمنوا بما يجب الايمان به ﴿ وَلَمْ يَلْبُسُوا ﴾ أى لم يخلطوا ﴿ إِيْانَهُمْ ﴾ ذلك ﴿ بظُلْم ﴾ أى شرك كايفعله الفريق المشركون حيث يزعمون أنهم مؤ منون بالله تعالى وان عبادتهم الهيره سبحانه معه من تنهأت ايمانهم وأحكامه لسكونها لاجل التقريب والشفاعة كما ينبيء عنه قولهم : (مانعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى) وإلى تفسير الظلم بالشرك هنا ذهب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وابن المسيب . وقتادة . ومجاهد . وأكثر المفسرين . ويؤيد ذلك أن الآية واردة مورد الجواب عن حال الفريقين .

ويدل عليه مماأخر جه الشيخان. وأحمد والترمذي عن ابن مسعو درضي الله تعالى عنه أن الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة رضى الله تعالى عنهم وقالوا : أينا ام يظلم نفسه ؟ فقال عليه السيلام لابنه (يابني لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) ولا يقال: أنه لايلزم من قرله: (إن الشرك) الخ أن غير الشرك لايكون ظلما لانهم قالوا: إن التنوين في (بظلم) المتعظيم فكا نه قيل لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم ، ولما تبين أن الشرك ظلم عظيم علم أن المراد لم يلبسوا إيمانهم بشرك أو أن المتبادر من المطلق أكمل إفراده، وقيل: المرادبه المعصية وحكى ذلك عن الجبائي والبلخي وارتضاه الرمخشري تبعالجمهور المعتزلة واستدلوا بالآية على أن صاحب الكبيرة لاأمن له ولا نجاة من العذاب حيث دلت بتقديم لهم الآتي على واستدلوا بالآية على أن مع بغلط إيمانه بظلم أي بفسق وادعوا أن تفسيره بالشرك يأباه ذكر اللبس أي

الخلط إذ هو لايجامع الايمان للضدية وإنمـا يجامع المعاصى يوالحديث خبر واحد فلا يعمل به في مقابلة الدليل القطعي، والقول بأن الفسق أيضا لايجامع الايمــان عندهم أيضا فلا يتم لهم الاستدلال لــكونه اسما لفعل الطاءات واجتناب السيئات حتى أن الفاسق ليس ، ومن يمّا أنه ليس بكا فرمد فوع- يمّا قيل-بأنه كشيرا ما يطلق الايمان على نفس التصديق بل لايكاد يفهم منه بلفظ الفعل غير هذا حتى أنه ينطف عليه عمل الصالحات كما جاء في غير ماآية . وأجيببأنه أريد بالايمان تصديق القلب وهو قد يجامع الشرك كان يصدق بوجود الصانع دون واحدانيته كما أشرنا اليه آنفا، ومنذلك قوله تعالى: (وما يؤون أكثرهم بالله إلاوهم مشركون ﴾ وكذا إذا أريد به مطلق التصديق سواءكان باللسان أو غيرد بل المجامعة على هذا أظهركما في المنافق ولوأريد به التصديق بجميع مايجب التصديق به بحيث يخرج عن الكفر يقال:إنه لايلزم من لبس الايمان بالشرك الجمع بينهما بحيث يصدق عليه أنه وقرمن ومشرك بل تغطيته بالـكمفر وجعله مغلوبًا مضمحلا أوا تصافه بالايمان ثم الكفر ثم الايمان ثم الكفر مرارا، وبعد تسليم جميع ماذكر نقول: إن قوله تعـــالى: ﴿ أُوَلَٰتُكَ لَهُمُ الْأَمْنُ ﴾ إنما يدل على اختصاص الآمن بغير العصــاة وهو لايوجب كون العصاة معذبين البتة بل خائفين ذلك موقعين للاحتمال ورجحان جانب الوقوع . وقيل المراد من الآمن الأمن من خلود العذاب لا الامن من العذاب مطلقا، والموصول مبتدأ واسم الآشارة مبتدأ ثان والاشارة الى الموصول من حيث اتصافه بما في حير الصلة وفي الاشارة اليه بما فيه معنى البعد بعد وصفه بما ذكر مالايخفي،وجملة «لهم الا من» من الخبرالمقدم والمبتدأ المؤخر خبر المبتدأ الثانىوالجملة خبر الأول،وجوز أن يكون«أولئك» بدلا من الموصول أو عطف بيان له و «لهم» هو الخبر و «الامن» فاعلاللظرف لاعتماده على المبتدأ، وأن يكون «لهم» خبرا مقدما و «الامن» مبتدأ مؤخراوالجملةخبر الموصول، وجوزأ بوالبقاء كون الموصول خبر مبتدأ محذوف وقال: التقدير هم الذين و لا يخلو عن بعدوالا كثر ون على الاول ﴿ وَهُمْ مُتَّدُونَ ٨٦ ﴾ الى الحقومن عداهم فى ضلال عليه السلام من قوله سبحانه: (فلما جنعليه الليل) الخ، وقيل من قوله سبحانه (أتحاجوني- إلح ـوهم مهتدون) وتركيب حجة اصطلاحية منه يحتاج إلى تأمل وما فى اسم الاشارة من معنى البعد لتفخيم شان المشار اليه، وهو مبتدأ وقوله عز شانه : ﴿ حُجَّتُناً ﴾ خبره ،وفى إضافته الى نون العظمة من التفخيم مالا يخفى، وقوله تعالى :

﴿ مَا تَيْنَاهَا أَبَرَاهِيمَ ﴾ أى أرشدناه اليها أوعلمناه إياهافى موضع الحالمن حجة والعامل فيه معنى الاشارة أو في محل الرفع على أنه خبر ثان أو هو الخبر و «حجتنا» بدل أو بيان للمبتدأ ، وجوزأم تكون جملة «آتينا» الخ معترضة أو تفسيرية ولا يخفى بعده ، و هو إبراهيم » فعول أول لآتينا قدم على الثانى لـكونه ضميرا \*

وقوله سبحانه : ﴿ عَلَى قَوْمه ﴾ متعاق بحجتنا أن جعل خبرا لنلك أو بمحذوف إن جعل بدلا لئلا يلزم الفصل بين أجزاء البدل بأجنبي أى آتيناها إبراهيم حجة على قومه ، ولم يجوز أبو البقاء تعلقه بحجتنا أصلا للمصدرية والفصل، ولعل المجوز لا يرى المصدرية مانعة عن تعلق الظرف و يحعل الفصل مغتفرا، وقيل: يصح

تعلقه با آيينا لتضمنه معنى الغلبة و قوله عزشأنه: ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ ﴾ أى رتبا عظيمة عالية من العلم والحكمة مستأنف لا محل له من الاعراب مقرر لما قبله، وجوز أبو البقاء أن يكون فى محل نصب على أنه حال من فاعل « آتينا » أى حال كوننار افعين، و نصب «درجات » إها على المصدرية بتأويل رفعات أو على الظرفية أو على نزع الخافض أى إلى درجات أو على التمييز ومفعول نرفع قوله تعالى: ﴿ مَّنْ نَشَاءُ ﴾ و تأخيره على الأوجه الثلاثة الآخيرة لما مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر، ومفعول المشيئة محذوف أى من نشاء رفعه حسما تقتضيه الحدكمة و تستدعيه المصلحة ، و إيثار صيغة المضارع للدلالة على أن ذلك سنة مستمرة في ابين المصطفين الأخيار غير محتصة بابراهيم عليه السللام وقرى ( يرفع ) بالياء على طريقة الالتفات في ابين المصطفين وحده مفعولا أيضا على قراءة التنوين وجعل من بتقدير لمن وهو بعيد ه

وقوله سبحانه : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ ﴾ أى فى كل مايفعل منرفع وخفض ﴿ عَليمٌ ۗ ٨٣ ﴾ أى بحال من يرفعه واستعداده له على مراتب متفاوتة ،وإن شئت عممت ويدخل حينئذ ماذكر دخولا أوليا تعليللـا قبله، وفي وضع الرب مضافا إلى ضميره عليه الصلاة والسلام موضع نون العظمة بطريق الالتفات في تضاعيف بيان حال ابراهيم عليه السلام ما لا يخفى من إظهار مزيد اللطف والعناية به صلى الله تعالى عليه وسلم .هذا وقد ذكر الامام في هذه الآيات الابراهيمية عدة أحكام، الأول أن قوله سبحانه: ( لا احب الآفلين ) يدل على أنه عز وجل ليس بجسم إذ لو كان جسما لـكان غائبا عنا فيـكون آفلا والافول ينافى الربوبية،ولا يخفى أن عد تلك الغيبة المفروصة أفولا لايخلو عن شيء لأن الأفول احتجاب مع انتقال وتاك الغيبة المفروضة لم تـكن كـذلك بِل هي مجرد احتجاب فيها يظهر ندم أنه ينافي الربوبية أيضاً لـكن الكلام في كونه أفولا ليتم الاحتجاج بالآية ، لايقالقد جاء في حديث الاسراء ذكر الحجاب فكيف يصح القولبأن الاحتجاب مناف للربوبية لأنا نقول: الحجابالوارد كا قالـالقاضي عياض\_ إنما هو فيحقالعبادلافيحقه تعالى فهم المحجو بون والبارى جل اسمه منزه عما يحجبه إذ الحجاب إنما يحيط بمقدر محسوس ،ونصغير واحد أن ذكر الحجاب له تعالى تمثيل لمنعه سبحانه الخلق عن رؤيته . وقال السيد النقيب في الدرر والغرر : العرب تستعمل الحجاب بمعنى الخفاء وعدم الظهور فيقول أحدهم لغيره إذا استبعد فهمه بيني وبينك حجاب ويقولون لما يستصعب طريقه: بنني و بينه كذاحجب وموانع وسواتر وماجري مجرى ذلك . والظاهر على هذا أن فيما ذكر مجاز في المفرد فندبر . الثاني أن هذه الآية تدلُّ على أنه يمتنع أن يكون تعالى بحيث ينزل من العرش إلى السماء تارة ويصعد من السما. إلى العرش أخرى والا لحصل معنى الأفول. وأنت تعلم أن الواصفين رجم عز شأنه بصفة النزول حيث سمعوا حديثه الصحيح عن رسولهم صلى الله تعالى عليه وسلم لايقولون: إنه حركة وانتقال كما هو كذلك في الاجسام بل يفوضون تعيين المراد منه الى الله تعالى بعد تنزيهه سبحانه عن مشابهة المخلوقين وحينئذ لا يرد عليه أنه في معنى الأفول الممتنع على الرب جل جلاله •

(۱- ۲۷- ج- ۷- تفسیر روح الممانی)

التالث أنها تدل على أنه جل شأنه ليس محلا للصفات المحدثة كما تقول الكرامية والالكان متغيرا وحيننذ يحصل معنى الأفول وهو ظاهر الرابع أن ماذكر يدل على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدلبل لاعلى التقليد والا لم يكن للاستدلال فائدة البتة الحامس أنه يدل على أن معارف الأنبياء بربهم استدلالية لا ضرورية والا لما احتاج ابراهيم عليه السلام الى الاستدلال السادس أنه يدل على أنه لاطريق الى تحصيل معرفة الله تعالى الابالنظر والاستدلال في أحوال مخلوقاته اذلوا مكن تحصيلها بطريق آخر لما عدل عليه السلام الى هذه الطريقة ، ولا يخفى عليك ما فى هذين الآخيرين السابع أن قوله سمحانه: (وتلك حجتنا) النح يدل على أن تلك الحجة انما حصلت فى عقل ابراهيم عليه السلام بايتاء الله تعالى واظهارها فى عقله وذلك يدل على أن تلك الحجة انما حصلت فى عقل ابراهيم عليه السلام بايتاء الله تعالى واظهارها فى عقله وذلك يدل على أن الايمان والكفر لا يحصلان الا بخلق الله تعالى يهويتاً كد ذلك بقوله سبحانه: (نرفع درجات ) النح . الثامن أن قوله سبحانه (نرفع) النح . يدل على فساد طعن الحشوية فى النظر و تقرير الحجة وذكر الدليل، وفيها أحكام أخر لا تخفى على من يتدبر ه

﴿ وَمِنْ بَابِ الْاشَارَةُ فَيْهَا ﴾ (وإذ قال ابراهيم لابيه آزر) حين رآه محتجبًا بظواهر عالم الملك عن حقائق الملكوَّت وربو بيته تعالى للاشياء معتقداً تأثير الا كوان والاجرام ذاهلا عن الملكوت جل شأنه (أتتخذ أصناءًا) أي أشباحا خالية بذواتها عن الحياة (ءالهة) فتعتقد تأثيرها (إني أراك وقومك في ضلال .بين)ظاهر عند من كشف عن عينه الغين (وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والآرض) أي نوقفه على القوى الروحانية التي ندبر بها أمرالعالمالعلوي والسفلي أو نوقفه على حقيقتها (وليكون من الموقنين) أيأهل الايقان العالمين أن لا تأثير إلا لله تعالى يدبر الأمر بأسمائه سبحانه (فلما جن عليه الليل) أي أظلم عليه ليل عالم الطبيعة الجسمانية ، وذلك عند الصوفية في صباه وأول شبابه (رأى كوكبا) وهو كوكب النفس المسهاةروحا حيوانية الظاهر في ملكوت الهيكل الانساني ـفقالـ حيزرأي فيضه وحياته وتربيته منذلك بلسان الحال (هذاربي) وكان الله تعالى يريه فىذلك الحين باسمه المحيى (فلما أفل) بطلوع نور القلب (قال لاأحب الآفلين فلمـــا رأى القمر ) أي قرالقاب «بازغا» من أفق النفس ووجد فيضه بمكَّاشفات الحقائق والممارف وتربيته منه «قال هذا ربى) وكان الله تعالى يريه إذذاك باسمه العالم والحـكيم «فلما أفل قال اثن لم يهدني ربي» إلى نور وجهه « لا كونن من القوم الضالين» المحتجبين بالبواطن عنه سبحاًنه «فلما رأىالشمس) أي شمس الروح «بازغة» متجلية عليه «قال» إذوجد فيضه وشهوده وتربيتهمنها «هذاربي» وكانسبحانه يريه حينئذ باسمه الشهيد والعلى العظيم « هذا أكبر» من الأولين «فلما أفلت» بتجلى أنوار الحق وتشعشع سبحات الوجــه « قال ياقوم إنى برئ مماتشرکون» إذلاوجود لغيره سبحانه «إني وجهت وجهي» أي أسلمت ذاتي ووجودي وللذي فطر» أوجد «السموات والارض» أي سموات الارواح وأرض النفس «حنيفا» مائلًا عن كل ما سواه حتى عن وجودى وميلى بالفناء فيه جلجلاله « وما أنا من المُشركين» فى شئ «وحاجــه قومه» فى ترك السوى « قال أتحاجوني في الله وقدهدان» إلى وجوده الحق وتوحيده «الذين آمنوا» الايمان الحقيقي دولم يلبسوا إيمــانهم بظلم ، من ظهور نفس أوقلب أووجود بقية «أولئك لهم الامن» الحقيقي «وَهُم مهتدون» حقيقة إلى الحق. وقال النيسا بورى: قديدور في الخلد أن ابراهيم عليه السلام جن عليه ليل الشبهة وظلمتهـ ا فنظر أولا في عالم

الاجسام فوجدها آفلة فى أفق التغيير فلم يرها تصلح للالهية فارتقى منها إلى عالم النفوس المدبرة للاجسام فرآما آفلة فى أفق الاستكال فكان حكمها حكم مادونها فصعد منها إلى عالم العقول المجردفصادفها مافلة فى أفق الامكان فلم يبق إلاالواجب ، وقيل: غيرذلك ، وماذ كره مبنى على أن الاحتجاج كان مع نفسه عليه السلام وهو الذى ذهب اليه البعض من المفسرين و رووافى ذلك خبراطو يلاوه ومذكور فى كثير من الكتب شهور بين العامة ، والمختار عندى ما علمت والله تعالى يقول الحق وهو يهدى السبيل ه

﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ ﴾ أى لابراهيم عليه السلام ﴿ إِسْحَقَ ﴾ وهو ولده من سارة عاش مائة وثمانين سنة . وفى نديم الفريد أن معنى اسحق بالعربية الضحاك ﴿ وَيَعْقُوبَ ﴾ وهو ابن اسحق عاش مائة و سـبعا وأربهين سنة ، و الجملة عطف على قوله تعالى: «و تلك حجتنا» النح ، وعطف الفعلية على الاسمية بمالانزاع فى جوازه ، و يجوز على بعد أن تكون عطفا على جملة « اتينا» بناء على أنها لا محل لها من الاعراب كاهو أحد الاحتمالات ه

وقوله تعالى: ﴿ كُلَّا ﴾ مفعول لما بعده و تقديمه عليه للقصر لا بالنسبة إلى غيرهما بل بالنسبة إلى أحدهما أى كل واحد منهما ﴿ هَدْيَنَا ﴾ لاأحدهما دون الآخر ، وقيل : المراد كلا «نالثلاثة ، وعليـه الطبرسى . واختار كثير من المحققين الأول لان هداية ابراهيم عليه السلام معلومة «نالكلام قطعاو تركذكر المهدى اليه الظهور أنه الذى أوتى ابراهيم عليه السلام فانهما متعبدان به \*

وقال الجبائي: المراد هديناهم بنيل الثواب والمكرمات ﴿ وَنُوحاً ﴾ قال شيخ الاسلام: فنصوب بمضمر يفسره ﴿ هَدْينَا مَنْ قَبُلُ ﴾ ولعله إنما لم يجعله مفعولا ،قدما للذكور لثلا يفصل بين العاطف والمه طوف بشيء أو يخلو التقديم عن الفائدة السابقة أعنى القصر ولايخلو ذلك عن تأمل أى من قبل ابراهيم عليه السلام ه ونوح عنا قال الجو اليقي أعجمي معرب زادالكرماني، ومعناه بالسريانية الساكن، وقال الحاكم في المستدرك: إنما سمى نوحا لكثرة بكائه على نفسه واسمه عبد الففار ، والأول أثبت عندى، وأكثر الصحابة رضى الله تعالى عنهم كما قال الحاكم أنه عليه السلام كان قبل ادريس عليه السلام . وذكر النسابون أنه ابن المنه بفتح اللهم وسكون الميم بعدها كاف ابن متوشاخ بفتح المعجمة ونشم النون الحقيقة وبحدها واوساكنة وفتح الشين المعجمة واللام والحاء المعجمة ابن اخنوخ بفتح المعجمة وضم النون الحقيقة وبحدها واو ساكنة ثم معجمة وهو ادريس فيا يقال . وروى الطبراني عن أبي ذر رضى الله تعالى عنه قال : وقلت يارسول الله من أول الآنبياء؟ قال: آدم عليه السلام قلت: ثم مر ؟ قال نوح عليه السلام: وبينهما عشرة قرون » وهدذا ظاهر في أن ادريس عليه السلام لم يكن قبله ه

وذكر ابن جرير أن مولده عليه السلام كان بعد وفاة مادم عليه السلام بما ته وستة وعشرين عاما وذكره سبحانه هذا قيل لآنه لما ذكر سبحانه انعامه علي خايله من جهة الفرع ثنى بذكر انعامه عليه من جهة الاصل فان شرف الوالد سار إلى الولد ، وقيل : إنماذكر مسبحانه لآن قومه عبدوا الاصنام فذكره ليكون له به أسوة ، وأما أنه ذكر لما مر فلا إذلاد لالة على علاقة الابوة ليقبل و دلالة (من قبل) على ذلك غير ظاهرة ، وقنع بعضهم بالشهرة عن ذلك ﴿ وَمَنْ ذُرِيّتُه ﴾ الضمير عند جمع لابراهيم عليه السلام لآن مساق النظم الجليل لبيان شؤونه

وما من الله تعالى به عليه من إيتاء الحجة ورفع الدرجات وهبة الأولاد الانبياء وإبقاء هذه الكرامة في نسله كل ذلك لارام من ينتمي إلى ملته من المشركين واليهود ، واختار آخرون كونه لنوح عليه السلام لأنه أقرب ولانهذكر في الجملة لوطاعليه السلام وليس من ذرية ابراهيم بلكان ابن أخيه كاسيأتي إن شاء الله تعالى آمن به وشخص معه مهاجرا إلى الشام فارسله الله تعالى إلى أهل سدوم، وكذلك يونس عليه السلام لم يكن من ذريته فيما ذكر محيى السنة فلوكان الضمير له لاختص بالمعدودين في هذه الآية والتي بعدها، وأما المذكورون في الآية الثالثة فعطف على نوحا و لا يجب أن يعتبر في المعطوف ما هو قيد في المعطوف عليه ، ولا يضر ذكر اسماعيل هناك وإن كان مر ذرية ابراهيم عليهما السلام لانالسكوت عن إدراجه في الذرية لايقتضى ذكر اسماعيل هناك وإن كان مر ذرية ابراهيم عليهما السلام لانالسكوت عن إدراجه في الذرية لايقتضى أنه ليس منهم وإنما لم يعد عالم العض المحققين : في موهبته كاسحق لان هبة اسحق كانت في كبره و كبر زوجته في كانه مؤكد لكونه نعمة ،

ومن الناس من ادعى أن يونس عليه السلام من ذرية ابراه من الله وصرح في جامع الاصول إنه كان من الاسباط فى زمن شعيا، وحينئد يبقى لوط فقط خارجا ولا يترك له ارجاع الضمير على ابراهيم وجعله مختصا بالمعدودين في الآيات الثلاث لأنه لما كان ابن أخيه آمن به وهاجر معه أمكن أن يجعل من ذريته على سبيل التغليب كما قال الطبيى. وروى عن أن عباس رضى الله تعالى عنهما أن هؤلاء الانبياء عليهم السلام كلهم مضافون إلى ذرية أبراهيم وإنكان منهم من لم يلحقه بولادة من قبل أم ولا أب لان لوطا ابن أخى ابراهيم والعرب تجعل العم أباكما أخبر الله تعالى عنأبناء يعقوبأنهم (قالوا نعبد إلهكوإله آبائك ابراهيم وإسماعيل واسحق ﴾ مع أن اسماعيل عم يعقوب. والجار والمجرور متعلق بفعل مضمر مفهوم بما سبق ، وقيـل : بمحذوف وقع حالا من المذكورين في الآية واختسير الأول أي وهدينا من ذريته ﴿ دَاوُدَ ﴾ هو ـكما قال الجلال السيوطي ـ ابن ايشا بكسر الهمزة وسكون اليـــاء المثناه التحتية وبالشين المعجمة ابن عوبر بمهملة وموحدة بوزن جعفـر ابن عابر بموحدة ومهملة مفتوحــة ابن سلمون بن يخيثون بن عمى بن يارب ــ بتحتية وآخره باء موحدةـابن رام بنحضر وت بمهملة ثم معجمة بن فارص بفاء واآخره مهملة بن يهوذا بن يعقوب قال كعب: كان أحمر الوجه سبط الرأس أبيض الجسم طويل اللحية فيها جعودة حسن الصوت والخلق وجمــــع له بين النبوة والمالك . ونقل النووى عن المؤرخين أنه عاش مائة سنة ومدة ملكه منها اربعور. وله اثنا عشر ابنا ﴿ وَسُلَيْمَانَ ﴾ ولِده،قال كعب : كان أبيض جسيما وسيما وضيمًا جميلًا خاشعًا متواضعًاو كان أبوه يشاوره في كثير من أموره في صغر سنه لوفور عقله وعلمه ، وعن ابن عباس رضي الله تعـالي عنهما أنه ملك الارض ، وعن المؤرخين أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرةسنة وابتدأ بنا. بيت المقدس بعد ماكه باربع سنين وتوفى وله ثلاث وخمسون سنة،وتقديم المفعول الصريح الاهتمام بشأنه مع ما فى المفاعيــل من نوع طول ربما يخل تأخيره بتجاوب النظمالكريم ﴿ وَأَيُّوبَ ﴾ قال ابن جرير : هو ابن وص بن روم بن عيص ابن اسحق. وقيل: ابن موص بن تارخ بن روم الخ، وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليــه السلام وأن أباه بمن آمن بابراهيم فهو قبل موسى عليـه السلام ؛ وقال ابن جرير : إنه كان بعد شعيب ، وقال

ابن أبى خيشمة كان بعد سليمان ، وروى الطبر انى أن مدة عمره كانت ثلاثا وتسعين سنة ﴿ وَيُوسُفَ ﴾ وهو على الصحيح المشهور ابن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم ، ويشهدا ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبى هريرة مرفوعا إن الكريم ابن الكريم ، يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابرا هيم . عاش مائة وعشرين سنة وفيه ست الخات تثليت السين مع اليا والهمز والصواب أنه أعجمي لا اشتقاق له ﴿ وَمُوسَى ﴾ وهو ابن عمران ابن يصهر بن ماهيث بن لاوى بن يعقوب ولا خلاف في نسبه وهو اسم سرياني ه

وأخرج أبو الشيخ من طريق عكرمة عرب ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: إنماسمى موسى لآنه ألقى بين شجر وماء فالماء بالقبطية مو والشجر شا ، وفى الصحيح وصفه بأنه آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة وعاش كا قال المعلى \_ مائة وعشرين سنة ﴿ وَهَارُونَ ﴾ أخوه شقيقه ، وقيل: لآمه ، وقيل: لابيه فقط حكاهما الكرماني فى عجائبه ماتقبل موسى عليهما السلام وكاز ولد قبله بسنة وفى بعض أحاديث الاسراء صعدت إلى السهاء الخامسة فاذا أنا بهرون ونصف لحيته أبيض و نصفها أسود تكاد تضرب سرته من طولها فقلت : ياجبريل من هذا ؟ قال : الحبب فى قومه هرون بن عمران . وذكر بعضهم أن معنى هرون بالعبرانية المحبب ﴿ وَكَذَلْكَ نَجُونَى الْخُسنينَ ٤٨ ﴾ قيل:أى نجزيهم مثل ماجزينا ابراهيم عليه السلام بوفع درجاته بالعبرانية الحبب ﴿ وَكَذَلْكَ نَجُونَى الْخُسنينَ ٤٨ ﴾ قيل:أى نجزيهم مثل ماجزينا ابراهيم عليه السلام بوفع درجاته والاجزية من غير بخس لا المائلة من كل وجه لأن اختصاص ابراهيم عليات بكثرة النبوة فى عقبه أمر مشهور والاجزية من غير بخس لا المائلة من كل وجه لأن اختصاص ابراهيم عليات بكثرة النبوة فى عقبه أمر مشهور واختار بعض الحقين كون التشبيه على حد ما تقدم فى قوله تعالى : ( و كذلك جعلناكم أمة وسطا ) واختار بعض الحقين كون التشبيه على حد ما تقدم فى قوله تعالى : ( و كذلك جعلناكم أمة وسطا ) ونظائره ، وأل في «الحسنين» للعهد، والاظهار في موضع الاضهار للثناء عليه الاحسان الذي هو عبارة عن الاتيان بالاعمال على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصنى المقارن لحسنها الذاتى، وقد فسره وتنظيق بقوله « أن تعبد بالاعمال على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصنى المقارن لحسنها الذاتى، وقد فسره وتنظيق بقوله « أن تعبد بالاعمال على الوجه اللائق الذي هو الحنه براك » والجملة اعتراض مقرر لما قبلها .

﴿ وَزَكَرَيّا ﴾ هو ابن ازن بن بركيا كان من ذرية سليمان عليهما السلام وقتل بعد قتل ولده وكان له يوم بشربه اثنتان وتسعون ، وقيل : تسع وتسعون ، وقيل : مائة وعشرون سنة وهو اسم أعجمي وفيه خسس لغات أشهرها المد والشانية القصر وقرى بهما في السبع وزكرى بتشديد اليا وتخفيفهاوزكر كقلم ووَيَحْيَى ابنه وهو اسم أعجمي ، وقيل : عربي ، وعلى القولين ـ كا قال الواحدي ـ لا ينصرف، وسمى بذلك على القول الثاني لأنه حيى به رحم أمه ، وقيل : غير ذلك ﴿ وَعيسَى ﴾ ابن مريم وهو اسم عبر اني أوسرياني وفي الصحيح أنه ربعة أحر كأنما خرج من ديماس وفي ذكره عليه السلام دليل على أن الذرية يتناول أو لاد البنات لأن انتسابه ليس إلا من جهة أمه وأورد عليه أنه ليس له أب يصرف اضافته إلى الام إلى نفسه فلا يظهر قياس غيره عليه في كونه ذرية لجده من الآم ،

وتعقب بان مقتضى كونه بلاأب ان يذكر فى حيز الذرية وفيه منع ظاهر والمسالة خلافية،والذاهبون إلى دخول ابن البنت فى الذرية يستدلون بهذه الآية وبها احتج موسى الكاظم رضى الله تعالى عنه على مارواه البعض عن الرشيد . وفى التفسير الكبير أن أبا جعفررضى الله تعالى عنه استدل بها عند الحجاج بن يوسف

والي المباهلة حيث دعا والله المستورة الحسن والحدين رضى الله تعالى عنهما بعدمانزل وتعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم وادى بعضهم أن هذا من ضحائصه والمحلية وقد اختاف افتاء أصحابنا في هذه المسألة برالذي أويل اليه القول بالدخول ﴿ وَإِنْيَاسَ ﴾ قال ابن اسحق في المبتدأ: هو ابر. يس بن فنحاص بن العيزار بن هرون أخى موسى بن عمران عليهم السلام وحكى القتي أنه من سبط يوشع ، وقيل : من ولد اسمعيل عايه السلام . وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه ادريس وهو على ماقال ابن اسحق ابن يرد بن مهلاييل بن أنوش ابن قينان بن شيث بن آدم وهو جد نوح كما أشرنا اليه وروى ذلك عن وهب بن منه ، وفي المستدرك عنابن ابن قينان بن شيث بن آدم وهو جد نوح كما أشرنا اليه وروى ذلك عن وهب بن منه ، وفي المستدرك عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان بين نوح وادريس ألف سنة وعلى القول بأنه قبل نوح يكون البيان عنصا بمن في الآية الأولى ونص الشهاب أن قوله تعالى : ( وزكريا ) وما بعده حيئنه معطوفا على مجموع عباس في الآية الأولى ونص الشهاب أن قوله تعالى : ( وزكريا ) وما بعده حيئنه معطوفا على مجموع الكلام السابق ﴿ كُلُّ ﴾ أى كل واحدمن أولئك المذكورين ﴿ مَن الصّاءاين ه ٨ ﴾ أى الدكاء اين في الصلاح عليهم السلام والجملة اعتراض جيء بها لاثناء عليهم بخصونها ﴿ وَاسْمَاعِيلَ ﴾ هو عاله ومرأ على راتب الأنياء عليهم السلام والجملة اعتراض جيء بها لاثناء عليهم بضمونها ﴿ وَاسْمَاعِيلَ ﴾ هو عالى الله الموري أناستماله بدونها يغفل عنه الناس فليس كاليزيد في قوله :

رأيت الوليدبن اليزيد مباركا شديدا باعباء الخيلافة كادله

من جميع الوجوه ، وهو على القراءة الأولى أعجمى أيضا , وقيل : انه معرب يبشع وقيل : عربى منقول من يسع مضارع وسع ﴿ وَيُونُسَ ﴾ وهو ابن متى بفتح الميم وتشديد التاء الفوقية مقصور كحتى ويقال متى بالفك وهو اسم أبيه يما قاله ابن حجر وغيره من الحفاظ ، ووقع فى تفسير عبد الرزاق أنه اسم أمه وهو مردود ولم نقف كفيرنا على اتصال نسبه عليه السلام ، وقد مر مافى جامع الأصول . وقيل : إنه كان فى زمن ملوك الطوائف من الفرس وهو مثلث النون ويهمز ه

وقرا أبوطلحة (يونس) بكسر النونقيل: أرادأن يجعله عربيا من أنس وهو شاذ ( وَلُوطًا ) قال ابن اسحق بهو ابن هاران بن آزر، و في المستدرك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ما أنه ابن أخى ابراهيم ولم يصر ح باسم أبيه ( و كُلاً ) أى كل واحد من هؤلا المذكور بن لا بعضهم دون بعض ( فَصَّلْناً ) بالنبوة ( عَلَى الْعَالَم يَن الله عَلَى عصرهم ، والجملة اعتراض كاختيها ، وفيها دليل عل أن الانبياء أفضل من الملائكة ( و مَن آبائهم و ذُريًا تهم ( ) و أخو أنهم ) عتمل على عندوف أى وهدينا من آبائهم و ابنائهم و ابنائهم و ابنائهم و ابنائهم و ابنائهم و ابنائهم الخرانهم جماعات كثيرة أو معطوف عدلى ( كلا فضلنا ) و من تبعيضية أى فضلنا بعض ما بائهم الخرافهم جماعات كثيرة أو معطوف عدلى ( كلا فضلنا ) و من تبعيضية أى فضلنا بعض ما بائهم الخرافة و المؤونة و مؤونة و المؤونة و و المؤونة و

<sup>(</sup>١) في أصل المصنف بدل وذرياتهم وأبنائهموهوسبقةلموجرينا على افي المصحف العثماني تسه

وجعله بعضهم عطفاعلى نوحا، ومن واقعة موقع المفعول به مؤولا ببعض واعتبار البعضية نا أن منهم من لم يكن نبيا ولا مهديا قيل و هذا فى غير الآباء لأن آباء الأنبياء كلهم مهديون موحدون ، وأنت تدلم أن هذا مختلف فيه نظراً إلى ماباء نبينا عَلَيْكُ و كثير من الناس من و راه المنع فحاظنك با آباء غيره من الانبياء عليهم السلام ولا يخفى أن اضافة الآباء والابناء والابناء والابناء والإبناء والإبناء والابناء وكذا السر فى النقرير أولا بقوله تعالى : ( وكذلك نجزى) الخ وثانيا بقوله سبحانه: ( وكل من الصالحين) والله تعالى أعلم بامرار كلامه ه

﴿ ذَٰلُكَ ﴾ أي الهدى إلى الطريق المستقيم أو ما يفهم من النظم الكريم من مصادرالافعـــال المذكورة أو ما دانوابه،وما فى ذلك من معنىالبعد لمامر مراراً ﴿هُدَىاللَّهُ ﴾ الاضافة للتشريف ﴿ يَهُدَّى بِهِ مَنْ يَشَابُ هدايته ﴿ مَنْ عَبَاده ﴾ وهم المستعدون لذلك ، وفى تعليق الهداية بالموصول إشارة إلى عليــة مضمونالصلة و يفيد ذَلَكَ أَنه تَعَالَى مَتَفَصَلَ بِالْهُدَايَةِ ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا ﴾ أى أولئك المذكورون ﴿ لَحَبِطَ ﴾ أى لبطلوسقط ﴿ عَنْهُمْ ﴾ مع فضلهم وعلو شأنهم ﴿ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨٨﴾ أى ثواباعالهمالصالحةفكيف بمنعداهم وهم هم وأعمالهم أعمالهم ﴿ أُولَٰمُكَ ﴾ اشارة إلى المذكورين من الانبياء الثمانية عشر والمعطوفين عليهم عليهم السلام باعتبار اتصافهم بما ذكر من الهداية وغيرها من النعوت الجليلة كاقيل.واقتصر الامام على المذكورين من الأنبيا..وعن ابن بشير قال: سمعت رجلا سال الحسن عن أولئك فقال له : من في صدر الآية وهومبتدا خبره قوله سبحانه: ﴿ الَّذِينَ مَاتَيْنَاهُمُ الْـكِتَابَ ﴾ أي جنسه والمرادبايتاته التفهيم النام لمــا فيه من الحقائق والتم كمين من الاحاطة بَالجِلائل و الدقائق أعممن أنْ يكون ذلك بالانزال ابتداءو بالاير اشبقاء فان نمن ذكرمن لم ينزل عليه كتاب مدين : ﴿وَالْخُــٰكُمَ ﴾ أىفصل الامربين الناس بالحق أوالحـكمة وهيمعرفة حقائقالاشياء ﴿ وَالْنَبُوَّةَ ﴾ فسرها بعضهم بالرسالة وعلل بأن المذ كورين هنا رسل لـكن فى المحا لمات لمو لانا أحمد بنحيدر الصفوى أن داود عليه السلام ايس برسول وإن كانله كتاب ولم أجد في ذلك نصا . وذهب بعضهم إلى أن يوسف بن يعقوب عليه السلام ليس برسول أيضا. ويوسف في قوله تعمالي: (ولقد جامكم يوسف من قبل بالبينات ) ليس هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام وإنما هو يوسف بن افراثيم بن يوسف بن يعقوب وهو غريب . وأغرب منه القول بأنه كان من الجن رسولا اليهم . وقال الشهاب: تُديقال انما ذكرالاعم في النظم الـكريم لأن بعض من دخل في عموم آبائهم وذرياتهم ليسوا برسل ﴿ فَانَ يَـكُفُرْ جَا ﴾ أي بهذه الثلاثة أو بالنبوة الجامعة للباقين ﴿ هَوُكا ﴾ أي أهل مكة كما روى عن ابن عباس رضي الله تعــالي عنهما . وقتادة مع دلالة الاشارة والمقام على مأقيل . وقيل : المراد بهم الـكفارالذين جحدوا بنبو تعصليالله تعالى

عليه وسـلم وطالقا، وأياما كان فـكـفـرهم برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وماأنزل عليــــــه من القرآن يستلزم كفرهم بما يصدقه جميعاً . وتقديم الجار والمجرور عل الفاعل لما مرغير مرة ﴿فَقَدْ وَكَأَنَا بِهَا ﴾ أي أمرنا برعايتها ووفقنا للايمان بها والقيام بحقوقها ﴿ قَوْمًا ﴾ فخاما ﴿ لَيْسُواْ بَهَا بِكَافِرِيزَ ٨٩ ﴾ فىوقت من الأوقات بل مستمرون على الايمان بها، والمراد بهم على ماأ خرج ابن جرير. وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالىءنهما . وعبد بن حميد عن سمعيد بن المسيب أهل المدينة من الأنصار . وقيـل: أصحاب النبي صلى الله تمالى عليه وسلم مطلقا ، وقيل: كل مؤهن من بني آدم عايه السلام . وقيل: الفرس فان كلا من هؤلا ـ العاو اثف ، وفقون للايمان بالانبياء وبالكتب المنزلة اليهم عاملون بما فيها من أصول الشرائع وفروعها الباقيـة في شريعتنا . وعن قتادة أنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورون وعليه يكون المراد بالتوكيل الأمر بما هو أعم من إجراء أحكامها كما هو شأنهم في حق كتابهم ومن اعتقاد حقيتها فما هو شأنهم في حق سائر السكتب التي نور فرقها القراس ، ورجح واختار هذاالزجاج . ورجحهالزمخشرى بوجهين ،الأول أن الآية التي بعد إشارة إلى الأنبياء المذكورين عليهم السلام فان لم يكنالموكلون هم لزم الفصل بالأجنبي . الثاني أنه مرتب بالفاء علىماقبله فيقتضىذلك،واستبعده بعضهمفانالظاهركون مصدقالنبوة ومنكرهامغايرا لمنأوتيهاه وأخرج ابن حميد وغيره عن أبى رجاء العطارى أنهم الملائكة فالتوكيل حينئذ هو الأمر بانزالها وحفظها واعتقاد حقيتها،واستبعده الامام لآن القوم قلما يقع على غير بني آدم،وأيا.ا كانفتنوين «قوما» للتفخيم كما أشرنا اليه. وهومفعول «وكلنا» و«بها» قبله متعلق بماعنده،و تقديمه على المفعول الصريح لما مر ولأن فيه طولًا ربمًا يؤدى تقديمه الى الاخلال بتجاوب النظم الـكريم أو الى الفصل بين الصفة والموصوف والباء التي بعد صلة لكافرين قدمت محافظة على الفواصل والتي بعدها لتأكيد النفي . وجواب الشرط محذوف يدل عايه جملة (فقد وكلنا) الخ أي فان يكفر بها هؤلاء فلا اعتداد به أصلا فقد وفقنا للايمان قرما مستمرين على الايمان بها والعمل بما فيها فني إيمانهم مندوجة عن إيمان هؤلاء ،ومن هذا يعلم أن الأرجح كاقال شيخ الاسلام. تفسير القوم باحدى الطوائف عن عدا الانبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام إذ بايانهم بالقرآن والعمل باحكامه يتحقق الغنية عن إيمان المكفرة به والعمل باحكامه ولا كذلك إيمان الانبياء والملائكة عليهم السلام ﴿ أُوْلَئُكَ ﴾ أي الانبياء المذكورون كما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والسدى.وابن زيد،وقيل:الاشارةالى المؤمنين الموكلين . وروىذلك عن الحسن.وقتادةولايخفي مافيه،وهو مبتدأ خبره قوله سبحانه: ﴿ الَّذِينَ هَدَى اَللَّهُ ﴾ أي هديناهم الى الحق والصراط المستقيم ،والالتفات الى الاسم الجليل للاشعار بعلة الهداية وحفظ المهدى اليه اعتبادا على غاية ظهوره ﴿وَفَبِدَاهُمُ اقْتَدَهُ ﴾ أى اجعل هداهم منفردا بالاقتدا. واجعل الاقتداء مقصورا عليه، والمراد بهداهم عند جمع طريقهم في الايمان بالله تعالى و توحيده وأصول الدين دون الشرائع القابلة للنسخ فانها بعــد النسخ لاتبقى هدى وهم أيضا مختلفون فيها فلا يمكن التأسىبهم جميعا، ومعنى أمره صلى الله تعالى عايه وسلم بالاقتداء بذلك الآخذ به لامن حيثأنه طريقاً ولئك الفخام بل من حيث أنه طريق العقل والشرع ففي ذلك تعظيم لهم وتنبيه على أن طريقهم هو الحق الموافق لدايل العقل والسمع، ومهذا أجاب العلامة الثانى عما أورده سؤالا من أن الواجب فى الاعتقادات وأصول الدين هو اتباع الدايسل من العقل والسمع فلا يجوز سيما للنبى و السلام حينتذ ليس لاجل اعتقاده بل الصلاة والسلام بالاقتداء. وأورد عليه أن اعتقاده عليه الصدلاة والسلام حينتذ ليس لاجل اعتقادهم بل لاجل الدليل فلا معنى لامره بالاقتداء بذلك. واعترض أيضا بأن الاخذ باصول الدين حاصل له قبل نزول الآية فلا معنى للامر باخذ ماقد أخذ قبل اللهم الأن يحمل على الامر بالثبات عليه وحقى القطب الراذى فى حواشيه على الكشاف أنه يتعين أن الاقتداء المأمور به ليس إلافى الاخلاق الفاضلة والصفات الكاملة كالحلم. والصبر. والزهد. وكثرة الشكر. والتضرع ونحوها ويكون فى الآية دليل على أنه صلى الله تعدالى عليه وسلم أفضل منهم قطعا لتضمنها أن الله تعالى عليه وسدلم أن يقتدى بهداهم جميعا امتنع للعصمة أن وصفات الدكمال وحيث أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسدلم أن يقتدى بهداهم جميعا امتنع للعصمة أن يقال: إنه لم يمثل فلا بد أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام قد امتثل واتى بجميع ذلك وحصل تاك الاخلاق الفاضلة الى في جميعهم فاجتمع فيه من خصال السكال ما كان متفرقا فيهم وحينتذ يكون أفضل من جميعهم قطعا كا أنه أفضل من كل واحد منهم وهو استنباط حسن ه

واستدل بعضهم بها على أنه وكان متعبد بشرع مزقبله وليس بشى، وفى أمره عليه الصلاة والسلام بالافتدا مهداهم دون الاقتداء بهم ما لايخنى من الاشارة إلى علو مقامه وكان عندارباب الذوق ، والها فر اقتده الهاء الله الله الله وقف المنافية أيضا اجراء للوصل مجرى الوقف ، وبذلك قرأ ابن كثير . ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم ويحذف الهاء فى الوصل خاصة حزة ، والكسائى . وقرأ ابن عامر (اقتده) بكسر الهاء من غير اشباع وهو الذى تسميه القراء اختلاسا وهى رواية هشام عنه ، وروى غيره اشباعها وهو كسرها ووصلها بياء ، وزعم أبو بكر بن مجاهد أن قراءة ابن عامر غلط معللاذلك بان الهاء هاء الوقف فلا تحرك في حال من الأحوال . وإنما تذكر ليظهر بها حركة ما قبلها ، و تعقبه أبو على الفارسي بأن الهاء ضدمير المصدر وليست ها السكت أى افتد الاقتداء ، و مثله كما قال أبو البقاء قوله :

فان الهاء فيه ضمير الدرس لامفعول لآن يدرس قد تعدى إلى القرآن. وقال بعضهم: إن هاء السكت قد تحرك تشبيها لها بهاء الضمير، والعرب كثيرا ما تعطى الشي حكم مايشبهه وتحمله عليه، وقد روى قول أبي الطيب:

• وآحر قلباه بما قلبه شبم • بضم الها. وكسرها على أنها ها السكت شبهت بها الضمير فحركت واستحسن صاحب الدر المصون جعل الكسر لالتقاء الساكنين لااشبه الضمير لأن هاء الاتكسر بعد الآلف فكيف مايشبهها . وزعم الامام أن اثبات الهاء فى الوصل للاقتداء بالامام ولا يقتدى به فى ذلك لانه يقتضى أن القراءة بغير نقل تقليدا للخط وهو وهم (قُلْ لاَّأَسَّالُكُمْ ) أى لاأطاب منكم (عَلَيه ) أى على القرآن أو على التبليغ فان مساق الكلام يدل عليهما وإن لم يجرذ كرهما (أَجْراً ) أى جعلا قل أو كثر كالم يسأله من قبل من من المحانى )

الأنبياء عليهم السلام أممهم قيل: وهذا منجلة ماأمرنا بالاقتداء به من هداهم عليهم السلام ، وحو ظاهر على ماقاله القطب لآن الكف عن أخذ أجر في مقابلة الاحسان من مكارم الأخلاق ومحاسن الافعال ، وأماعلى قول من خص الهدى السابق بالاصول فقد قيل: إن بين القول به والقول بذلك الاختصاص تنافيا . وأجيب بأن استفادة الاقتداء بالاصول من الامرالاول لاينافى أن يؤمر عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بأمر آخر كالتبليغ. وتقديم المتعلق هناك إنما هو لننى اتباع طريقة غيرهم فى شيء آخره

<sup>(</sup>١) توله «سبحانه شأن القرءان » الخ كـذا بخطه وتأمله

<sup>(</sup>٢) قوله للزمان الزمان كـذا بخطه ولعله للزمان الماضي . وجل من لايسبق قلمه

اليهود ومرادهم من ذلك الطعن في رسالته صلى الله تعالى عايه وسلم على سبيل المبالغة نقيل لهم على سبيل الإلزام ﴿ وَأَنْ مَنْ أَنْزَلَ الْكَتَابَ الَّذَى جَاءَ بِهِ مُوسَى ﴾ فارب المراد أنه تعالى قد أنزل التوراة على موسى عليه السلاّم ولا سبيل لـكم إلى انكار ذلك فلم لا تجوزون إنزال القرآن على محمد ﴿ اللَّهُ وَبَهْذَا يَنْحَلُّ اسْتَشْكَالُ ما عايه الجهور بأن اليهود يقولون إن التوراة كتاب الله تعالى أنزله على •وسى عليــه السلام فكيف يقولون: «١٠ أنزل الله عليه الصلاة والسلام في الله أنهم أبرزوا إنزال القرآن عليه عليه الصلاة والسلام في صورة الممتنعات حتى بالغوا في إنكاره فالزءوا بتجويزه، وقيل: إن صدور هذا القول كان عن غضب وذهول عن حقيقته، فقد أخرج أبن جرير . والطبراني عن سعيد بن جبير أن مالك بن الصيف من أحبار اليهود(١) قال لرسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى الذي أَنزل النوراة على ووسى هل تجد فيها أن الله تعالى يبغض الحبر السمين فأنت الحبر أاسمين قدسمنت من مالك الذي يطعمك اليهو دفضحك القوم فغضب فالتفت إلى عورضي الله تمالي عنه فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء فقال له قومه: ما هذا الذي بلغنا عنك؟ قال: إنه أغضبني فنزعوه وجعلوا مكانه كدب بن الاثيرف فانزل الله تعالى هذه الآية ، واعترض بأن هذا لا يلائم الالزام بانزال التموراة على موسى عليه السلام فقد اعترف القائل بانه إنما صدر ذلك عنه من الفضب فليفهم . ولا يرد أن هذه السورة مكية والمناظرات التي وقعت بين رسول الله ﷺ وبين البهودكاما مدنية فلا يتأتى القول بأن الآية نزلت في البهود لما أخرج أبو الشيخ عن سفيان . والكَّابي أن هذه الآية مدنية ، واستشكل أيضا قول مجاهد بأن مشرى قريش كما ينكرون رسالة النبي ﷺ ينكرون رسالة سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام فـكيف يحسن إيراد هذا الالزام عليهم.ودفع بأن ذلك لما أنه كان إنزال التوراة من المشاهير الذائعة ولذلك كانوا يقولون: ( لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم ) حسن الرامهم بما ذكر، ومع هذا ماذهب اليه الجهور أحرى بالقبول ومنالناس من ادعى أن في الآية حجة من الشكيل الثالث وهي أنَّ موسى بشر وموسى أنزل عليه كتاب ينتج أن بعض البشر أنزل عليه كتاب وتؤخذ الصغرى مزقوة الآية والكبرى منصر يحها والنتيجة موجبة جزئية تَكذبالسالبة الكلية التي ادعتها اليهود وهي لا شيء من البشر أنزل عليه كتاب المأخوذة من قولهم ( ماأنزلالله على بشر منشي. ) وإنما نتجت هاتان الشخصيتان مع أن شرط الشكـل الثالث كلُّية احدى المقدمتين لأن الشخصية عندهم في حكم الكلية ه

وقال الامام: تفلسف حجة الاسلام الغزالى عليه الرحمة فقال: إن هذه الآية مبنية على الشكل الثانى من الاشكال المنطقية ، وذلك لانحاصلها يرجع إلى أن موسى أنزل الله تعالى عليه شيئا وواحد من البشر ماأنزل الله تعالى عليه شيئا ينتج أن موسى ماكان من البشر وهذا خلف محال، وهذه الاستحالة ليست بحسب شكل القياس ولا بحسب صحة المقدمة الأولى فلم يبق الا أنه لزم من فرض صحة المقدمة الثانية وهي قولهم: (ماأنزل لله ) النه فوجب القول بانها كاذبة وفي ذلك تأمل فليتأمل . ثم أن وصف الكتاب بالوصول اليهم لزيادة التقرير وتشديد التبكيت، وكذا تقييده بقوله سبحانه : ﴿ نُورًا وَهُدَى ﴾ فان كونه بينا بنفسه ومبينا لغيره ممايؤ كد الالزام أى توكيد، وانتصابهما على الحالية من الكتاب والعامل «أنزل» أومن ضمير «به» والعامل جاء، والظاهر

<sup>(</sup>١) قوله قال لرسول الخكذا بخطه والهل الاولى قال له رسول الله الخ

تعلقالظرف بجاء، وجوز ان يكون متعلقا بمحذوف وقع حالا منالفاعل، واللام في قوله سبحانه: ﴿ لِّلَّنَّاسَ ﴾ اما متعلق بهدي أو بمحذوف وقع صفة له أي هدى كا تُنكَ للناس ، والمراد بهم بنو اسرائيل ، وقيلَ:هم ومن عداهم، ومعنى كونه هدى لهم انه يرشد من وقف عليه بالواسطة أو دونها الى ما ينجيه من الايمان بالله تمالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم . وقوله تعالى : ﴿ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ ﴾ استثناف لا موضع له من الإعراب مسوق لنعى ما فعلوه من التحريف والتغيير عليهم . وجوز أن يكون في موضع نصب على الحال كما تقدم أى تضعونه في قراطيس مقطعة وأوراق مفرقة بحذف الجار بناء على تشبيه القراطيس بالظرف المبهم كاقيل، وقال أبوعلى الفارسي: المراد تجعلونه ذا قراطيس، وجوزغيرواحد عدم التقدير على معنى تجعلونه نفس النهراطيس، وفيه زيادة توبيخ لهم بسوء صنيعهم كائهم أخرجوه من جنس الـكتاب ونزلوه منزلة القراطيس الخالية عن الـكتابة، وليس المراد على الأول توبيخهم بمجرد وضعهم له فى قراطيس إذ كل كتاب لابد وأن يودع فىالقراطيس بل المرادالتو بيخ على الجعل فى قراطيس موصوفة بقوله المحانه: ﴿ تُبُدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثْيراً ﴾ فالجملة المعطوفة والمعطوف عليها ق موضع الصفة لقراطيس،والعائد على الموصوف من المعطوفة محذوف أى كثيرا منها،والمراد من الـكشير نعوت النبي صلىالله تعالى عايه وسلم وسّائر ما كتموه من أحكام التوراة كرجم الزانى المحصن . وهذا خطاب لليهود بلامرية وكانوا يفعلون ذلك مع عوامهم متواطئين عليه،وهو ظاهر على تقـدير أن يكون الجواب السابق لهم لأن مشافهتهم به يقتضى خطابهم، ومرب جمل ما تقدم للمشركين حمل هذا على الالتفات لخطاب اليهود حيث جرى ذكرهم . وقرأ ابن كثير .وأبوعمرو الأفعال الثــــلاثة بيا. الغيبة، وضمير الجمع لليمورد أيضا إلا أنه التفت عن خطأبهم تبعيدا لهم بسبب ارتــكا بهم القبيح عن ساحة الخطاب ولذا خاطبهم حيث نسب اليهم الحسن في قوله سبحانه: ﴿ وَعَلَّمْ مُالَّمْ تَعَلُّمُ الْمُ تَعَلُّمُ الْمُ تَعَلُّمُ الْمُ الْمُ وَلَا آبَاؤُكُمْ ﴾ وهذا أحسن - كما قيل - من الالتفات على القول الأول لأن فيه نقلا من الكلام مع جماعة هم المشركون آلى الـكلام مع جماعة أخرى هم اليهود قبل إتمام الكلام الأول لأن اتمامه بقوله سبحانه: ﴿ قُل اللَّهُ ﴾ الخ بخلاف الالتفات على القول الثاني ، والجملة على ماقال أبر البقاء في موضع الحال من فاعل «تجملونه» باضمار قد أو بدونه على اختلاف الرأيين، وعليه على قالشيخ الاسلام-فينبغي أن يجعل ماعبارة عما أخذوه من الكيتاب والعلوم والشرائع ليكون التقييد بالحال مفيدا لتأكيد التوبيخ وتشديد التشنيع لاعلى ماتلقوه من جهة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زيادة على مافى التوراة وبيانا لمـــا التبس عليهم وعلى آبائهم مر. مشكلاتها حسبا ينطق به قوله تعالى : ( إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيـ ه يختلفون ) لأن تلقيهم ذلك ليس بما يزجرهم عماصنعوا بالتوراة فتسكون الجملة حينتذ خالية عن تأكيد التوبيح فلا تستحق أن تقع موقع الحال بل الوجه حينئذ أن يكرن استئنافا مقرراً لما قبله من مجيَّ الـكتاب بطريق التـكملة والاستطراد والتمهيد لما يعقبه منجي. القرآن، ولاسبيل-كما قال إلىجعل ماعبارة عما كتموه مناحكام التوراة كما يفصح عنه قوله تعالى : ( قد جامكم رسولنا يبين لـكم كثيرا بما كنتم تخفون من الـك.تاب ) فأن ظهوره وإن كان مزجرة لهم عن الكتم مخافة الافتضاح ومصححالو قوع الجملة في موقع الحال لكن ذلك بما يعلمه الكاتمون حتما وجوز أن تكونُ الجملة معطوفة على «من أنزل الكتاب» منحيثالمعنى أى قل من أنزل الكتاب ومن

عالمكم الم تعادوا وفيه بوسد . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد أن هذا خطاب للمسلمين . وروى عنه أنه قرأ (وعلمتم معشر العرب مالم) النخ وهو عند قوم اعتراض الماه تنان على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واتباعه بهدايتهم للمجانلة بالتي هي أحسن وقال بعضهم: إذالناس فيما تقدم عام يدخل فيهم المسلمون واليهودي و (علمتم) عطف على اتجعلونه والخطاب فيه للناس باعتبار اليهودوف (علمتم) لهم باعتبار المسلمين و لا يخفى أنه تنكلف وقوله سبحانه : (قرالله) أمر لرسوله ويُنظِينُ بأن يجيب السؤال السابق عنهم إشارة إلى أنهم ينكرون الحق مكابرة منهم، وإشعارا بتدين الجواب وإيذانا بانهم أنحه وا ، ولم يقدروا على التكلم أصلا ، والارجم الجليل مكابرة منهم ، وإشعارا بتدين الجواب وإيذانا بانهم أنحه وا ، ولم يقدروا على التكلم أصلا ، والارجم من أما فا مل فعل مقدر أوم تدأ خبره جملة مقدرة أى أنزله الله أوالله تعسالى أنزله ، والخلاف في الارجح من الوجهين مشهور (ثُمُذَرُهُمُ أى دعهم (في خُوضهم) أى باطلهم فلا عليك بعد الزام الحجة والقام الحجر أيله بَرُن كم في فو موضع الحال من عهم (في خُوضهم) أى باطلهم فلا عليك بعد الزام الحجة والقام الحجر أيله بين فاعل (يلعبون) أو حالمن فعول (ذرهم) أو ريلعبون) أو حالمن فعول (ذرهم) أو من فاعل (يلعبون) ه

وجوز أن يكون في موضع الحال من ـهم ـ الثاني . وهو في المعنى فاعل المصدر المضاف اليه ، والظرف متصل بما قبله إما على أنه لغو أوحال من عمم ولا يجوز حيائذجعله متصلا بيلعبون على الحالية أو اللغوية لأنه يكون معمولاً له متأخرًا عنه رتبة ومعنى مع أنه متقدم عليه رتبة أيضًا لأن العامل في الحال عامل في صاحبها فيكون فيه دور وفساد في المعنى. والآية عنــد بعض منسوخة بآية السيف بواختار الامام عدم النسخ لأنها واردة مورد التهديد وهو لا ينافى حصول المقاتلة فلم يكن ورود الآية الدالة على وجوبها رافعا المدلول فلم يحصل النسخ فيه ﴿ وَهَٰذَا كَتَابُ أَنَوْ لَنَاهُ ﴾ تحقيق لانزال القرآن الكريم بعــد تقرير إنزال مايشير به من التوراة و تكذيب لكلمتهم الشنعا. إثر تكذيب، وتنكير (كتاب)التفخيم، وجملة (أنزلناه) في موضع الرفع صفة له وقوله سبحانه: ﴿مُبَارَكُ ﴾ أي كثير الفائدة والنفع لاشتماله على منافع الداريز وعلوم الاولين و الآخرين صفة بعد صفة . قالالامام : جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عن هــذا الـكتاب المتمسك به يحصل به عز الدنيا وسعادة الآخرة ، والقد شاهدنا والحميد لله عز وجل ثمرة خدَّمَنا له في الدنيا فنسأله أن لايحرمنا سعادة الآخرة إنه البر الرحيم . وقوله جلوعلا: ﴿ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ صفة أخرى ، والاضافة على مانص عليه أبوالبقاه في محضة، والمرادبالموصول إما التوراة لآنها أعظم كتاب نزل قبل ولان الخطاب معاليهود، وأما ما يعمها وغيرها من الـكتب السهاوية . وروى ذلك عن الحسن،وتذكير الموصول باعتبار الـكتاب أو المنزلأونحو ذلك، ومعنى كونها بين يديه أنها متقدمة عليه . فان كل ماكان بين اليدين كذلك وتصديقه للكل في إثبات الذرحيد والأمر به ونني الشرك والنهي عنـــه . وفي سائر أصول الشرائع التي لاتنسخ. ﴿ وَلَتُنْذَرَ أَمْ الْقُرَى ﴾ قيل: عطف على ما دل عليه صفة الكتاب كأنه قيل: أنز لنا دللبركات و تصديق ما تقدمه والانذار . واختار العلامة الثاني كونه عطفا على صريح الوصف أي كتاب بارك وكائن للانذار، وادعى أنه لاحاجة مع هذا إلى ذلك النكلف فان عطف الظرف على المفرد في باب الخبر والصفة كثير، دعوى أن الداعي اليه عرو تلك الصفات السابقة عن حرف العطف واقتران هذا به تستدعي القول بأن الصفات

إذا تمددت ولم يعطف أولها يمتنع العطف أو يقبح والواقع خلافه ووالأولى ما يقال: إن الداعي أن اللفظ والمعنى يقتضيانه ، أماالمعنى فلان الانذار علة لانزاله كايدلعايه(وأوحى الىهذا القرآن لانذركم به) ولوعطف لكان على أول الصفات على الراجح في العطف عند التعدد، ولا يحسن عطف التعليل على المعال به ولا الجار والمجرور على الجملة الفعلية . فانه نظير هذا رجل قام عندى وليخدمني وهو كما ترى.ومنه يعلم الداعي اللفظي وجوزأن يكون علة لمحذوف يقدر مؤخرا أومقدماأي ولتنذر أنزلناه أو وأنزلناه لتنذر وتقديم الجار للاهتهام أو للحصرالاضافي ، وأن يكون عطفًا على مقدر أي لتبشر ولتنذر ،وأيامًا كان ففي الـكلام ،ضاف محذوف أي أهل أم القرى، والمراديها مكة المكر، ق، وسميت بذلك لأنها قبلة أهل القرى و حجؤم وهم يتجمعون عندها تجمع الاولاد عند الام المشفقة ويعظمونها أيضا تعظيم الام ءونقل ذلكءن الزجاج والجبائى ءولانها أعظم القرى شأنا فغيرها تبع لها يما يتبع الفرع الاصل. وقيل لأن الارض دحيت من تحتما فكانها خرجت من تحتما كما تخرج الأولاد من تحت الأم أو لانها مكان أول بيت وضع للناس. ونقل ذلك عن السدى، وقرأ أبوبكر عنعاصم (لينذر) بالياء التحتية على الاسناد المجازى للـكتاب لأنه منذر به ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ من أهل المدر والوبر في المشارق والمغارب لعموم بعثته صلى الله تعـالى عليه وسلم الصادع بها القرآن في غير آية ، واللفظ لا يأبي هذا الحمل فلا متمسك بالآية لطائفة من اليهود زعموا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مرسل للعرب خاصة ، على أنه يمكن أن يقال:خص أولئك بالذكر لأنهم أحق بانذاره عليه الصلاة والســلام كـقوله تعالى : (وأنذر عشيرتك الاقربين) ولذا أنزل كتاب كل رسول بلسان قومه ﴿ وَالَّذِينَ مُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةَ ﴾ وبما فيها منالثواب والعقاب، ومن اقتصر على الثاني في البيان لاحظ سبق الانذار ﴿ يُؤْمَنُونَ بِهِ ﴾ أي بالكتاب، قيل:أو بمحمد ﷺ لانهم يرهبون من العذاب ويرغبون في الثواب ولا يزال ذلك يحملهم على النظر والتأملحتي يؤمنوا به ﴿وَهُمْ عَلَى صَلَاتُهُمْ يُحَانظُونَ ٩٣ ﴾ يحت.ل أن يراد بالصلاةمطاق|اطاعة مجازا أو اكتفى ببعضها الذي هو عماد الدين وعلم الايمان ولذا أطلق على ذلك الايمان مجازاكة وله تعمالي. (ما كان الله ايضيع إيمانكم) ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَنَ افْتَرَى عَلَى الله كَذَبّا ﴾ كالذين قالوا. (١٠ أنزل الله على بشر •ن شي ) ﴿ أَوْ قَالَ أُوحَىَ الَى ﴾ •ن جهته تعالى ﴿ وَلَمْ يُوحَ الَيْهِ ﴾ أى والحالـأنه لم يوح اليه ﴿ شَيْ ۗ كمسيلـة والاسود العنسي ﴿ وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلُ مَثْلَ مَأْنَزِلَ اللَّهُ ﴾ أي أنا قادر على مثـــل ذلك النظم كالذين قالو ا: (لوشئنا لقلنا مثل هذا) وتفسير الاول بما ذكرناه لم نقف عليه لغيرنا،و تفسير الثاني ذهب اليه الزمخشري وغيره • وتفسير الثالث ذهب اليه الزجاج. ومن وافقه . وأخرج عبـد بن حميد .وابنالمنذر عن ابن جريج أن قوله سبحانه: (ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا أوقال أوحى الى ولم يوح اليه شيء) نزات في مسيلة الـكنداب والاخير نزل في عبد الله بن سعد بن أبي سرح وجعل بعضهم على هذا عطف (أوقال) الاول على (افترى) المخمن عطف التفسير، وتعقب بأنه لا يكون بأوءواستحسن أنه من دطف المغاير باعتبار العنان وأو للتنويدع يعني أنه قارة أدعى أن الله تعالى بعثه نبيا وأخرى أن الله تعالى أوحى اليه وإن كان يازم النبوة في نفسالامرالايحاء ويلزم الايحا. النبوة، ويفهممن صنيع بعضهم أن أو بمعنى الواو ، وأنا ابن أبي سرح فلم يدع صريحا القدرة ولكن

قد يقتضيها كلامه على ما يفهم من بعض الروايات ، وفسر بعضهم الثانى بعبد الله ودعواه ذلك عـلى سبيل الترديد، فقد روىأن عبد الله بن سعد كان قد تركلم بالاسلام فدعاه رسول الله ﷺ ذات يوم فكتب له شيئًا فلما نزلت الآية في المؤمنين (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) أملاها عايَّه فلما انتهى إلى قوله سبحانه ( مم أنشأناه خلقا آخر ) عجب عبد الله من تفصيل خاق الانسان فقال ( تبارك الله أحسن الخالفين ) فقال رسولالله : هكذا أنزلت على فشك حينئذ وقال : لئن كان مجمد صادقا لقد أوحى إلى ولئن كان كاذبا لقد قلت يًا قال،وجمل الشق الثانى في معنى دعوى القدرة على المثل فيصم تفسير الثاني والثالث به لا يصمح إلا إذا اعتبر عنوان الصلة في الآخير من باب المماشاة مثلاً كما لا يخفي . واعتبرالامام عموم افتراء الكذب على الله تعالى وجعل المعطوف عليه نوعا من الاشياء التي وصفت بكونها افتراء ثم قال: والفرق بين هذا القول وما قبله أن فى الأول كان يدعى أنه أوحى اليه فيما يكذب به ولم ينكر نزول الوحى على النبي ﷺ وفى الثاني أثبت الوحى لنفسه ونفاه عنه عليه الصلاة والسلام فكان جمعا بين امرين عظيمين من الكذب إثبات ماليس بموجود و نغي ما هو موجود انتهي . وفيه عدول عن الظاهر حيث جال ضمير (اليه) راجعا للنبي ﷺ والواو في (ولم يوح) للعطف والمتعاطمان مقول القول والمنساق للذهن جعل الضمير لمن وألو او للحال وما بعدها من كلامه سبحانه وتعالى ، وربما يقال لوقطع النظر عن سبب النزول: إذا لمراد بمن افترى على الله كدنها من أشرك بالله تعالى أحدا بحمل افترا. الكذب على أعظم أفراده ،وهو الشرك وكثير من الآيات يصدح بهذا المعنى و بمن قال:(أوحى إلى) والحاللم يوح اليه مدعى النبوة كاذباو بمن قال (سأ نزل مثل ما أنزل الله)الطاعن في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه قيل:من أظلم ممن أشرك بالله عز وجل أو ادعى النبوة كاذبا أو طمن فى نبوةالنبي ﷺ ،وقـــد تقدم الكلام على مثل هذه الجملة الاستفهامية فتذكر وتدبر •

﴿ وَلَوْ تَرَى ﴾ أَى تبصر ، ومفعوله محذوف لدلالة الظرف فى قوله تعالى : ﴿ اذ الظَّالمُونَ ﴾ عليه ثم لحنف أقيم الظرف مقامه والاصل لو ترى الظالمين إذهم ، و(إذ) ظرف لترى و (الظالمون) مبتدأ ، وقولة تمالى: ﴿ فَي غَمَرَاتِ اللَّوْتِ لَيْفِيد أَنه ليس المراد مجرد روَّيتهم بل روَّيتهم على حال فظيعة عند كل ناظر ، وقيل : المفعول (إذ) والمقصود ته ويل هذا الوقت لفظاعة ما فيه ، وجواب الشرط محذوف أى لرأيت أمراً فظيعا ها ثلا ، والمراد بالظالمين ما يشمل الاندواع الثلاثة من الافتراء والقولين الاخيرين ، والغمرة كاقال الشهاب في الأصل: المرة من غمر الماء ثم استعير للشدة وشاع فيها حتى صار كالحقيقة . ومنه قول المتنى :

وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوج لها منها عليها شواهد

والمراد هنما سكرات الموت كا روى عن ابن عباس رضى الله تعسما ﴿ وَالْمَلَا ثُكُةُ ﴾ الذين يقبضون أرواحهم وهم أعوان ملك الموت ﴿ بَاسطُواْ الَّذِيهِمْ ﴾ أى بالعذاب، وأخرج ابن جرير. وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم يضربون وجوههم وأدبارهم قائلين لهم ﴿ أَخْرَجُوا أَنفُسُكُم ﴾ أى خلصوها مما أنتم فيه من العذاب، والأمر للتوبيخ والتعجيز، وذهب بعضهم أن هذا تمثيل اعمل الملائكة في

قبض أرواح الظلمة بفعل الغريم الملح يبسط يده إلى من عليه الحق ويعنف عايه فى المطالبة ولا يمهله ويقول له : أخرج ما لى عليك الساعة ولا أريم مكانى حتى أنبزعه من احدانك؛ وفي الكشف انه كناية عن العنف في السياق والالحاح والتشديد في الازهاق من خير تنفيس وإمهال ولا بسط ولا قول حقيقة هناك، واستظهر ابن المنير أنهم يفعلُون معهم هذه الامور حقيقةعلى الصورالحكية، واذا أمكن البقاء على الحقيقة فلا معدل عنها، ﴿ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ ﴾ أي المشتمل على الهوان والشدة والاضافة كما في رجــــل سوء تفيد انه متمكن في ذلك لأن الاختصاص الذي تفيده الاضافة أقرى من اختصاص التوصيف ، وجوز أن تكون الاضافة عـلى ظاهرها لأرن العذاب قد يكون للتأديب لا للهوان والخزى .ومنالنـاس من فسر غمرات الموت بشدائد العذاب في النار فانها وان كانت أشد من سكرات الموت في الحقيقــة الا أنها استعملت فيها تقريبـــا للافهام ، وبسط الملائدكة أيديهم بضربهم للظالمين في النار بمقامـع مر. حـديد والاخراج بالاخراج من النار وعذابها واليوم باليوم المعلوم ﴿ بَا كُنْتُم تَقُولُونَ ﴾ • فترين ﴿ عَـــلَّى اللَّه غَـيْرُ الْحَـقُّ ﴾ من نفي انزاله على بشر شيئاً وادعا. الوحي أو من نسبة الشرك اليه ودعوى النبوة كذباً ونفيها عمن اتصف بها حقيقة أو نحو ذلك . وفي التعبير (بغير الحق) عنالباطل الا يخفي وهو الفعول (تقولون) ،وجوزأن يكون صفة لمصدر محذوف أى قولا غير الحق ﴿ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاته تَسْتَكْبِرُونَ ٩٣﴾ أى تعرضون فلاتتأملون فيها ولا تؤمنون ﴿ وَلَقَدْ جُنْتُمُونَا ﴾ الحساب ﴿ فُرَادَىٰ ﴾ أي منفردين عن الاعوان والأوثان التيزعمتم أنها شفعاؤكم أوعن الاموال والاولاد وسائر مَا آثر تموَّة من الدنيا. أخرج ابن جرير . وابن المنذر . وغيرهما عن عكرمة قال : قال النضر بن الحرث سوف تشفع لى اللات والدزى فنزلت ،والجملة على ماذهب اليه بعض المحققين مستأنفة من كلامه تعالى ولا ينافى قوله تعالى:( ولا يكامهم ) لأن المراد نفى تكليمهم بما ينفعهم أو لانه كناية عن الغضب، وقيل: معطوفة على قول. ( الملائكة أخرجراً ) الخ وهي من جملة كلامهم وفيه بعد وإن ظنه الامام أولى وأقرى . ونصب (فرادي)على الحالمنضمير الفاعل وهو جمع فرد علىخلافالقياس كا نه جمع فردان كسكران على ما فى الصحاح،والالف للتأنيث كـكسالـ ،والراء فى فرده مفتوحة عند صاحب الدر المصون وحكى بصيغة التمريض سكونها ، ونقل عن الراغبانه جمعفريد كأسيروأسارى،وفىالقاموس يقال :جا.وافراداوفرادا وفرادى وفراد وفرادوفردى كسكرىأىواحدابعد واحد والواحدفرد وفرد وفريد وفردان ولا يجوز فرد في هذا المعني، ولعل هذا بعيد الارادة في الآية . وقرىء ( فرادا )كرخال المضموم الرا. وفرادكاحاد ورباع في كونه صفة معدولة ولايرد أنجى. هذا الوزنالمعدول مخصوص العدد برا ببعض كلماته لما نص عليه الفراء وغيره من عدم الاختصاص، نعم هو شائع فيماذكر .وفردى كسكرى تأنيث فردان والتأنيث لجمع ذى الحال ﴿ كَمَا خَلَقْنَا كُمْ أُوَّلَ مَرَّةً ﴾ بدل مر وفرادى،بدل كل لازا اراد المشابهة في الانفراد المذكور، والكاف اسم بمعنى مثل أي مثل الهيئة ، التي ولدتم عليها في الانفر ادويجوز أن يكون حالا ثانية على رأى من بجوز تعدُّد الحال من غير عطف و هو الصحيح أو حالًا من الضمير في (فرادي) فهي حال مترادفة أو متداخلة والتشبيه

أيضا في الانفر اد ،ويحتمل أن يكون باعتبار ابتداء الخلقة أى مشبهين ابتداء خلقكم بمعنى شبيهة حالم حال ابتداء خلفكم حفاة عراة غرلا بهما ، وجوز أن يكون صفة مصدر (جئتمونا) أى مجيئا كخلفنا لكم ه اخرج ابن أبي حاتم. والحاكم وصححه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أم افر أت هذه الآية فقالت : يارسول الله واسوأتاه إن النساء والرجال سيحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوأة بعض فقال رسول الله ويخلينه : اكل امرى منهم يومئذ شأن يغنيه لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض ع

﴿ وَتَرَكُّمُ مُّا خَوَّالُنَاكُم ﴾ أى ما أعطيناكم فى الدنيا من المال والحدم وهو متضمن للتوبيخ أى فشغلتم به عن الآخرة ﴿ وَرَاهَ ظُهُورِكُم ﴾ ماقدمتم منه شيئا لانفسك . أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن قال : يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذخ فيقول له تبارك و تعالى: أين ما جمعت افيقول : يارب جمعته وتركته أو فرما كان فيقول : أين ما قدمت لنفسك ؟ فلا يراه قدم شيئاً وتلا هذه الآية ، والجملة قيل مستأنفة أو حال بتقديرقد ﴿ وَمَا نَرَىٰ ﴾ أى نبصر وهو على ما نص عليه أبو البقاء حكاية حال وبه يتعلق قوله تعالى: ﴿ مَمَكُم ﴾ ولا مفعولا ثانيا ، والرؤية تعالى: ﴿ مُمَكُم ﴾ ولا مفعولا ثانيا ، والرؤية علية. و إضافة الشفعاء الى ضمير المخاطبين باعتبار الزعم كايفصح عنه وصفهم بقرله و حول: ﴿ الّذِينَ زَعَمْتُم ﴾ فالدنيا ﴿ أَنَّهُم فَيكُم شُركًا وَالْ عَم منا نص فى الباطل في الحق كما تقدمت الاشارة اليه، ومن ذلك قوله :

تقول هلكنا إن هدكت وإنما على الله أرزاق العبادكما زعم

﴿ اَقَدْ تَقَطَّمَ بَيْنَكُمْ ﴾ بنصب بين ـ وهي قراءة عاصم . والسكسائي . وحفص عن عاصم ، واختلف في تخريج ذلك فقيل : الكلام على اضهار الفاعل لدلالة ، اقبل عايه أى تقطع الآمر أو الوصل بينكم ، وقيل : ان الفاعل ضمير المصدر ، وتعقبه أبو حيان بأنه غير صحيح لآن شرط افادة الاسناد مفقودة فيه وهو تغاير الحسكم والمحكوم عليه ولذلك لا يجوز قام ولاجلس وأنت تريد قام هو أى القيام وجلسهو أى الجلوس ورد بانه مع بدابدا ، هوقد قدروا في قوله تعالى: (ثم بدالهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه)بد البداء وقال السفاقسي: إن من جعل الفاعل ضمير المصدر قال : المراد وقع التقطع والتغاير حاصل بهذا الاعتبار ولو سلم فالتقطع المعتبر مرجعا معرف بلام الجنس و (تقطع) منكر فكيف يقال اتحدا لحكم والمحكوم عليه ولا يخفى أن القول بالتأويل متمين على هذا التقدير لآنه إذا تقطع التقطع حصل الوصل وهو ضدا لمقصود وقيل : إن \_ بين \_ هو الفاعل و بقى على حاله منصوبا حملاله على أغلب أحواله وهو مذهب الآخفش ، وقيل : إن \_ بين \_ هو الفاعل و بقى غير ذلك و

واختار أبوحيان أن الكلام من باب التنازع سلط على (ما كنتم نزعمون تقطع) وصل عنكم فاعمل الشانى وهو (ضل) وأضمر فى (تقطع) ضميره، والمرادبذلك الآصنام ،والمعنى لفد تقطع بينكم ما كنتم تزعمون وصلوا عنكم كما قال تعالى: (وتقطعت بهم الاسباب) أى لم يبق اتصالينكرويين ما كنتم تزعمون أنهم شركا مفعيد تموهم عنكم كما قال تعالى: (م - ٢٩ - ج - ٧ - تفسير روح المعانى)

وقرأ باقى السبعة (بينكم) بالرفع على الفاعلية وهومن الاضداد كالقرء يستعمل فى الوصل والفصل، والمراد به هذا الوصل أى تقطع وصلكم وتفرق جمعكم ، وطعن ابن عطية فى هذا بأنه لم يسمع من العرب أن البين بمعنى الوصل وإنما انتزع من هذه الآية . وأجيب بأنه معنى مجازى ولايتوقف على السماع لان بين يستعمل بين الشيئين المتلابسين نحو بينى وبينك رحم وصداقة وشركة فصار لذلك بمعنى الوصلة . على أنه لو قيل بانه حقيقة فى ذلك لم يبعد، فإن أبا عمرو . وأبا عبيدة . وابن جنى . والزجاج . وغيرهم من أئمة اللغة نقلوه وكنى بهم سندا فيه ، فكونه منتزعا من هذه الآية غير مسلم ، وعليه فيكون مصدر الاظرفا . وقيل : إن بين . هنا ظرف لكنه أسند إليه الفعل على سبيل الاتساع .

وقرأ عبر الله (لقد تقطع ما بينكم) وما فيه موصوفة أو موصولة ﴿ وَضَلَّ عَنْكُم ﴾ضاعوبطل ﴿ مَّا كُنْتُمْ تَزُعُمُونَ ﴾ ﴿ أَنْهَا شَفَعَاؤُكُمْ أَوْ أَنْهَا شَرِكَا. للهِ تَعَالَى فَيْكُمْ أَوْ أَنْ لابعث ولاجزاء، ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالَقُ الْحُبُّ وَالنَّوْى ﴾ شروع فى تقرير بعض أفا عيله تعالى العجيبة الدالة على إلى علمه تعالى وقدر ته ولطيفٌ صنعه وحكمته إثر تقرير أدلة التوحيد ،وفى ذلك تنبيه عـلى أن المقصود من جميع المباحث العقلية . والنقلية وكل المطالب الحكمية إنما هو معرفة انله تعالىبذاته وصفاته وأفعاله سبحانه والفالق الموجد والمبدع كم روى عن ابن عباسرضي الله تعالىءنهما . والضحاك .والحبمعلوم .والنوىجمعنواة التمركافيالفاءوس وغيره يؤنث ويذكر ويجمع على أنواء ونوى بضم النون وكسرها. وفسرهالامام بالشيء الموجودفي داخل الثمرة بالمثلثة أعم من التمر بالمثناة وغيره، والمشهور أن النوى إذا أطلق فالمراد منه ما فىالقاموس وإذا أريد غير، قير نية ال: نوى الخوخ ونوى الاجاص ونحو ذلك وأصل الفلق الشق. وكان اطلاق الفالق على الموجد باعتبار أن العقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فيها ولا انفلاق فمتى أوجد الشيء تخيــل الذهن أنه شق ذلك العدم وفلقه وأخرج ذلك المبدع منه ، وعن الحسن . وقتادة . والسدى أن المعنى شاق الحبة اليابسة ومخرج النبات منها وشاق النواة ومخرج النخل والشجر منها وعليه أكثر المفسرينولعله الأولى. وفى ذلك دلالة على كالالقدرة لمافيه منالعجائب التي تصدح اطيارها على افنان الحكم وتطفح أنهارها في رياض الكرم. وعن مجاهد. وأبي مالك أن المراد بالفلق الشق الذي بالحبوب وبالنوي أي أنه سبحانه خالقهما كذلك يا في قولك:ضيق فم الركية ووسع أسفلها ،وضعفبانه لا دلالةله على كالـالقدرة كافىسابقه، ﴿ يُخْرَجُ الْحَيُّ مَنَ الْمَيْتَ ﴾ أي يخرج ما ينمو من الحيوان والنبات والشجر بما لا ينمو من النطفة.والحب. والنوى، والجملة مستأنفة مبينة لما قبلها على ما عليه الا كثر ولذلك ترك العطف وقيل: خبر ثان ولم يعطف اللابذان باستقلاله في الدلالة على عظمة الله تعالى ﴿وَمُخْرِجُ الْمَيَّتِ ﴾ كالنطفة وأخويها ﴿منَ الْحَيُّ ﴾كالحيوان وأخويه ، وهذا عند بعض عطب على (فالق) لاعلى (يخرج الحيى)النج لأنه كما علمت بيان لما قبله وهذا لايصلح للبيان وان صح عطف الاسم المشتق على الفعل وعكسه \*

واختار ابن المنير كونه معطوفا على (يخرج) قال وقدوردا جميما بصيغة المضارع كثيرا وهو دليل على أنهما توأمان مقترنان وهو يبعدالقطع، فالوجهوالله تعالى أعلم أن يقال: كان الاصل أن يؤتى بصيغة أسم

الفاعل اسوة أمثاله فى الآية إلا أنه عدل عن ذلك إلى المضارع فى هذا الوصف وحدهارادة اتصور اخراج الحمى من الميت واستحضاره فى ذهن السامع وذلك إنما يتأتى بالمضارع دون اسم الفاعل والماضى ألم تر (الم تر أن الله أنزل من السماءماء فتصبح الارض مخضرة )كيف عدل فيه عن الماضى المطابق لانزل اذلك وقوله:

بأنى قد لقيت الغول يسعى بسهب كالصحيفة صحصحان فآخــذه وأضربه فخرت صريعا اليــــدين وللجران

فانه عدل فيمه إلى المضارع إرادة لتصوير شجاعته واستحضارها لذه في السامع إلى مالايحصى كثرة، وهو إيما ينتجى فيما تدكون العناية فيه أقوى، ولاشك أن إخراج الحى من الميت أظهر في القدرة من عكسه وهو أيضا أول الحالين والنظر أول ما يبدأ فيه ثم القسم الآخر ثمان عنه فكان الأول جديرا بالتصوير والتأكيد في النفس ولذلك هو مقدم أبدا على القسم الآخر في الذكر حسب ترتبهما في الواقع ، وسهل عطف الاسم على الفعل وحسنه أن اسم الفاعل في معنى المضارع وكل منهما يقدر بالآخر فلا جناح في عطفه عليه وقال الامام في وجه ذلك الاختلاف بإن افمظ الفعمل يدل على أن الفاعل معتن بالفحمل في كل حين وأوان ، وأما لفظ الاسم فانه لايفيد التجدد والاعتناء به ساعة فساعة ، ويرشد إلى هسندا ماذكره الشيخ عبد القاهر في دلائل الاعجاز من أن قوله سبحانه : (دل ون خالق غير الله يرزقكم من السها،) قدذكر فيه الرزاعيه بالفط الفعل لانه يفيد أنه تعالى يرزقهم حالا فحالا وساعة فساعة ، وقوله عز شأنه (وكلبهم باسط ذراعيه) بالموصيد) قدذكر فيه الاسم ليفيد البقاء على تلك الحالة ، وإذا ثبت ذلك يقال : لما كان الحي ، فلذا وقع التهبير وجبأن يكون الاعتناء باخراج الحي من الميت أكثر من الاعتناء بانجاد الحي من الحي ، فلذا وقع التهبير عن القسم الأول بصيغة الفعل وعن الثانى بصيفة الاسم تنبيها على أن الاعتناء بايجاد الحي من الميت أكثر من الاعتناء بايجاد الحي من الميت من الحي عن القسم الأول بصيفة الفعل وعن الثانى على المطف لاشتهال الكلام به على زيادة لايضر بكون الجلة بيانا لما تقدم كالايضر شمول الحي والميت في المحلف لاشتهال الكلام به على زيادة لايضر بكون الجلة بيانا لما تقدم كا

وأياه اكان فلابد من القول بعموم المجاز أوالجمع بين المجاز والحقيقة على مذهب من يرى صحته إن قلنا: إن الحى حقيقة فيمن يكون موصوفا بالحياة وهى صفة ترجب صحة الادراك والقدرة والميت حقيقة فيمن فارقته تلك الصفة أو نحوذلك. وأن اطلاقه على نحو النبات والشجر الغضوالحب والنوى بجاز .و بهذا يشعر كلام الامام فانه جعل ما نقل عن الزجاج أن المهنى يخرج النبات الغض الطرى من الحب اليابس ويخرج الحب اليابس من النبات الحى الناى من الوجوه المجدازية كالمروى عن ابن عباس رضى الله تعمل عنهما من أن المعنى يخرج المؤمن من الدكافر والدكافر من المؤمن ﴿ ذَلْدَكُمُ ﴾ القادر العظيم الشأت الساطع البرهان هو ﴿ اللهُ ﴾ الذات الواجب الوجود المستحق العبادة وحده ﴿ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ ه ه ﴾ فكيف تصرفون عبادته وتشركون به من لا يقدر على شئ لا سبيل إلوذلك أصلا ، وتمسك الصاحب بن عباد بهذا على أن فعل العبد ليس مخلوقا للة تعالى لانه سبحانه لوخاق فيه الافك لم يلق به عزشانه أن يقول : (فانى تؤ فكون) وقد قدمنا الجواب على ذلك على أتم وجه فنذكر ﴿ فَالتُ الاصْبَاح ﴾ خبر لمبتدا محذوف أي هو فالق أو خر بر آخر لان . والاصباح ) بكسر الهمزة مصدر سمى به الصبح وقال امرؤ القيس :

الا أيهـا الليل الطويل الا انجلى بصبح وما الاصباح منك بامثل وقرأ الحسن بالفتح على أنه جمع صبح كقفل وأقفال وأنشد قوله: أفنى رياحا وبنى رياح تناسخ الامسا. والاصباح

بالكسر والفتح مصدرين وجمعي مسي وصبح , والفالق الحالق على ماروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . وقتادة . والصحاك . وقال غير واحمد : الشاق . واستشكل بان الظاهر أن الظلمة هي التي تفلق عن الصبح. وأُچيب بان الصبح صبحان، صادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق. وكاذب وهو مايبدو مستطيلاً وأعلاه أضوأ منباقيه وتعقبه ظلمة . وعلى الأول يرادفلقه عن بياض النهار أو يقال: في الكلام مضاف مقدر أيفالق ظلمة الاصباح بالاصباح . وذلك لأن الأفقمن الجانب الغربي والجنو بي بملوء من الظلمة والنور إنما ظهر في الجانب الشرقي فكا ّنالافقكان بحرا علوما من الظلمة فشق سبحانه ذلك البحر المظلم بأن أجرى جدو لا من النورفيه . وعلى الثاني فايراد أنه سبحانه فالقه عنظلمة آخر الليل وشاقه منه . وماذكر من تقسيم الصبِّح إلى صادق وكاذب تمايشهد له العيان ولا يمترى فيه اثنان إلا أن في سبب ذلك تلاما لاهل الهيئة حاصله ان الصبح . وكذا الشفق استنارة في كرة البخار لتقادب الشمس من أفق المشرق وتباعدها عن أفق المغرب ه وقدتحققأن كرة البخارعبارةعزهوامتكائف بمافيه من الاجزاء الارضيةوالمائية المتصاعدة من كرتيهما بتسخين الشمس وغيرها اياها وان شكل ذلك الهواء شكل كرة محيطة بالارض على مركزها وسطح مواز لسطحها المتساوى غاية ارتفاعها عنءمركز الارض فى جميع النواحي المستلزم لكرويتها وانها مختافةالقوام لان ما كان منها أقرب إلىالارض فهو أكثف بما مد لانالالطف يتصاعد ويتباعد أكثر من الاكثف ولكن لا يبلغ فىالتكاثف إلى حيث محجب ماورا.ه . وان هذه الكرة تنتهى إلى حد لاتتجاوزه وهو من علج الارض أحدوخسون ميلا تقريبا وأن للارض ظلا على هيئة مخروط قاعدته دائرة عليها تكاد تـكون عظيمة وهي مواجهة للشمس ورأسه في مقابلها. وتنقسم الارض بهذه القاعدة إلى قسمين. أحـدهما أكبر مستضى مواجه للشمس والآخرمظلم مقابلهما. ويتحرك الضياء والظلمة على سطح الارض في يوم بليلته دورة واحمسدة كعلمين متقابلين أحـــدهما أبيض والآخر أسود وأنشعاعااشمس محيط بمخروط الظل من جميع جوانبه ومنبث في جميع الافلاك سوى مقدار يسير من فلك القمر وفلك عطارد وقسع في تخروط ظلُّ الارض لكن الإفلاك لكونها مشعة في الغاية ينفذ فيها الشعاع ولاينعكس عنها فلذلك لانراها مضيئة . وكذا الهواء الصافي المحيط بكرة البخار لايقبل ضوءا .

واما كرة البخار فهى مختلفة القوام لان ما قرب منها إلى الارض أكثف عابعد والاكثف أقبل للاستخافة فالكثيف الخشن باختلاط الهيئات الكثيرة من سطح مخروط الظل قابل للضوء وأن النهار مدة كون ذلك الخروط تحت الافق والليل مدة كونه فوقه وحيث تحقق كل ذلك يقال: إذا ازداد قرب الشمس من شرقى الافق ازداد ميل المخروط إلى غربيه ولايزال كذلك حتى يرى الشعاع المحيط به وأول ما يرى هو الاقرب إلى موضع الناظر وهو خط يخرج من بصره في سطح دائرة سمتية تمر بمركز الشمس عودا على الخط المماس للشمس والارض وهو الذى في سطح الفصل المشترك بين الشعاع والظل فيرى الضوء أولا مرتفعا عن الأفق عند موقع العمود مستطيلا كنط معتقم وماينه وبين الافق يرى مظلما لبعده وان كان مستنيرا في الواقع عند موقع العمود مستطيلا كنط معتقم وماينه وبين الافق يرى مظلما لبعده وان كان مستنيرا في الواقع

ولـكمثافة الهواء عند الافق مدخل فرذلك أيضا وهو الصبح الـكاذب، ثمإذا قربت من الافق الشرق رؤى الضوء معترضا منبسطا يزداد لحظة فلحظة وينمحى الاول بهذا الضياء القوى كاينمحى ضياء المشاعل والكواكب في ضوءالشمس فيخيل أن الاول قدعدم وهو الصبح الصادق ه

وتوضيح ما ذكر على مافى التذكرة وشرح سبد المحققين أنه يتوهم لبيان ذلك سطح يمر بمركز الشمس والارض وبسهم المخروط ومركز قاعدته فيحد ث مثلث حادالز واياقاعدته على الافق وضلعاه على سطح المخروط. أما حدوث المثلث فلها تقرر أنه إذا مر سطح مستو بسهم المخروط ومركز قاعدته المنجروط في نصف الليل يكون على دائرة نصف النهار أحدث فيه مثلثا. وأما حدة الزوايا فلائن رأس المخروط في نصف الليل يكون على دائرة نصف النهار فرق الارض. وحينتذ إما أن يكون المخروط قائما على سطح الافق. وذلك اذا كانت الشمس على سمت القدم أو مائلا الى الشمال أو الجنوب مع تساوى بعده عن جهة المشرق والمغرب وذلك اذا لم تكن الشمس على سمت القدم ه

وأياماكان فذلك السطح المفروض ممتد فيهابين الخافةين أماعلى النقدير الآول فظاهر. وأما علىالتقدير الثانى فلتساوى بعد رأس المخروط عن جانبي آلمشرق والمغرب فيكون ذاويتا قاعدة المنك حادتين لوجوب تساويهما وامتناع وقوع قائمتين أومنفرجتين فى مثلث وإذاءال رأس المخروط عن نصف النهار المغرب فوق الارض بسبب انتقال الشمس عنــه إلى جانب المشرق تحت الارض تضايقت الزاوية الشرقية من ذلك المثلث فتصير أحد مماكانت واتسعت الزاوية الغربية حتى تصير منفرجة لـكن المقصود لايختلف ولا شك أن الأقرب من الضلع الذي يلى الشمس إلى الناظر يكون موقع العمود الخارج من النظر الواقع على ذلك الضلع لاموضع اتصال الضلع بالآفق. وذلك أنه إذا خرج من البصر الى الضلع الشرق عمود فلا يمكن أن يقع على موضع اتصال هذا الضلع بالأفق وإلا انطبقت القائمة على بعض الحادة ولاأن يقع تجت الأفق بأن يقطع العمود قاعدة المثلث ويصّل الى الضلع المذكور بعد إخراجه تحته وإلا لزم فى المثلث الحادث تحت الافق من القدر الخرج من بعض القاعدة و بعض العمود قائمة ومنفرجة ولاأن يقع فيجمة رأس المثلث على موضع اتصال أحد صلميه بالآخر ولاخارجا عنه فى تلك الجهة لما ذكرنا بمينه فوجبان يقعداخل المثلث فيها بيّن طرفى الضلع الشرق، وقد تبين أن موضعه أقرب إلى الناظر من موضع اتصاله بالأفقّ ولاشك في أنماوقع من هذا الصلعفيما كثف من كرة البخاريكون مستنيرا بتهامه حال قرب الشمس من أفق المشرق إلا أن ما كان أفرب منه إلى الناظر يكون أصدق رؤية ، وهو · وقع العمود · ومن هنا يتحقق الصادق و الكاذب انتهى كلامهم ه والامام الرازى أنكر كون الصـــبح الكاذب مر. أثر قرص الشمس وإنما هو بتخليق الله تعالى ابتداء قال. لأن مركز الشمس إذا وصل الى دائرة نصف الليل فالموضع الذي يكون فلك الدائرة أفقالهم قـ د طلعت الشمس من مشرقهم . وفى ذلك الموضع أضاء نصف كرة الارض . وذلك يقتضى أنه حصل الضوء في الربع الشرقي من بلدنا وذلك الضوء يكون منتشرا مستطيرا في جميع أجزاء الجو ويجب أن يزداد لحظة فلحظة . وحينئذ يمتنع أن يكون الصبح الأول خطا مستطيلا فحيث كان كذلك علم أنه ليس من تأثير قرص الشمس ولا من جنس نوره , ويفهم من كلامه أيضا أن الصبح الثانى كالصبح الأول ليس

إلا بتخليق الفاعل المختار ويمتنع أن يكون من تأثير قرص الشمس، وبين ذلك بأن من القدمات المتفق عليها أن المضيُّ شمساكان أو غيره لايقع ضوؤه لملاعلي الجرم المقابل له دون غير المقابل والشمس عند طلوع الصبح غمير مرقفعة من الأفق فلا يكون جرم الشمش مقابلا لجزء من أجزاء وجه الأرض فيمتنع وقوع ضوء الشمس على وجه الارض و إذا امتنع ذلك امتنع أن يكون ضوء الصبح من تأثير القرص،ثم قال فان قالوا: لم لايجوز أن يقال الشمس حين كوتها تحت الارض توجب اضاءة ذلك الهواء المفابل لهـا وذلك الهواء مقابل للهواء الواقف فوق الارض فيصير ضوء الهواء الواقف تحت الارض سببا لضوء الهواء الواقف فوق الارض ثم لا يز ال يسرى ذلك الضوء من هوا " آخر ملاصق له حتى يصل الى الهوا المحيط بناه وعلى هذا عول أبو على بن الهيثم في المناظر فالجواب: أن هــــذا باطل من وجمين،الاول أن الهواء شفاف عديم اللون فلا يقبل النور واللون في ذاته . وما كان كذلك يمتنع أن ينعكس منه النور إلى غيره فيمتنع أن يصير ضوؤه سببا لضوء هوا. آخر مقابل له . فان قالوا.فلم لايجُوز أن يقال.إنه حصل في الافق أجراً كثيفة من الابخرة والادخنة وهي لـكثافتها تقبل النور عن قرص الشمس ثم يفيض على الهواء المقابل له؟فنقول: لوكان كذلك لكان كلماكانت الابخرة والادخنة في الافق أكثروجب أن يكون ضوء الصباح أقوى وليس الامركذلك بل بالمكس ، الثاني أن الدائرة التي هي دائرة الافق لنابعينها دائرة نصف النهار ُلقوم آخرين . وإذا كانكذلك فالدائرة التي هي نصف النهار في بلدنا وجب كونها دائرة الافق لاولئك الاقوام، وإذا ثبت هذا فنقول.إذا وصل مركز الشمس الددائرة نصف الليل وتجاوزعنها فالشمس قد طلعت على أولئك الاقوام واستنار نصف العالم هناك .والربع من الفلك الذىهوربع شرقى لاهل بلدنا فهر بعينه ربع غربى بالنسبة الى تلك البلدة ،و إذا كان كذلك فالشمس إذا تجاوز مركزها عن دائرة نصف الليل قد صار جرمها محازيا لهراء الربع الذي هو الربع الشرقى لاهل بلدنا فلوكان الهواء يقبسل كيفية النور من الشمس لوجب أن يحصل النور في هذا الربع الشرقي من بلدنا بعد نصف الليل وأن يصير هواء هذا الربع في غاية الانارة حينئذ وحيث لم يكن كذلك علمنا أن الهواء لايةبل كيفية النور فيذاته وإذا بطل هذابطل المُذر الذي ذكره ابن الهيثم انتهني المراد منه . ولاأراه أتى بشيء يتباج به صبح هذا المطلب كالايخفي على من أحاط خبرا بما قدمناه . وذكر أنضل المتأخرين العلامة أحمد بن حجر الهيثمي أن لاهل الهيئة في تحقيق الصبح الكاذب كلاما طويلا مبنيا على الحدس المبنى على قاعدة الحكاء الباطلة كمنع الخرق والالتئام على أنه لايني ببيان سبب كون أعلاه أضوأ مع أنه أبعد من أسفله عن مستمده وهو الشمس ولاببيان سبب انعدامه بالكلية حتى تعقبه ظلمة كما صرح به الائمة وقدروها بساعة والظاهر أن مرادهم مطلق الزمن لانها تطول تارة وتقصر أخرى وهذا شأن الساعات الزمانية المسهاة بالمعوجة ويقابلونها بالساعات المستوية المقدر كل منها دائمًا بخمس عشرة درجة وزعم بعض أهل الهيئة عدم انعداءهو إنما يتناقص حتى ينغمر في الصادق وقدتقدم لك ذلك فيها نقلناه لك عنهم و لعله بحسب التقدير لاالحس ، وفى خبر مسلم «لايغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير أي ينتشر ذلك العمود في نواحي الأفق»ويؤخذ من تسميته عارضا للثاني شيئان،أحدهما أنه يعرض للشعاع الناشىء عنه الصبح ،ااثاني انحباس قرب ظهوره يما يشعر به التنفس في قوله سبحانه:(والصبح إذا تنفس) فعند ذلك الانحباس يتنفس منه شيء من شبه كوة، والمشاهد فىالمنحبس إذا خرج بعضه دفعة أن يكون أوله اكثر من آخره ،وهذا لـكون كلام الصادق قد يدل عليه ولانبائه عن سبب طوله وإضاءة أعلاه واختلاف زمنه وانعدامه بالكلية الموافق للحس أولى بماذكره أهل الهيشة القاصر عرب كل ذلك ه

ثانيهما أنه علياليه أشار بالعارض إلى أن المقصود بالذات هو الصادق وأن الكاذب إنما قصد بطريق العرضية لينبه النّـاس به لقرب ذلك فينتبهوا ليدركوا فضيلة أول الوقت لاشتغالهم بالنوم الذي لولا هذه العلامة لمنعهم إدراك أول الوقت، فالحاصل أنه نور يبرزه الله تعالى من ذلك الشعاع أو يخلقه حينتذ علامة على قرب الصبح ومخالفًا له في الشكل ليحصل التميز وتتضح العلامة العارضة من المعلم عليه المقصود فتأمل ذلك فانه غريب مهم . وفي حديث عند أحمد «ليس الفجر الأبيض للستطيل في الأفق و لكن الفجر الاحمر المعترض» وفيه شاهد لماذكر آخر . وبما يؤيد ما أشير اليه من الكوة ما أخرجه غير واحد عن ابن عباس رضى الله تمالى عنهما أن للشمس ثلثمائة كوة تطلع كل يوم من كوة فلا بدع أنها عند قربها من تلك الكوة ويبين صحة ما ذكر من الـكوات ويوافق الاستشكال لكونه يظهر ثم يغيب. وحاصله وإن كان فيه طول لمس الحاجة اليه أنه بياض يطلع قبل الفجر ثم يذهب عند أكثر الابصار دون الراصد المجد القوى النظر. وذكر ابن بشير المالكي أنه من نور الشمس إذا قربت من الافق فادا ظهرت أنست به الابصار فيظهر له أنه غاب وليس كذلك . ونقل الاصبحي أن بعضهم ذكر أنه يذهب بعد طلوعه ويعود مكانه إليـــلا وهو كثير من الشافعية ، وإن أباجعفر البصرى بعد أن عرفه بأنه عند بقاء نحو ساعتين يطلع مستطيلا إلى نحو ربع السماء كا أنه عمود وربما لم ير إذا كان الجو نقيا شتاء وأبين ما يكون إذا كان الجو كدرا صيفا أعـلاه دقيق وأسفله واسع ولا ينافى هذا ما تقدممن انأعلاهأضوأ لأنذلك عند أول الطلوع وهذا عند مزيد قربه من الصادق وتحتّه سواد ثم بياض ثم يظهر بياض يغشى ذلك كله ثم يعترض رده بآنه رصده نحو خمسين سنة فه لم يره غاب وإنها ينحدر ليلتقي مع المعترض في السواد ويصيران فجرا واحداً. وزعم غيبته ثم عوده وهم أورآه يختلف باختلاف الفصول فظنه يذهب ,وبعضالمؤقتين يقول: هوالمجرة إذا كانالفجر بالسعود،ويازمه أن لا يوجد إلا نحوشهرين في السنة قال القرافي: وقال اسخرون هو شماع يخرج من طباق بجبل قاف ثم ابطله أن جبل قاف لاوجود له و برهن عليه بما يرده ما جا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من طرق خرجها الحفاظ وجماعة منهم بمن التزموا تخريج الصحيح ، وقول الصحابى ذلك و نحوه بما لا مجال للرأى فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي ﷺ ، منها أن ورا. ارضنا بحراً محيطا ثم جبلا يقال له قاف ثم أرضا ثم بحراً ثم جبلا و هكذا حتى عدسبعاً من كل، وأخرج بعضاً ولئك عن عبدالله بن بريدة أنه جبل من ذرد محيط بالدنيا عليه كنفا السماء، وعن مجاهد مثله، وكما اندفع بذلك قوله:لاوجودله اندفع قوله اثره :ولايجوزاءتقاد ما لا دليل عليه لأنه إن اراد بالدليل مطلق الامارة فهذا عليه أدلة أو الامارة العقلية فهذا مما يكفي فيه الظن ﴾ هو جلى، ثم نقل عن القرافى عن أهل الهيئة أنه يظهر ثم يخنى دائما، ثم استشكله وأطال فى جواب بما لايتضح

إلا لمن أتقن عدلى الهندسة والمناظر فأولى منه أن يختلف باختلاف النظر لاختلافه باختدلاف الفصول والمكيفيات العارضة لمحله فقد يدق فى بعض ذلك حتى لا يرى أصلا وحينئذ فهذا عذر من عبر بأنه يغيب ثم تعقبه ظلمة, هذا ولا يخفى أن القول بحدوث ضوء الصبح بمجرد خلق الله تعالى لا عن سبب عادى كا يشير اليه كلام الامام أهون من القول بأنه من شعاع يخرج من طباق جبل قاف.والقول بخروج الشعاع من هذا الطباق أهون من القول بخروج الشعس التي هي على ما بين فى الاجرام مائة وستة وستون مثلا للارض مع كسر تقدم على ها هو المشهور أوثلاثمائة وستة وعشرون مثلا لها على ماقله غياث الدين جمشيد الكاشى فى رسالته سلم السهامأ ومايقرب من ذلك على ما فى بعض الروايات من كوة من جبل محيط بالارض والخبر فى دلك إن صح وقلنا: إن له حكم المرفوع بما ينبغى تاويله وباب التاويل أوسع من تلك الدكوة فأن كثيرا من الناس قد قطعوا دائرة الارض على مدار السرطان مرارا ولم يجدوا أثرا لهذا الجبل فالسابق عا لا يخنى ما فيه أيضا. وكون الله تعالى المحيط الشامخ وإثبات سبعة جبال وسبعة أبحر على الوجه السابق عا لا يخنى ما فيه أيضا. وكون الله تعالى لا يعجزه شيء عما لا يشك فيه إلا ملحد لكن الكلام فى وقوع ما ذكر فى الخارج.والذى تميل اليه قلوب كثير من الناس فى أمر الصبح ما ذكره أهل الهيئة ه

وقد بين ارسطوخس في الشكل الشائي من كتابه في جرم النيرين أن الـكرة إذا اقتبست الضوء من كتابه في جرم النيرين أن الـكرة إذا اقتبست الضوء من كرة أعظم منها كان المضيء منها أعظم من نصفها . وقدبين أيضا في الشكل الأول من ذلك الكتاب أن كل كرتين مختلفتين أمكن أن يحيط بهما مخروط مستدير رأسه يلي أصغرهما ويكون المخرط عاسا لكل منهما على محيط دائرة ، ولاشك أنه محيط بالشمس والارض مخروط مؤلف من خطوط شعاعية رأسه يلي الأرض فيكون هذا المخروط عاسا للارض على دائرة فاصلة بين المضيء والمظلم منها وهي دائرة صغيرة لان الجزء المضيء من الارض أصغر ه

وقد حققوا أن المستنير من الهواء كرة البخار سوى مادخل فى ظل مخروط الأرض وهى مستنيرة أبداً لكثافتها وإحاطة أشه قالسمس بها لـكنها لاترى فى الليل ابعدها عن البصر وان سهم المخروط أبدا فى مقابلة جرم الشمس يما أشرنا اليه فنى منتصف الليل يكون على دائرة نصف النهار وبعدذلك يميل إلى جانب الهروب لحظة فلحظة إلى أن يرى البياض فى جانب المشرق على ماتقدم تفصيله وعلى هـذا لايلزم فى الصورة التى ذكرها الامام من مجاوزة مركز الشمس دائرة نصف الليل وطلوعها على أولئك الأقوام .واستنارة نصف العالم عنده استنارة الربع الشرق عندنا لاختلاف الوضع كالا يخنى على المتأمل و الترام القول بالكروية والمخروط ونحوذلك مماذ كره الها الهيئة لا بأس به نهم اعتقاد صحة ما يقولونه عام خلافه من الدين بالضرورة أو علم بدايل قطعى كفر أوضلال فتدبر . وقرئ (فالق) بالنصب على المدح \*

وقرأ النخعى (فلق الاصباح) ﴿ وَجَعَـلَ اللَّيْلَ سَكُنّا ﴾ أى يسكن اليه من يتعب بالنهار ويستأنس به لاسترواحه فيه وكل مايسكن اليه الرجل ويطمئن استثناسا به واسترواحا اليه من زوج أو حبيب يقـالله: سكن ، ومنه قيل للنار: سكن لانه يستانس بها ولذا سموها مؤنسة .

وأحرج ابن أبى حاتم عن قتادة أنالمني يسكن فيه كل طير ودابة . وروى نحوه عن ابن عباس . ومجاهد

رضى الله تعالى عنهم ، فالمراد حينئذ جعل الليل مسكونا فيه أخذا له من السكون أى الهدو والاستقراد فا فى قوله تعالى: (اتسكنوا فيه) وقرأ سائر السبعة إلاالكوفيين (جاعل) بالرفع وقرى شاذا بالنصب و(الليل) فيهما بحرور بالاضافة، ونصب (سكنا) عند كثير بفعل دل عليه هذا الوصف لابه لانه يشترط فى عمل اسم الفاعل كونه بمعنى الحال أوالاستقبال وهو هنا بمعنى الماضى كما يشهد به قرامة (جعل) •

وجوز الكسائي. وبعض الكوفيين عمله بمه في الماضي مطلقا حملا له على الفعل الذي تضمن معناه. وبعضهم جوز عمله كذلك إذا دخلت عليه أل . و آخرون جوزوا عمله في الثاني إذا أضيف إلى الأول لشبهه بالمعرف باللام ، وعلى هذا والأول لا يحتاج إلى تقدير فعل بل يكون الناصب هو الوصف ، واختار بعضهم كونه الناصب أيضا لكن باعتبار أن المراد به الجعل المستمر في الازمنة المختلفة لا الزمان الماضي فقط و لا يحرى على هذا بحرى الصفة المشبهة لانذلك عاقال بعض المحققين في قصد به الاستمرار مشروط باشتهار الوصف بذلك الاستمال وشيرعه فيه و نصبه في قراء تنا على أنه مفعول ثان لجعل .

وجوز أن يكون (جعل) بمه في أحدث المتعدى لواحد فيكون نصبا على الحمال (والشّمس والقّمر) معطوفان على (الليل) وعلى قراءة من جره يكون نصبهما بجعل المقدرالناصب لسكنا أو با خر مثله ، وقيل المعطف على محل (الليل) المجرور فان اضافة الوصف اليه غير حقيقية إذالم ينظر فيه إلى المعنى. وقرى بالجر وهو ظاهر وبالرفع على الابتداء والخبر محذوف أى مجعولان وحسباناً أى على أدوار مختلفة يحسب فيها الاوقات التي نيط بها العبادات والمعاملات أو محسوبان حسبانا. والحسبان بالضم مصدور حسب بالفتح كا ان الحسبان بالسكسر مصدر حسب وهذا هو الاصل المسموع في نحوذلك وماسواه وارد على خلاف القياس كما قيل وعن أبي الهيثم أن (حسبانا) جمع حساب مثل ركبان وركاب وشهبان وشهاب ؛ وفي ارادته هنا بعد (ذَلْكَ) إشارة إلى جعلهما كذلك ه

وقال الطبرسَى: إلى ما تقدم من فاق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ، والجمهود على الأول وهو الظاهر، ومافيه من معنى البعد للايذان بعلو منزلة المشاد اليه وبعد منزلته أى ذلك التسيير البديع الشان ﴿ تَقْديرُ الْمُزيزِ ﴾ أى الغالب القهاهر الذى لايتعاصاه شي من الاشياء التى من جملتها تسييرهما على الوجه المخصوص ﴿ الْعَليم ٣٩ ﴾ المبالغُ فى العلم بجميع المعلومات التى من جملتها مافى ذلك التسيير من المصالح المعاشية والمعادية •

(وَهُوَ الَّذِي جَمَلَ) أَي انشأ أُوصِير (لَكُمُ) أَي لَاجلَكُم ﴿ النَّجُومَ ) قبل المراد بها ماعدا النيرين لانها التي بها الاهتداء الآتي ولآن النجم يخص في العرف بما عداهما . وجوز أن يدخلا فيها فيكون هدذا بيانا لفائدتهما العامة إثر بيان فائدتهما الحاصة ، والمنجمون يقسمون النجوم إلى ثوابت وسيارات والسيارات سبع باجاع المتقدمين وثمار بزيادة هرشل عند المنجمين اليوم والثوابت لا يعلم عدتها إلا الله تعالى . والمرصود منها كما قال عيد الرحن الصوفى: ألف وخسة وعشرون بادخال الصفيرة . ومن أخرجها قال : (م - ٢٠ - ٣ - تفسير ورح المعانى)

هي ألف واثنان وعشرون ۽ ورتبوا الثوابت على ست أقدار وسموها أقدارا متزائدة سدسا سدسا ،وجعلوا كل قدر على ثلاث مراتب أعظم.وأو سط وأصغر ۽ ولهم تقسيمات لهـا باعتبارات أخر بنوا عليها مابنوا ولايكاد يسلم لهم إلا ما لم يلزم منه محذور في الدين \*

قال العلامة ابن حجر عليه الرحمة : والمذهى عنه من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان كمجىء المطر و وقوع الثالج. وهبوب الريح. وتغير الاسعار ونحو ذلك يزعون أنهم يدركون ذلك بسير الدكواكب لاقترانها وافتراقها ، وهذا علم استأثر الله تعالى به لا يعلمه أحد غيره فن ادعى علمه بذلك فهو فاسق بل ربما يؤدى به الى الدكفر ، فأماه ن يقول: إن الافتران أو الافتراق الذي هو كذا جعله الله تعالى علامة بمقتضى ماأطردت به عادته الالهية على وقوع كذا وقد يتخلف فلا اثم عليه بذلك ، وكذا الاخبار عما يدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعلم به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقى من الوقت فانه لا اثم فيه بل هو فرض كفاية ، وأما مافي حديث الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال : «صلى بنا رسول الله كاثم فيه بل هو فرض كفاية ، وأما مافي حديث الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال : «صلى بنا رسول الله ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أعلم قال : أصبح من عبادى مؤمن وكافر فأما من قال : مطرنا بفضل الله تعالى فذلك مؤمن بي كافر بالدواكب ومن قال : مطرنا بنوء كذا فذلك كافر فأما من قال : مطرنا بنوء كذا فذلك كافر مؤمن به مؤمن بالكواكب ومن قال : مطرنا بنوء كذا فذلك كافر مؤمن بالكواكب »

فقد قال العلماء: إنه محمول على ماإذا قال ذلك مريدا أن النوء هو المحدث أمالوقال ذلك على معنى أن النوء علامة على زول المطر ومنزله هو الله تعالى وحده فلا يكفر لكن يكره له قول ذلك لآنه من ألفاظ الدكفر انتهى وأقول: قد كثرت الآخبار فى النهى عن علم النجوم والنظر فيها، فقد أخرج ابن أبى شيبة وأبو داود. وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» وأخرج الخطيب عن ميمون بن مهران . قال : قلت لا بن عباس رضى الله أنعالى عنهما أوصنى قال أوصيك بتقوى الله تعالى وإياك وعلم النجوم فانه يدعو الى الكهانة . وأخرج عن على كرم الله تعالى وجهه قال : نها نى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن النظر فى النجوم . وعن أبى هريرة . وعائشة رضى الله تعالى عنهما نحوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى خلاق يوم القيامة » . وأخرج هو والخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : والمحرون به فى ظلمات البر والمحر عنهما قال : والمعرون به فى ظلمات البر والمحر عنهما قال : والمه تعلم عالى داله عليه وسلم تعلموا من النجوم ما تهدون به فى ظلمات البر والمحر

ثم انتهوا ﴾ إلى غير ذلك من الاخبار ، ولعل ما تفيده من النهى عن التعلم من باب سد الذرائع لأن ذلك العلم ربما يجر إلى محظور شرعاً كما يشير اليه خبر ابن مران. وكذا النهي عن النظر فيها محمول على النظر الذي كان تفعله الكهنة الزاعمون تأثير الكواكب بانفسها والحاكمون بقطعية ماتدل عليه بتثليثها وتربيعها واقترانها ومقاباتها مثلا مر. الاحكام بحيث لا تتخلف قطعا على أن الوقوف عالى جميع ما أودع الله تسالى في كل كوكب مما يمتنع لغدير علام النيوب. والوقوف على البعض أو الـكل في البعض لا بجدي نفعا ولا يُفيد إلا ظنا المتمسَّك به كالمتمسك بحبال القمر والقابض عليـــه كالقابض على شعاع الشمس. نعم إن بعض الحوادث في عالم الـكون والفساد قد جرت عادة الله تعـالي باحداثه في الغالب عند طلوع كوكب أو غروبه أو مقارنته لمكوكب آخر وفيها يشاهد عنمد غيبوبة الثريا وطلوعها وطلوع سهيــل شاهد لما ذكرنا. ولا يبعد أن يكون ذلك من الاسباب العادية وهي قد تتخلف مسبباتها عنهما سواء قلنا: إن التأثير عندها كما هو المشهور عن الاشاعرة أم قلنا : إنها المؤثرة بأذن الله تعالى كما هو المنصور عند السلف، ويشير اليه كلام حجة الاسلام الغزالي في العلة . فتي أخبر المجرب عن شيء من ذلك على هذا الوجه لم يكن عليه بأس . وما أخرجه الخطيب عن عكرمة أنه سأل رجلا عن حساب النجوم وجعل الرجل يتحرج أن يخبره فقال عكرمة : سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: علم عجر الناسءنه وددتأني علمته • وما أخرجه الزبير بن بكار عن عبدالله بنحفض قال : خصت العرب بخصال بالكهانة والقيافة والعيافة • والتجوم. والحساب فهدمالاسلام الكمالة وثبت الباقى بعد ذلك ، وقول الحسن بنصالح : سمعت عنابن عباس رضيالله تِعالى عنهما أنه قال في النجوم: ذلك علم ضيعه الناس فلعل ذلك إن صح محمول على نحو ماقلنا. و بعد هذا كله أقول: هو علم لا ينفع والجهل به لا يضر فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَات ﴾ أى بيناالآيات المتلوة المذكورة لنعمه سبحانه التيهذه النعمة من جملتها أو الآيات التكوُّ ينية الدالة علىشؤونه تعالى فصلا فصلا ﴿ لَقُوْمَ يَعْلَمُونَ ٩٧ ﴾ معانى الآيات المذكورة فيعملون بموجبها أو يتفكرون فى الآيات الذكوينية فيعلمون حقيقة الحال، وتخصيصالتفصيل بهم مع عمومه للكل لأنهم المنتفعون به ه

﴿ وَهُو الّذِى أَنْشاً كُمْ مَنْ أَفْس وَاحَدَة ﴾ أى آدم عليه السلام وهو تذكير لنعمة أخرى فان رجوع الكثرة إلى أصل واحد أقرب إلى التواد والتعاطف. وفيه أيضا دلالة عسلى عظيم قدرته سبحانه وتعالى ﴿ فَسَتَقَر وَمُستُودَع ﴾ أى فلم استقرار فى الاصلاب أو فوق الأرض واستيداع فى الارحام أوفى القبر أو موضع استقراد واستيداع فيها ذكر ، وجعل الصلب مقرالنطفة والرحم، ستودعها لأنها تحصل فى الصلب لامن قبل شخص آخر وفى الرحم من قبل الآب فاشبهت الوديعة كأن الرجل أودعها ماكان عنده، وجعل وجه الأرض مستقرا وبطنها مستودعا لتوطنهم فى الأول و اتخاذهم المنازل والبيوت فيه وعدم شىء من ذلك فى الثانى ، وقبل : التعبير عن كونهم فى الاصلاب أو فوق الارض بالاستقرار لانهما مقرهم الطبيعى التعبير عن كونهم فى القبر بالاستيداع لما أن كلا منهما ليس بمقرهم الطبيعى \*

وأخرج جماعة منهم الحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المستقر الرحم والمستودع الاصلاب، وجاء في رواية أن حبرتيها كتباليه يسأله رضى الله تعالى عنه عن ذلك فاجابه بما ذكر ه

ويؤيد تفسير المستقر بالرحم قوله تعالى : (ونقر فى الارحام مانشاه) وأما تفسير المستردع بالاصلاب فقال شيخ الاسلام : إنه ليس بواضح وليس كما قال، فقد ذكر الامام بعدان فرق بين المستقر والمستردع بأن المستقر أقرب إلى الثبات من المستردع ، وبما يدل على قوة هذا القول يعنى المروى - عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . أن النطفة الواحدة لا تبقى في صلب الآب زمانا طويلا والجنين يبقى زمانا طويلا، ولما كان المحث في الرحم أكثر مما في صلب الاب كان حمل الاستقرار على المكث في الرحم أولى . ويلزم ذلك أن حمل الاستيداع على المكث في الصلب أولى . وأنا أقول: لعل حمل المستودع على الصلب باعتبار أن الله تعالى بعد أن أخرج من بنى آدم عليه السلام من ظهورهم ذريتهم يوم الميثاق وأشهدهم على أنفسهم وكان ما كان ردهم إلى أخرجهم منه فكا تنهم وديعة هناك تخرج حين يشاء الله تعالى ذلك، وقد أطاق ابن عباس رضى الله تعالى ما أخرجهم منه فكا تنهم وديعة هناك تخرج حين يشاء الله تعالى ذلك، وقد أطاق ابن عباس رضى الله تعالى رضى الله تعالى عنهما أتزوجت؟ قلت: لاوما ذلك في نفسي اليوم قال: ان كان في صلبك وديعة فستخرج ورضى الله تعمل عنهما أتزوجت؟ قلت: لاوما ذلك في نفسي اليوم قال: ان كان في صلبك وديعة في الحق وروى تفسر المستودع بالدنيا والمستقر بالقبر عن الحسن وكان: يقول يا ابن آدم أنت وديعة في أهلك ويوشك أن تلحق بصاحبك وينشد قول لبيد .

وما المال والاهلون إلا وديعة ولابد يوما أن ترد الودائع وقال سليمان بن زيد العدوى في هذا المعنى:

نجع الاحبة بالاحبة قبلنا فالناس مفجوع به ومفجع مستودع أو مستقر مدخلا فالمستقر يزوره المستودع

وعن أبى مسلم الاصفها في أن المستقر الذكر لآن النطفة إنما تتولد في صابه والمستودع الآنثي لآن رحمها شبيه بالمستودع إتلك النطفة فكانه قيل: وهو الذي خلقكم من نفس واحدة فمنكم ذكر ومنكم أنثى و وقرأ ابن كثير و أبو عرو ( فمستقر ) بكسر القاف وهو حينئذ اسم فاعل بمعني قار ومستودع اسم مفعول والمراد فمنكم مستقر ومنسكم مستودع . ووجه كون الاول معلوما والثاني مجهولا ان الاستقرار هنا عظاف الاستيداع والمتعاطفان على القراءة الاولى مصدران أو اسها مكان ولا يجوز أن يكون الاولى اسم مفعول لآن استقر لا يتعدى وكذا الثاني ليكون كالاول ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا الْإَيات ﴾ المبينة لتفاصيل خلق البشر ومن جملتها هذه الآية ﴿ لقوم يَفْقَهُونَ ٩٨ ﴾ معانى ذلك ، قيل: ذكر مع ذكر النجوم (يعلمون) ومع صنعة و تدبيرا فكان ذكر الفقه الذي هو استمال فطنة و تدقيق نظر مطابقا له ، وهو مبنى على أن الفقه أبلغ من وكره الفصل بفاصلتين متساويتين لفظا للتكرار عدل إلى فاصلة تخالفة تحسينا للنظم وافتنانا في البلاغة و ذكر ابن المنير وجها ءاخر في تخصيص الاولى بالعلم والثانية بالفقه وهو أنه لما كان المقصود التوريض بمن وذكر ابن المنير وجها ءاخر في تخصيص الاولى بالعلم والثانية بالفقه وهو أنه لما كان المقصود التوريض بمن والنظر فيها وعلم الحكمة الالهم ق تديره لها أمرخارج عن نفس الناظر ولا كذلك النظر في انشا الهم من نفس والنظر ولا كذلك النظر في انشا تهم من نفس والنظر ولا كذلك النظر في انشا تهم من نفس والنظر ولا كذلك النظر في انشا تهم من نفس والنظر ولا كذلك النظر في انشا تهم من نفس والنظر ولا كذلك النظر في انشا تهم من نفس

واحدة وتقليبهم فى أطوار هختلفة وأحوال متغايرة فانه نظر لايعدو نفس الناظر ولايتجاوزها فاذا تمهد هذا فجهل الانسان بنفسه وأحواله وعدم النظر والتفكر فيها أبشع من جهله بالأمور الحارجة عنه كالنجوم والأفلاك ومقادير سيرها وتقلبها، فلما كان الفقه أدنى درجات العلم إذ هو عبارة عن الفهم نفي بطريق التمريض عن أبشع القبيلتين جهلا وهم الذين لا يتبصرون فى أنفسهم و نفى الادنى أبشع من نفى الاعلى فخص به أسوأ الفريقين حالا و (يفقهون) ههنا مضارع نقه الشيء بكسر القاف إذا فهمه ولو أدنى فهم، وليس مرفقه بالضم لأن تلك درجة عالية ومعناه صار فقيها . ثم ذكر أنه إذا قيل: فلان لا يفقه شيئاكان أذم فى العرف من قولك فلان : لا يعلم شيئا وكان معنى قولك : لا يفقه شيئا ليست له أهاية الفهم وان فهم، وأما قولك : لا يهلم شيئا في فند عدم حصول العلم له وقد يكون له أهلية الفهم والعلم لو تعلم . واستدل على أن التارك للتفكر فى نفسه أخلا وأسوأ حالا من التسارك المفكرة فى غيره بقوله سبحانه : (وفى الارض ما يات للموقنين وفى أنفسكم أفلا تبصرون ) فخص التبصر فى النفس بعد اندراجها فيما فى الارض من الآيات وأنكر على من لا يتبصر فى نفسه أفلا تسمأنفا والله تعالى أعلم بأسرار كلامه .

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً ﴾ تذكير لنعمة أخرى من نعمه سبحانه الجليلة المنبئة عن كمال قدرته عز وجل وسعة رحمته، والمراد من الماء المطر ومر. السماء السحاب أوالـكلام على تقدير مضاف أي من جانب السماء . وقيل:الكلام على ظاهره والانزال من السماء حقيقة إلى السحاب ومنه إلى الأرض واختاره الجبائي، واحتج على فساد قول من يقول: إن البخارات الكثيرة تجتمع في باطن الارض ثم تصعد وترتفع الى الهواء وينعقد السحاب منها ويتقاطر ماء وذلك هو المطر المنزل بوجوه . أحمدها أن البرد قد يوجّد في وقت الحر بل في حميم الصيف ونجد المطر في أبرد وقت ينزل غـير جامد. وذلك ببطل ماذكر . ثانيها أن البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت تفرقت وإذا تفرقت لم يتولد منها قطرات الما. بل البخار انما يجتمع اذا اتصل بسقف أملس يما في بعض الحمامات أمااذا لم يكن كذلك لم يسل منه ما. كثير فاذا تصاعدت البخارات فى الهواء وليس فوقها سطح أملس تتصل به وجب أن لا يحصل منها شيء من المماء · ثالثها أنه لوكان تولد المطر من صعود البخارات فهي دائمة الارتفاع من البحار نوجب أن يدوم هناك نزول المطر وحيث لم يكن كذلك علمنا فساد ذلك القول . ثم قال: والقوما ما احتاجوا الي هذاالقول لأنهم اعتقدوا أن الاجسام قديمة فيمتنع دخول الزيادة والنقصان فيها . وحينتذ لامعنى لحدوث الحوادث الا اتصاف تلك الذوات بصفة بعد أن كأنت موصوفة بصفة أخرى . ولهذاالسبب احتاجوا في تـكوين كل شيء عن مادة معينة . وأما المسلمون فلما اعتقدوا أن الاجسام محدثة وأن خالق العالم فاعل مختار قادر على خلق الاجسام كيف شا. وأراد فعند هذا لا حاجة الى استخراج هذِه الـ كلمات وحيث دل ظاهر القرآن على أن الماء آنما ينزلمن السماء ولادليل على امتناع هذا الظاهر وجب القول بحمله عليه انتهى. ولايخنى علىمن راجع كتب الفوم أنهم أجابوا عن جميع تلك الوجوه · وأن الذي دعاهم إلى القول بذلك ليس مجرد ماذكر بل القوا. بامتناع الحرق والالتئام أيضا ووجود كرة النار تحت السما. وانقطاع عالم العناصر عندها ومشاهدة من على جبل شامخ سحابا عطر مع عدم مشاهدة ماء نازل من السهاء اليه الى غير ذلك. وهذا وإن كان بعضه بمـا قام الدايل الشرعي على بطلانه

وبعضه بما لم يقم الدليل عليه ولم يشهد بصحته الشرع لـكنمشاهدة من على الجبل ماذكر ونحوها يستدعى صحة قولهم في الجلة ولاأرى فيه بأسا ، وروى عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : مامن قطرة تنزل الا ومعها ملك ، وهو عند الـكشير محمول على ظاهره. والعلاسفة يحملون هذا الملك علم الطبيعة الحالة في تاك الجسمية الموجبة لذلك النزول، وقيل: هو نورمجر دعن المادة قائم بنفسه مدبر للقطر حافظ إياه، ويُبتأ فلاطون هذا النور المجرد لـكل نوع من الافلاك والكوا كب والبسائط العنصرية ومركباتها على ماذهب اليه صاحب الاشراق وهو أحدالاً قوآل في المثل الافلاطونية ،ويشيرالي نحو ذلك كلام الشيخ صدر الدين القونوي في تفسير الفاتحة، ونصب (مام) على المفعولية لانزل، وتقديم المفعول غير الصريح عليه لمامر مرارا ﴿ فَأَخْرُ جُنَّابِهِ ﴾ أى بسبب المام، والفاء للتعقيب وتعقيب كل شيء بحسبه و (أخرجنا) عطفعلى (أنزل)والالتفات الى النكلم إظهارًا لكمال العناية بشأن ماأنزل الما. لأجله، وذكر بعضهم نكتة خاصة لهذا الالتفات غير ماذكر وهي أنه سبحانه لما ذكر فيما مضي ما ينبهك على أنه الخالق اقتضى ذلك التوجه اليـه حتى يخاطب واختيار ضمير العظمة دون ضمير المتكلم وحــــده لاظهار كال العناية أي فأخرجنا بعظمتنا بذلك الماء مع وحدته ﴿ نَبَاتَ كُلُّ شَيْءَ ﴾ أي كل صنف من أصناف النبات المختلفة في اا-كم • والـكيف . والحواص . والآثار • بعضها على بعض في الأكل) والنبات كالنبت وهو على ماقال الراغب. ما يخرج من الأرض من الناميات سوا. كان له ساق كالشجر أو لم يكن له ساق كالنجم لـكن اختص في التعارف بما لاساقيله بل قد اختص عند العامة بما تأكله الحيوانات، ومتىاعتبرت الحقائق فانه يستعمل فى كل نام نباتا كان أوحيوانا أو إنسانا · والمرادهنا عند بعض المعنى الأول. وجعل قوله تمــالى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مُنَّهُ خَصْرًا ﴾ شروعا فى تفصيل ماأجمل من الاخراج وقد بدأ بتفصيل حال النجم وضمير (منه)للنبات و الخضر بمعنى الاخضر كأعور وعور ، وأكثر ما يستعمل الحضر فيها تـكون خضرته خلقية ، وأصل الخضرة لون بين البياض والسواد وهو الى السواد أقرب ولذا يسمى الأخضر أسود وبالعكس ، والمعنى فاخرجنا منالنبات الذي لاساق له شيئا غضا أخضر وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة . وجوز عود الضمير الى الماء ومن سببية، وجعل أبو البقاء هذا الـكلام حيائذ بدلا من (أخرجنا) الأول، وذكر بعض المحققين أن فىالآية على تقدير عود الضمير الى الماء معنى بديعا حيث تضمنت الاشارة إلى أنه تعالى أخرج من الما ُ الحلو الابيض في رأى العين أصنافا من النبات والثمــار مختلفة الطموم والالوان والى ذلك نظر القائل يصف المطر :

يمد على الآفاق بيض خيوطه فينسج منها للثرى حلة خضرا

وقوله تعالى: ﴿ نَخْرَجُ مُنهُ ﴾ صفة لخضر، وصيغة المضارع لاستحضار الصورة بما فيها من الغرابة، وجوز أن يكون مستأنفا أى نخرج من ذلك الخضر ﴿ حَبًّا ثَمَرًا كِبًا ﴾ أى بعضه فوق بعض كما فى السنبل وقرى النكرج منه حب متراكب ﴾ ﴿ وَمَنَ النَّخْلِ ﴾ (١) جمع نخل ـ كما قال الراغب والنخل معروف ويستعمل فى

<sup>(</sup>١) أصل المصنف ومنالنخيل كـذا يخطه لذلك قال بعده جمع نخل والنلاوة كمافي المصحف العثماني ومزالنخل تنبه

الواحد والجمع ، وهذا شروع فى تفصيل حال الشجر اثر بيان حال النجم عنــد البعض،فالجار والمحرور خبر مقدم وقوله سبحانه: ﴿ مَنْ طَلْمُهَا ﴾ بدل منه بدل بعض من كل باعادة العامل \*

وقوله سبحانه: ﴿ قُنُواْنَ ﴾ مبتدأ؛ وحاصله من طلع النخيل قنوان وجوز أن يكون الخبر محذو فالدلالة (اخرجنا) عليه وهو كون خاص وبه يتعلق الجار. والتقدير ومخرجه من طلع النخل قنوان وعلى القراءة السابقة آنها يكون (قنوان) معطوفا على حب: وقيل المعنى وأخرجنا من النخل نخلا من طلعها قنوان ومن النخل شيئا من طلعها قنوان ، وهو جمع قنو بمعنى العسفق وهوللتمر بمنزلة العنقود للعنب. وتثنيته أيضا قنوان ولا يفرق بين المثنى والجمع إلا الاعراب، ولم يأت مفرد يستوى مثناه و جمعه إلا ثلاثة أسماه هذا وصنو وصنوان . ورئد ورئدان بمعنى مشل قاله ابن خالو يه وحكى سيبويه شقد . وشقدان . وحش وحشان للبستان نقله الجلال السيوطى فى الزهر وقرى "بضم القاف وبفتحها على أنه اسم جمع لان فعلان وحشان للبستان نقله الجلال السيوطى فى الزهر وقرى "بضم القاف وبفتحها على أنه اسم جمع لان فعلان ليس من زنات التكسير ﴿ دَانيَة ﴾ أى قريبة من المتناول كما قال الزجاج . واقتصر على ذكرها عن مقابلها ليس من زنات التكسير ﴿ دَانيَة ﴾ أى قريبة من المتناول كما قال الزجاج . واقتصر على ذكرها عن مقابلها للالتها عليه وزيادة النعمة فيها ؛ وقيل المراد دانية من الارض بكثرة ثمرها وثقل حماما والدنو على القولين حقيقة ، و يحتمل أن يراد به سهولة الوصول إلى ثمارها مجازا \*

﴿ وَجَنَّات مَّن أَعْنَاب ﴾ عطف على نبات كل شئ أى وأخرجنابه جنات كاثنة من أعناب ، وجعله الواحدى عطفا على (خضرا) . وقال الطيبي: الأظهر أن يكون عطفا على «حبا» لآن قرله سبحانه: (نبات كل شئ) مفصل لاشتماله على كل صنف من أصناف النامى ، والنامى الحب والنوى وشبههما . وقوله سبحانه : (فاخرجنا منه خضرا) الخ تفصيل لذلك النبات ، وهو بدل من (فاخرجنا) الأول بدل اشتمال، قيل: وهذا ، بن على أن المراد بالنبات المعنى العام وحين لذلك النبات ، عطفه عليه لأنه داخل فيه وإن أريد ما لاساق له تعين عطفه عليه لأنه غير داخل فيه وتعين أن يقدر لقوله سبحانه (ومن النخل) فعل آخرينا أشير اليه فتدبر \*

وقرأ أمسير المؤهنين على كرم الله تعالى وجهد وابن مسعود والاعمش ويحيى بن يعمر وأبو بكر عن عاصم (وجنات) بالرفع على الابتداء أى ولكم أو ثم جنات أو نحو ذلك ، وجوز الزمخشرى أن يكون على العطف على (قنوان) قال فى التقريب: وفيه نظر لانه أن عطف على ذلك فن أعناب وإما خسبر صفة (جنات) فيفسد المعنى إذ يصير المعنى وحاصلة من النخيل جنات حصلت من أعناب ، وإما خسبر لجنات فلا يصدح لانه يكون عطها لها على مفرد ويكون المبتدأ نكرة فلا يصح ، وفي الكشف أن الثانى بعيد الفهم من لفظ الزمخشرى وإن أمكن الجواب بأن العطف على المخصص مخصص كما قال ابن مالك ، واستشهد عليه بقوله:

والظاهر الأول لـكنه عطف جملة على جملة ويقدر ومخرجة من الخضر أو من الـكرم أو حاصلة جنات من أعناب دون صلته لأن التقييد لازم كاحقق فى عطف المفرد وحده، ولايخنى أن هذا تـكلف مستغنى عنه، ولعل زيادة الجنات هنا ـ كا قيل ـ من غير اكتفاء بذكر اسم الجنس كا فيما تقدم وما تاخر لما

أن الانتفاع بهذا الجنس لايتأتى غالبا الاعند اجتماع طائمة من أفراده ﴿وَالَّزِيْتُونَ وَالرُّمَّانَ﴾ نصب على الاختصاص لمزة هذينالصنفين عندهم أوعلى المطفعلى دنبات» \*

وقوله سبحانه: ﴿ مُشْدَبها وغير متشابه والرمان كذلك ، واماحال من «الرمان» لقربه ويقدر مثلة فى الأول. والتقدير والزيتون مشتبها وغير متشابه والرمان كذلك ، واماحال من «الرمان» لقربه ويقدر مثلة فى الأول. وأياما كان فني المسكلام مضاف مقدر وهو بعض أى بعض ذلك مشتبها و بعضه غير متشابه فى الهيئة والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من الأوصاف الدالة على كال قدرة صانعها وحكمة منشيها ومبدعها جل شانه والا كان الممنى جويعه مشتبه وجميعه غير متشابه وهو غير صحيح . ومن الناس من جوزكونه حالا منهما مع التزام التأويل. وافتمل وتفاعل هنا بمهنى كاستوى وتساوى. وقرى " (متشابها وغير متشابه) ﴿ انْفَارُوا ﴾ نظر اعتبار واستبصار ﴿ إِلَى ثَمَر هُ الله أَى ثمر ذلك أى الزيتون والرمان والمراد شجرتهما وأديد بهما فيها سبق الثمرة فنى الستخدام ، وعن الفراء أن المراد فى الاول شجر الزيتون وشجر الرمان وحينئذ لا استخدام، وأياما كان فالضمير راجع اليهما بتاويله باسم الاشارة ورجوعه إلى كل واحد منهما على سبيل البدل بعيد لانظير له فى عدم تعيين مرجع الضمير ه

وجوز رجوع الضمير إلى جميع ماتقدم بالتاويل المذكور ايشمل النخل وغيره بما يشمر ﴿ إِذَا أَثْمَرَ ﴾ أى إذا أخرج ثمره كيف يخرجه مشيلا لا يكاد ينتفع به . وقرأ حمزة . والسكسائى (ثمره) بضم الثا وهو جمع ثمرة كخشبة وخشب أو ثمار كمثاب وكتب ﴿ وَيَنْعه ﴾ أى وإلى حال نضجه أو إلى نضيجه كيف يمود ضخها ذانفع عظيم ولذة كاملة. وهو فى الاصلمصدرينعت الثمرة إذا أدركت ، وقيل : جمع يانع كتاجر وتجر ، وقرى، بالضم وهى لغة فيه . وقرأ ابن محيصن (ويانهه) ، ولا يخفى أن فى التقييد بقوله تعالى : (إذا أثمر) على ما أشرنا اليه اشعارا بان المثمر حيئذ ضعيف غير منتفع به فيقابل حال الينع. ويدل كال التفاوت على كال القدرة . وعن الزمخشرى أنه قال فان قات هلا قيل : إلى غض ثمره وينعه؟ قات: في هذا الإسلوب غلى كال الينع وقع فيه معطوفا على الثمر على سنن الاختصاص نحوة وله سبحانه : (وجبريل وميكال) للدلالة على أن الينع أولى من الغض وله وجه وجيه وإن خفى على بعض الناظرين •

(إنْ فَى ذَلَكُمُ إِشَارَة إِلَى مَاأُمْرُوا بِالنظر اليه. وما في اسم الاشارة من معنى البعد لما مرغير مرة (لآيات) عظيمة أو كثيرة دالة على وجود القادر الحكيم ووحدته (لقوم يُوْمُنُونَ ٩٩) أى يطلبون الايمان بالله تمالى على على على وجود القادر الحكيم ووحدته أن حدوث ها تيك الاجناس المختلفة و الانواع قيل. ووجه دلالة ماذكر على وجود القادر الحكيم ووحدته أن حدوث ها تيك الاجناس المختلفة و الانواع المتشعبة من أصل واحد و انتقالها من حال إلى حال على يمط بديع لابد أن يكون باحداث صانع يعلم تفاصيلها ويرجح ما تقتضيه حكمته من الوجوه الممكنة على غيره ولا يعوقه ضد يعانده أو ند يعارضه ، ثم أنه سبحانه بعد أن ذكر هذه النعم الجليلة الدالة على توحيده و بخ من أشرك به سبحانه ورد عليه بقوله عزشانه: (وَجَمَاواً) في ان ذكر هذه النعم الجليلة الدالة على توحيده و بخ من أشرك به سبحانه ورد عليه بقوله عزشانه: (وَجَمَاواً) في اعتقاده (قَهُ ) أنذى شانه ما فصل في تضاعيف هذه الآيات (شُرَكَاهُ ) في الالوهية أو الربوبية (الجُنّ ) أي

الملائكة حيث عبدوهم وقالوا: إنهم بنات الله سبحانه و تسميتهم جنا مجــاز لاجتنانهم واستتارهم عن الاعين كالجن. وفي التعبير عنهم بذلك حط لشآنهم بالنسبة إلى مقام الالهية •

وروى هذا عن قتادة والسدى، ويفهم من كلام بعضهم أن الجن تشمل الملائكة حقيقة . وقيل:المراد بهم الشياطين وروى عن الحسن . ومعنى جعلهم شركاء أنهم أطاءوهم كما يطاع الله تعــالى أو عبدوا الأوثان بتسويلهم وتحريضهم . ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الآية نزلت في الزنادقة الذين قالوا: إن الله تعالى خالق الناس، والدواب، والآنعام، والحيوان، وإبليس خالقالسباع، والحيات، والعقارب والشرور . فالمراد من الجن إبليس وأتباعه الذين يفعلون الشرور ويلقون الوساوس الحُبَيثة الى الأرواح البشرية ، وهؤ لاءالمجوس القائلون بالنور والظلمة ولهم في هذا الباب أقوال تمجها الاسماع وتشمئز عنها النفوس، وادعى الامام أن هذا أحسن الوجوه المذكورة في الآية ، و مفعولا ـ جعل قيل: لله وشركا ، و (الجن) إما منصوب بمحذوف وقع جوابا عنسؤال كأنه قيل: من جعلوه شركاء؟ فقيل: الجن، أومنصوب على البدلية من (شركاء)والمبدل،منه ليس في حكم الساقط بالـكلية وتقديم المفعول الثاني لانه محز الانـكار ولان المفعول الأول منكر يستحق التأخير . وقيل: هما (شركاء .والجن)،وتقـديم ثانيهماعلى الأول لاستعظامأن يتخذ لله سبحانه شريك ماكائناما كان، و (لله)متعلق بشركا. وتقديمه عليه للنكتة المذكررة أيضا علىمااختاره الزمخشري وقرى ( الجن ) بالرفع كأنه قيل: من هم؟ فقيل: الجنو بالجرعلى الاضافة التي هي للة بيين : ﴿ وَخَلَقَهُمْ ﴾ حال من فاعل (جعلوا) بتقدير قدأو بدونه على اختلاف الرأيين مؤكدة لما في جعلهم ذلك من الشناعة والبطلان باعتبار علمهم بمضمونها أي وقد علموا أن الله تعالى خالفهم خاصة ،وقيل:الضمير للجن أي والحال أنه تعــالى خاق الجن فـكيف يجملون مخلوقه شرّيكا له . ورجح الأول بخلوه عن تشتت الضمائر ورجح الامام الثاني بأن عود الضمير إلى أقرب المذكورات واجب، وبأنه إذا رجع الضمير إلى هــذا الاقرب صار اللفظ الواحد دليلا قاطءًا تاما كاملا في إبطال المذهب الباطل · وقرأ يحيي بن يعمر (وخلقهم) علىصيغةالمصدر عُطَّفًا على (الجن) أي وما يخلقونهمن الاصنام أو على (شركاء)أي وجعلواله اختلاقهم للقبائح حيث نسبوها اليه سبحانه وقالوا : الله أمرنا بهما ﴿ وَخَرَقُواْ لَهُ ﴾ أي افتعلوا وافتروا له سبحانه يقالالفراه: يقال :خلقالافك واختلقه وخرقه واخترقه بمعنى . ونقل عن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال: كلمةعربية كانت العرب تقولها كان الرجل إذا كذب كذبة في نادى القوم يقول له بعضهم قدخرقها والله . وقال الراغب: أصل الخرق قطع الشي. على سبيل الفساد من غير تفكر ولا تدبر • ومنه قوله تعالى. (أخرقتها لتغرق أهلها) وهو ضد الخلق فانه فعل الشيء بتقدير ورفق والحرق بغير تقدير قال تعالى (وخرقوا له) أى حكموا بذلكعلى سبيل الحرق وباعتبار القطع · وقرأ نافع (وخرقوا)بتشديد الراء للتكثير. وقرأ ابن عمر. وابن عباس رضي الله تعالى عنهم(وحرفوا) من التحريف أي وزورواله ﴿ بَنينَ وَبَنَاتَ ﴾ فقالت اليهود؛ عزير ان الله ، وقالت النصاري: المسيح ابن الله وقالت العرب الملائكة بنات الله والله سبحانه منزه عما قالوه ﴿ بِغَيْرِ عَلْمٌ ﴾ بحقيقته من خطأ أوصواب (م - ۲۱- ج - ۷ - تفسیر روح المعانی)

ولافكر ولاروية فيه بل قالوه عن عمى وجهالة أوبغيرعلم بمرتبة ماقالوه وأنه من الشناعة بالمحل البعيد و وأياما كان فالجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالا من الواو أو نعت لمصدر ، و كد أى خرقوا ملتبسين بغير علم أو خرقا كائنا بغير علم والمقصود على الوجهين ذمهم بالجهل، وقيل: إن ذلك كناية عن ننى ماقالوا فان ما لا أصلله لايكون معلوما ولايقام عليه دليل ، ولاحاجة اليه إذ نفيه معلوم من جعله اختلاقا وافتراء ومن قوله عزوجل (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّايَصَفُونَ م م ) من أن لهجل شأنه شريكا أوولدا، وقد تقدم الكلام في سبحان وما يفيده من المبالغة في التنزيه ، و (تعالى) عطف على الفعل المضمر الناصب لسبحان ه

و فرق الامام بين التسبيح و التعالى بان الاول راجع إلى أقو ال المسبحين و الثانى إلى صفاته تعالى الذاتية التى حصلت لذاته سبحانه لالفيره و المراد بالبنين فيما تقدم مافوق الواحد أو أن من يجوز الواحد يجوز الجمع ه

﴿بَدِيعُ السَّمُوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ أى مبدعهما وموجدهما بغير آلة ولا مادة ولازمان ولا مكان قاله الراغب، وهو كايطلق على المبدع السم مفعول هو منه قيل: ركى بديعو كذلك البدع بكسر الباءيقال لها \* وقيل : هو من اضافة الصفة المشبهة الى الفاعل للتخفيف بعدنصبه تشبيها لها باسم الفاعل كاهو المشهور أى بديع سمواته وأرضه من بدع اذا كان على تمط عجيب وشكل فائق وحسن رائقاً والى الظرف كا فى قولهم فلان ثبت الغدر أى ثبت فى الغدر وهو بغين معجمة ودال و راء مهملتين المكان ذو الحجارة والشقوق و يقولون ذلك اذا كان الرجل ثبتاً فى قتال أو كلام . والمراد من بديع فى السموات والارض انه سبحانه عديم النظير فيهماه

ومعنى ذلك على ماقال بعض المحققين أن ابداعه له آلا نظير له لآنم ما أعظم المخلوقات الظاهرة فلا يردأ نه لا يازم من نفي النظير فيهم النفي في النظير فيهم النفي النفي النفي النفي المشركين بحسب زعمهم أنه لا موجود خارج عنهما و اختار غير واحد التفسير الآول ، والمعنى عليه أنه تعالى مبدع لقطرى العالم العلوى والسفلى بلامادة فاعل على الاطلاق منزه عن الانفعال بالسكلية ، والوالد عنصر الولد منفعل بانتقال مادته عنه فكيف مكن أن يكون له ولد ؟ ه

وقرى، (بديع) بالنصب على المدح والجرعلى أنه بدل من الاسم الجليل أو من الضمير المجرور فى (سبحانه) على رأى من يجوزه، وارتفاعه على القراءة المشهورة على ثلاثة أوجه \_كا قال أبو البقاء \_ ، الأول أنه خبر مبتدأ محذوف الثانى أنه فاعل (تعالى) واظهاره فى موضع الاضهار لتعليل الحكم، وتوسيط الظرف بينه و بين الفمل للاهتمام ببيانه، والثالث أنه مبتدأ خبره قوله سبحانه ﴿ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ ﴾ وهو على الأولين جملة مستقلة مسوقة كما قبلها لبيان استحالة مانسبوه اليه تعالى و تقرير تنزيهه عنه جل شأنه . وقوله تعالى : ﴿ وَلَمْ تَكُنُ لَهُ صَاحبَةٌ ﴾ حال مؤكدة للاستحالة المذكورة ضرورة أن الولد لا يكون بلاوالده أصلا وإن أمكن وجوده بلاوالد أى من أين أد كيو وجوده بلاوالد أى من أين أد كيف يكون له ولد والحال أنه ليس له صاحبة يكون الولد منها . وقرأ ابراهيم النخمى (لم يكن) بتذكير الفعل ؟ وجازذ لك مع أن المرفوع مؤنث للفصل كافى قوله :

لقد ولد الاخيطل أم سو. على قمع استها صلب وشام قال ابن جنى: تؤنث الافعال لتأنيث فاعلها لانهما يجريان بجري كلمة واحَدِة لعدم استغناء كل

عن صاحبه فاذا فصل جاز تذكيره وهو في بابكان أسهل لانك لوحذفتها استقل مابعدها وقيل إن اسم «يكنّ» ضمير ه تعالى. والخبر هو الظرفو وصاحبة »مر تفع به على الفاعلية لاعتماده على المبتدأ والظرف خبره مقدم و «صاحبة» مبتدأ والجملة خبر «يكون» وعلى هذا يجوزأن يكون الاسم ضمير الشأن اصلاحية الجملة حينتذ لأن تـكون مفسرة للصّمير لا على الأوّل لأنه كما بين في موضعه لاينسر الابجملة صريحة، والاعتراض بأنه إذا كان العميدة في المفسرة مؤنثا فالمقدر ضمير القصة لاالشأن فيعود السؤال ايس بوارد كعدم اللزوم و ان توهمه بعضهم . وقوله تمالى. ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْ. ﴾ استثناف لتحقيق ماذكر من الاستحالة أوحال أخرى مقررة لهــا أي أن يكون له ولد وآلحال أنه خلق كلُّ شيء من الموجودات التي من جملتها ماسموه ولدا فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدا لخالقه . ويفهم •ن التفسير الـكبير أن من زعم أن لله تعــالى شأنه ولدا إن أراد أنه سبحانه أحدثه على سبيل الابداع مر غير تقدم نطفة مثلا رد بأن خلقه للسموات والارض كذلك فيلزم كونهما ولدا له تعالى وهو باطل بالاتفاق ، وإنارادماهو المعروف من الولادة في الحيوانات رد أولا بانه لاصاحبة له وهي أمر لازم في المعروف. وثانيا بأن تحصيل الولد بذلك الطريق انما يصح في حق من لا يكون قادرًا على الخلق والايجاد والتكوين دفعة واحدة أما من كان خالفًا لـكل الممكنات وكان قادرًا على كل المحدثات فاذا أراد ثبيتًا قالله. كن فيكون فيه تنعمنه إحداث شخص بطريق الولادة. وأن أراد مفهوما ثالثًا فهوغير متصور ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ منشأنه أن يعلم كاثنا ما كاذ مخلوقا أوغير مخلوق يما ينبي. عنه ترك الاضمار الى الاظهار ﴿ عَلَيْمُ ١٠١ ﴾ مبالغ فى العلم أز لاو أبدا حسبما يعرب عنه العدول الى الجملة الاسمية، وحينتذ فلا يخلو إما أن يكونَ الوُّلد قديما أو محدثًا لاجائز أن يكون قديما لأن القــديم يجب كونه واجب الوجود لذاته وما كان كذلك كان غنيا عن غيره فامتنع كونه ولدا للغير فتهين كونه حادثًا ،ولاشك أنه تعالى عالم بكل شي. فا. ا أن يعلم أن له في تحصيل الولد كمالا أونفعا أو يعــــــلم أنه ليس كذلك، فان كان الأول فلا وقت يفرض إلا والداعي الى إيجاد هذا الولد كان حاصلا قبله وهو يوجب كونه أزليا وهو محال وإن كان الثانى وجب أن لا يحدث البَّنة في وقت من الاوقات . وقرر الامام عليه الرحمة الرد بهذه الجملة بوجه آخراً يضاء وبعضهم جعل هذه الجلة مع ماقبلها متضمنة لوجه واحد من أوجه الردء والجملة إما حالية أومستانفة،واقتصر بعضهم على الثانى فقال: إنها استثناف مقرر لمضمون ماقبلهامن الدلائل القاطعة بيطلان مقالتهم الشنعاء التي اجتر.وا عليها بغير علم · والظاهر من هذا أن مافى الآية أدلة قطعية على بطلان مازعمه المختلقون ، وكلام الامام حيث قال بعد تقرير الوجوه لوأن الاولين والآخرين اجتمعوا على أن يذكروا في هذه المسالة كلاما يساويه أي مادلت عليه الآية في القوة والـكمال لعجز وا عنـه.وادعي الشهاب أن مايفهم من ذلك أدلة اقناعية،ولعـل الآولى القول بأن البعض قطعى والبعض الآخر اقناعي فتدبر ﴿ذَلَّـكُمُ ﴾ اشارة الى المنعوت بما ذكر من جلائل النعوب، ومافيه منمعني البعد لما مرمرارا. والخطاب للشركين المههودين بطريق الالتفات.

وذهب الطبرسي أنه لجميع الناس ، وهو مبتدأ وقوله سبحانه : ﴿ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ خَالَقُ كُلِّ شَيْ ۗ ﴾ اخبار أربعة مترادفة أي ذلك الموصوف بتلك الصفات العظيمة الشان دو الله المستحق للعبادة خاصة ١٠الك

أمركم لا شريك له أصلاً خالق كل شيء بما كان وسيكون، والمعتبر في عنوان الموضوع حسبها اقتضته الاشارة أنما هو خالقيته سبحانه لما كان فقط كما ينبئ عنه صيغة الماضى،وجوز أن يكون الاسم الجليل بدلا من اسم الاشارة و(دبكم)صفته ومابعده خبر،وان يكون الاسم الجليل هو الخبر وما بعده ابدال منه،وان يكون بدلاً والبواق آخبار ، وان يقدر لكلخبر من الاخبار الثلاثة مبتدأ،وأن يجال الكل بمنزلة اسم واحد ،وأن يكون (خالق كلشىء) بدلامن الضمير، وجوز غير ذلك . وقوله تعالى. ﴿ فَأَعْبِدُوهُ ﴾ مسبب عن مضمون الجملة فان من جمع هذه الصفات كما هو المستحق للعبادة خاصة ، وادعى بعضَهم أناامبًادة المأمور بها هي نهاية الخضوع وهي لاتتأتى مع التشريك فلذا استغنى عن أن يقال. فلاتعبدوا إلاإياه، ويفهم منه أن مجرد مفهوم العبادةيه يد الاختصاص، ولا يأباه دعوى إفادة تقديم المفعول في (إياك نعبد) إياه (١) لأن إفادة الحصر بوجهين لامانع منها يَا فَى (لله الحمد) ونحوه، و إنما قالسبحانه هنا: (ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شي. فاعبـدوه) وفي سورة المؤمن ( ذاكم الله ربكم خالق كل شي لاإله إلاهو فأنى تؤفكون) فقدم سبحانه هنا ولاإله إلاهر ، على (خالق كلشي.) وعكس هناك · قال بعض المحققين · لانهذه الآية جاءت بعد قوله تعمالي (جعلوا لله شركاء) النح فلما قال جَلْشانه. (ذلكم الله ربكم) أتى بعده بما يدفع الشركة فقال: عز قائلا(لاإله إلا هو)ثم وخالق كل شى.» و تلك جاءت بعد قو له سبحا نه « لخلق السمو ات و الارض أكبر من خلق الناس و لكن أكثر الناس لا يعلمو ن » فكانالكلام على تثبيت خلقالناس و تقريره لا على نني الشريك عنه جل شانه كما كان في الآية الاولى فكان تقديم خالق كلشى.»هناك أولىوالله تعالىأعلم بأسرار كلامه ﴿وَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَى. وَكَيْلٌ ٢٠٢ ﴾ عطف على الجملة السابقة أى وهو مع تلك الصفات الجليلة الشأن متولى جميع الأمور الدنيوية والآخروية، ويازم من ذلك أن لايوكل أمر إلى غيره بمن لا يتولى.

وجوز أن تسكون هذه الجملة فى موضع الحال وقيدا للعبادة ويؤول المعنى المأنه سبحانه معماتقدم متولى أموركم فكلوها اليه وترسلوا بعبادته إلى إنجاح مأربكم، وفسر بهضهم الوكيل بالرقيب أى أنه تعالى رقيب على أعماله فيجازيكم عليها . واسستدل أصحابنا بعموم «خالق كلشي.» على أنه تعسلى هو الحالق لأعمال العباد و المعتزلة قالوا. عند ناهنا أشياء تخرج أعمال العباد منالبين وأحسدها تعقيب ذلك العموم بقوله سبحانه والمعتدوه) فانه لو دخلت أعمال العباد هناك الصار تقدير الآية إنا خلقنا أعمالكم فافعلوها باعيانها مرة أخرى وفساده ظاهر وثانيها أن وخالق كلشيء فكرفى معرض المدح والثناء ولاتمدح بخلق الزنا واللواطة والسرقة والمكفر مثلا. ثالثها أنه تعالى قال بعد . وقعد عامر مزربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وهو تصريح بكون العبد مستقلا بالفعل والترك وأنه لامانع له . رابعها أن هذه الآية أتى بها بعد «وجعلوالته شركاء الجن» والمراد منه على ماروى عن الحبرالرد على المجوس فى اثبات الهين فيجب أن يكون وخالق كل شيء يحمولا على والمراد منه على ماروى عن الحبرالرد على المجوس فى اثبات الهين فيجب أن يكون وخالق كل شيء يحمولا على ذلك م تدخل أعمال العباد ولا يخفي ما في ذلك من النظرو وثله استدلا لهم بالآية على ننى الصفات وكون القرآن مخلوقات وبريد كل تدركه الأبية أنه الموات وعلى القوة التى فيها له ذلك م تدركه الأبية أن القوة التى فيها على الجارحة الناظرة وعلى القوة التى فيها له الراغب على الجارحة الناظرة وعلى القوة التى فيها

<sup>(</sup>١) هو مفعول افادة اه منه

وعلى البصيرة . وهي قوة القلب المدركة وإدراك الشيء عبارة عن الوصول الى غايته والاحاطة به،وأكثر المشكلمين على حمل البصر هنا على الجارحة من حيث أنها محل القوة وقيل .هو إشارة إلى ذلك وإلى الأوهام والافهام ﴾ قال أمير المؤمنين على كرم الله تمالي وجهه التوحيد أنلاتترهمه رقال أيضا كل ماأدركته فهرغيره ونقل الراغب عن بعضهم أنه حمل ذلك على البصيرة ،وذكر أنه قد نبه به على ماروي عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه في قوله يامن غاية معرفت القصور عن معرفته إذا كان مُعرفته تعالى أن تعرف الإشهاء فتعلم أنه ليس بمثل لشيء منها بل هو موجد كل ماأدركته · واستدل المعتزلة بهذه الآية على أنه تعالى لايري، وتقرير ذلك على ما في المواقف وشرحها أرب الادراك المضاف إلى الابصار إما هو الرؤية و لافرق بين أدركته ببصرى ورأيته إلا في اللفظ أوهما متلازمان لايصح نني أحـدهما مع اثبات الآخر فلا يجرزرأيته وماأدركته ببصرى ولاعكسه، فالآيه نفتأن تراهالابصار وذَّلك يتناول جميع الابصار بواسطة اللام الجنسية في مقام المبالغة في جميع الأوقات . لأن قولك.فلان تدركه الابصار لايفيّد عموم الاوقات فلابد أن يفيده ما يقابله فلا يراه شيء من الابصار لافي الدنيا ولافي الآخرة لما ذكر ولانه تعالى تمدح بكونه لايريحيث ذكره في أثناء المدائح وماكان من الصفات عدمه مدحاكان وجوده نقصًا يجب تنزيه الله تعالى عنه فظهر أنه يمتنع رؤيته سبحانه، و إنماقيل: منالصفات احترازا عن الافعال كالعفو والانتقام فان الاول تفضل والثاني عــدُلُّ وكلاهما كمال انتهى . وحاصله أن المراد بالادراك الرؤية المطلقة لا الرؤية على وجــه الاحاطة،وأن «لاتدر كالابصار» سالبة كليةدائمة وهذاأقوى أدلتهم النقلية في هذا المطلب كما ذكره شيخ مشايخنا الـكوراني قدس سره · والجواب عنه من وجوه ، الاول أن الادراك ليس هو الرؤية المطلقة وإن اختاره\_على.انقله الآمدي أبو الحسن الاشعري و إنما هو الرؤية على نعت الاحاطة بجوانب المرثى كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بها في أحــد تفسيريه ،فني الدر المنثور وأخرج ابن جريرعنابن،عباس،لاتدركه الابصار» لا يحيط بصر أحد بالله تعالى انتهى . واليه ذهب الـكثير من أئمة اللغة وغـيرهم . والرؤية المـكيفة بكيفية الاحاطة \_أخص مطلقا من الرؤية المطلقة ولا يازم من نني الاخص نني الاعم ،فظهر صحةأن يقال-رأيته وما أدركه بصرى أى ماأحاط به من جوانبه و ان لم يصح عكسه الثانيان «لا تدركه الابصار» كايحتمل أن يلاحظ فيه أولا دخول النفي ثم ورود اللام فتـكون سالبة كلية على طرز قوله تعالى «و.االله يريد ظلماللمباد «فيكون لعموم السلب كذلك يحتمل أن يعتبر فيه العموم أولا ثم ورود النفي عليمه فتكون سالبة جزئية نحو ماقام السلب وإن كان عموم السلب في مثل هذا هو الاكثر وكلماكان كذلك لم يبق فيه حجة على امتناع الرؤية مطلقا رهو ظاهر، هذا إذا كان أل في والا بصار، للاستغراق فان كان للجنس كان «لا تدركه الا بصار» سالبة مهملة وهي في قوة الجزئية فيكون المعنى لاتدرك بعض الابصار وهو متفق عليه . الثالث أنا لوسلمنا أن الادراك هو الرؤية المطاقة وأن أل للاستغراق وأن الكلام لعموم الساب لـكن لاندلم عمومه في الاحوال والاوقات أى لا نسلم أنها دائمة لجواز أن يكون المراد نفي الرؤية في الدنيا كما يروى تقييده بذلك عن الحسن.وغيره، ويدل عليه ماأخرجه الحسكيم الترمذي في نوادر الاصول وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال. وتلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسـلم هذه الآية (ربى أرنى أنظر اليـك) فقال: قال الله تعـالى .ياموسىإنه لا يراني حي إلا الت ولايابس إلا تدهده ولارطب الا تفرق وإنما يراني أهل الجنة الذين لاتموت أعينهم ولاتبلي أجسادهم » قولهم بل هي دائمة لان قراك فلان تدركه الابصار لايفيد عموم الاوقات فلابد أن يفيده ما يقابله ، قلمنا. هذا لا يتم إلا إذا و جبأن يكون التقابل ، نالله تعالى تدركه الابصار و «لا تدركه الابصار » تقابل تناقض ولاموجب لذلك لاعقايا ولالغويا ولاشرعيا : أما الاول فلاً ما إذا وجدنا تضية موجبة ،طلقة جاز آن يقابلها سالبة دائمة مطلقة وأن يقابلها سالبة دائمة ولا تتعين الدائمة الصادقة إلا إذا كانت المطلقة كاذبة قطعا لـكن كذب المطلقه ههنا أول البحث وعين المتنازع فيه فلا يجوز أن بهني كون (لاتدر له الابصار)دائمة على كذب هذه المطلقة أعنى الله تعمالي يدركه الابصار مرادا بها أبصار المؤمندين في الجنة والموتف لانه مصادرة على المطلوب المستلزم للدور ، وأما الثاني فلا "ن الجلة ثبوتية كانت أو منفية تستعمل بحسب المقامات تارة في الاطلاق وتارة في الدوام وليس يجب في اللغة أنا إذا وجدنا جملة مثبتة استعملت في مقام مافي معني الاطلاق أن تكون الجملة المقابلة لهامستعملة في معنى الدوام البتة بل يختلف باختلاف المقامات وتصدالمستعملين لها وهوظاهر جدا ، وأما الثالث فلائن المطلقة المذكورة بالمعنى السابق عين المتنازع فيه بيننا و بين المعتزلة شرعا فنحن نقول إنها صادقة شرعا ونحتج عليها بالعقل والنقل من السكنتاب والسنة ، وكلما كان كذلك لزم أن لا يكون «لا تدركه الا بصار » دائمة دفعاً للتناتض فتكون إما هطالحة عامة أو وقتية مطلقة ، وعلى التقديرين لاتناتض لانتفاء اتحاد الزمان فيصدق الله تعالى تدركه الابصار أي أبصار المؤمنين يوم القيامة مثلا أووقت تجليه في نوره الذي لايذهب بالابصار الله تمالي لا تدركه الابصار أي في الدنيا بالقيد الذي أشير اليه سابقًا أو وقت تجليه بنوره الذي يذهب بالأبصار وهو النور الشعشعاني المشار اليه في الحديث الوارد في صحيح مسلم . وغيره «الأحرقت سـبحات وجهه ما انتهى اليـه بصره». وإلى هــذا التقبيد يشير ثانى تفسيرى ان عباس المتقدم أولهما .

فقد روى أنه قال: ورأى محمد و الله على الله عكرمة : أليس الله تعالى يقول (لا تدركه الأبصار) نقال. لاأم الك ذاك نوره الذى هو نوره إذا نجلى بنوره لا يدركه شي.» الحديث و باثبات هذين النورين يجمع بين جو ابيه عليه الصلاة والسلام لا بد ذرحيث اله هل رأيت ربك ؟ فقال في أحد جو ابيه و نور أنى أراه» و في الجواب الآخر «رأيت نورا» في قال النور الذى نفي رؤيته في الاستفهام الانكارى المدلول عليه بأنى هو نوره أعنى النور الذى يذهب بالأبصار ولا يقوم له بصر ، والنور الذى أثبت رؤيته هو النور الذى لا يذهب بالأبصار و كذا يكن حمل قول عائشة رضى الله تعالى عنها ، مرزعم أن محمداً عليه الله عز و جل الفرية ، و استشهادها لذلك بهذه الآية على هذا بأن يقال: أرادت من زعم أن محمداً عليه الصلاة والسلام رأى ربه سبحانه في نوره الذي هو نوره الذي يذهب بالأبصار فقد أعظم على الله عز و جسل والسلام رأى ربه سبحانه في نوره الذي هو نوره الذي يذهب بالأبصار فقد أعظم على الله عز و جسل الفرية ويكون الاستشهاد بالآية على ماروى عن ابن عباس من ثاني تفسيريه ، وحيائذ لايتم للمتزلة دعوى كون ولا تدرك الأبصار » دائمة الا إذا كانت هذه المطاقة كاذبة شرعا وهو عين المتنازع فيمه كا عرفت فلم يبق لهم على دعوى الدوام دليل أصلاه

وقديقال أيضا. المراد ننى الرؤية وقت عدم اذن الله تعالى للابصار بالادراك، والدايل على صحة إرادة هذا القيد هو أن ارادة الابصار فعل من أفعال العبيد وكسب من كسبهم وقد ثبت بغير مادليل أن العباد

لايقدرون على شيء ما من المقدور ات الاباذن المه تعالى و مشيئته و تمكينه فلا تدركه الابصار الاباذنه و هو المطلوب ه ويؤيد هـ ذا البيان و يشيد أركانه أن (لا تدركه الابصار) وقع بعد قوله سـبحانه: (وهو على ط شيء وكيل). ووجه التأييد أن الله تعالى أخبر بأنه على كل شيء وكيل أي متول لاموره ، ومعلوم أن الابصار من الاشياء وأن ادراكها من أمورها فهو سبحانه و تعالى متوليها و متصرف فيها على حسب مشيئته فيفيض عليها الادراك و يأذن لها إذا شاء كيف شاء وعلى الحد الذي شاء ويقبض عنها الادراك قبضا كايا أو جزئيا في أي وقت شاء كيف شاء ، ولا يخنى على هذا أنه غاية التمدح بالعزة والقهر والغابة فان من هو على كل شيء وكيل إذا لم تدركه الابصار الا باذنه مع كونه يدرك الابصار ولا تخنى عليه خافية كان ذلك غاية في عزته و قهره و كونه غالبا على أمره ه

وذهب بعض المحققين أن الآية لم تسق للتمدح وإنماسيقت للتخويف بأنه سبحانه رقيب من حيث لايرى فليحذر، وهوظا مر على النفسير الثانى للوكيل. الرابع من الوجوه يجوز أن يكون المراد لاتدركه الابصار على الوجه المعتاد في رؤية المحسوسات المشروطة بالشروط التسعة العادية على ما يشير اليه آخر الآية ، ومعلوم أن ننى الحاص لا يستلزم نفى العام فلا يلزم على هذا من الآية ننى الرؤية مظلقا. الحامس ماقيل: انا لوسلمنا للخصم ما أراد نقول إن الآية إنما تدل على أن الابصار لاتدركه ونحن نقول به وندعى أن ذوى الابصار يدركونه، والاعتراض بأنه كما أن الابصار لاتدركه فكذلك لا يدركه غير ها فلا فائدة أن لو انحصرت في نفى حكم المنطوق على المسكوت وهو غير مسلم ولعله كان بخصوص سؤال سائل عنه دون غيره أو لمعنى آخر ه

السادس أنا سلمنا أن المراد لا يدركه المبصرون بابصارهم لكنه لا يفيد المطلوب أيضا لجواز حصول إدراك الله تعالى بحاسة سادسة مغايرة لهذه الحواس كما يدعيه ضرار بن عمرو الكوفى ، فقد نقل عنه أنه كان يقول: إن الله تعالى لا يرى بالعين وانما يرى بحاسة سادسة يخلقها سبحانه له يوم القيامة ، واحتج عليه بهذه الآية نقال: إنها دلت على تخصيص نفى ادراك الله تعالى بالبصر وتخصيص الحكم بالشيء يدل على أن الحال فى غيره بخلافه فوجب أن يكون ادراك الله تعالى بغير البصر جائزا فى الجملة ، ولما ثبت أن سائر الحواس الموجودة الآن لا يصلح لذلك ثبت أنه تعالى يخلق يوم القيامة حاسة سادسة بها تحصل رؤية الله تعالى وادرا هم اهه ه

ومن الناس من استدل بالآية على أن الاطلاع على كنه ذات الله تمالى بمتنع بناء على أن الابصار جمع بصر بمعنى البصيرة وقرره كما قرر المعتزلة استدلالهم على امتناع الرؤية وفيه مافيه. أمم احتمال حمل البصر على البصيرة بما يوهن استدلال المعتزلة كما لا يخفى، ولهم فى هذا المطلب أدلة أخرى نقلية سيأتى إن شاء الله تعالى الكلام على بعضها ، وعقلية قد عقلها القوم فى معاطن البطلان. ولعل النوبة تفضى الى تسريح يعملات الأقلام فى رياض تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى الملك العلام فمنه التوفيق لادراك أبصار الافهام مخفيات الاسرار وفلق صباح الحق بسواطع الانوار ﴿وَهُوَ يُدركُ الاَّبْصَارَ ﴾ أى يراها على وجه الاحاطة أو يحيط بما علما أوعلما ورؤية كما قيل، وذكر الآمدى أن البصريين من المعتزلة ذهبوا إلى أن ادراك الله تعالى بمعنى

الرؤية وأن البغداديين منهم ذهبوا إلى أنها بمعنى العلم لا بمعنى الرؤية، والمراد بالأبصار هنا على ما قرره بعض المحققين النور الذى تدرك به المبصرات فانه لا يدركه مدرك بخلاف جرم الدين فانه يرى ولعل هذا هو السرف الاظهار في مقام الاضهار، وجوزأن يقال المرادان كل عين لا ترى نفسها: ﴿وَهُو اللَّهايِفُ الْخَبِيرُ مُو اللّه بفي فيدرك سبحانه والا يدركه الأبصار، فالجملة سيقت لوصفه تعالى بما يتضمن تعليل قوله سبحانه « وهو » الخ في درك سبحانه واحداً ن يكون ماذكر من باب اللف فان الطيف يناسب كونه غيره درك بالفتح والحنير يناسب كونه تعالى مدركا بالكسر واللطيف مديمار من مقابل الكثيف المالايدرك بالحاسة من الشيء الحنى ويفهم من ظاهر كلام البهائي عاقال الشهاب أنه لا المنشف ذلك حيث قال في شرح أسماء الله تعالى الحسنى اللطيف والمعاني والمنافق والمعاني والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق المنافقة المنافق الم

ويوصف اليه بالكثافة انتهى · والمرجح أن اطلاق اللطيف بمعنى ،قابل الـكشيف على ماينساق الى الذهن

على الله تعالى ليس بحقيقة أصلا أما لا يخفى و و د على لسان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فقل مقدرة كا قله بعض المحققين . والبصائر من رَبِكُم استثناف وارد على لسان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فقل مقدرة كا قاله بعض المحققين . والبصائر جمع بصيرة وهى للقلب كالبصر لله ين المحالة بجاء أو بمحذوف وقع صفة الآيات ويدخل ما ذكر دخولا أوليا، و (من) لابتداه الغاية بجازا وهى متعلقة بجاء أو بمحذوف وقع صفة لبصائر ، والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير المخاطبين لاظهار كال اللطف بهم أى قد جاءكم من جهة مالكم ومبلغكم الى كالريم اللائق بكم من الوحى الناطق بالحق والصواب ماهو كالبصائر للقلوب أوقد جاءكم بصائر كائنة من ربكم ﴿ فَنَ ابْصَرَ ﴾ أى الحق بتلك البصائر وآمن به ﴿ فَلَنفُسه } أى فلنفسه أبصر كا نقل عن السكلي وتبعه الزيخشرى أو فابصاره لنفسه كها اختاره أبوحيان لما ستعلم قريبا إن شاءالله تعالى والمرادعلى القولين أن نفع ذلك يعود اليه ﴿ وَمَنْ عَمَى ﴾ أى ومن لم يبصر الحق بعد ماظهر له بتلك البصائر فلهورا بينا وضل عنه ، وإ كاعبر عنه بالهمى تنفيرا عنه فَقَمَلُها على أوفعه عليها أى وبال ذلك عليها ، وهما فهورا بينا وضل عنه ، وأكا عبر عنه بالعمى تنفيرا عنه لوكان المقدر فعلا لم تدخل الفاء سواء كانت همن شرطية ويكون الجار والمجرور عمدة لافضلة ، والثانى أنه لوكان المقدر فعلا لم تدخل الفاء سواء كانت همن شرطية أو موصولة لامتناعها فى المماضى وتعقب بان تقدير العمل يترجح لتقدم فعل ملفوظ به وكان أقوى فى الدلالة ، وأيضا أن فى تقديره تقديم المعمول المؤذن بالاختصاص، وأيضا ماذكر فى الوجه الثانى غير لازم الدلاة موسولة لامتناعها فى المعمول المؤذن بالاختصاص، وأيضا ماذكر فى الوجه الثانى غير لازم

لاً: لم يقدر الفعل موايا لفاء الجواب بل قدر معمول الفعل الماضي مقدما ولا بد فيه من الفاء فلوقلت : من أ كرم زيدا فلنفسهأ كرمه لم يكن بد منالفا. نعم لم يعهد تعدية (عمى) بعلى وهو لازم التقديرالسابق فى الجملة الثانية وكا نه لذلك عدل عنه بعضهم بعد أن وافق في الأول الم قوله: فعايها وباله ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بَحَفيظ ١٠٤ ﴾ وإنما أنا منذر والله تعمالي هو الذي يحفظ أجماله لم ويجازيكم عليها : ﴿وَكَذَلْكَ ﴾ أي مثل ذلك التصريف البديع ﴿ نُصِّرُفُ الْآيَاتِ ﴾ الدالة عل المعانى الرائقة الـكاشفة عن الحقائق الفائقة لا تصريفا أدنى منه ه وقيل: ألمراد كاصرفنا الآيات قبل نصرف هذه الآيات . وقد تقدم لك ماهو الحرى بالقبول و اصل التصريف ـكا قال على بن عيسي\_اجزاء المعنى الدائر في المعانى المتعاقبة من الصرف وهو نقل الشيء من حال الى حال. وقال الراغب: التصريف كالصرف إلا في التكثير وأكثره ايقال في صرف الشيء من حال الي حال وأمر الي أمر، ﴿ وَ لَيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴾ علة لفعل قد حذف تعويلا على دلالة السياق عليه أى وليقولوا درست نفعل مانفعل من التصريف المذكور . وبعضهم قدر الفعل ماضيا والامر في ذلك سهل، واللام لامالعاقبة . وجوز أن تـكُون للتعليل على الحقيقة لأن نزول الآيات لاضلالالاشقياء وهداية السعداء قال تعالى • ( يضل به كثيرًا ويهدى به كثيرًا ) · والواو اعتراضية . وقيل · هي عاطفة على علة محذوفة . واللام • تعلقة بنصرف أي مثل ذلك التصريف نصرف الآيات لتازمهم الحجةوليقولوا الخ . وهوأولى من تقدير لينكروا وُلِيَقُولُوا النَّحَ . وقيل: اللام لام الأمر، وينصره القراءة بسكون اللام كأنه قيـل : وكذلك نصرف الآيات وليقولوا هم ما يقولون فانهم لااحتفال بهم ولا اعتداد بقولهم، وهو أمر معناه الوعيد والتهديد وعدم الاكتراث. ورده في الدر المصون بأن ما بعده يأباه فإن اللام فيه نص في أنها لام كي، وتسكين اللام في القراءة الشاذة لادليل فيــه لاحتمال أن يكون للتخفيف. ومعنى (درست) قرأت وتعلمت،وأصله ـعلىماقال الاصمعيـ من قولهم: درس الطعام يدرسهدراسا إذا داسه كائن التالي يدوس الكلام فيخف على لسانه ه وقال أبو الهيثم: يقال درست الكتابأيذلاته بكثرة القراءة حتى خف حفظه من قولهم: درست الثوب أدرسه درسا فهو مدروس ودريس أيأخلقته ، ومنهقيل لاثوب الخلق:دريسلانه قدلان، والدرسةالرياضة ومنه درست السورة حتى حفظتها • وهذا يما قال الواحدي قريب بماقاله الاصمعي أوهو نفسه لان المعني يغود فيه الى التذايل والتليين ﴿ وَقَالَ الرَّاعَبِ: يَقَالَ دَرَسَ الدَّارَ أَى بَقَى أَثْرُهُ وَبَقَاءُ الآثر يقتضي انمحاءه في نفسه فلذلك فسر الدروس بالانمحام، وكذا درس الـكتاب ودرست العلم تناولتأثره بالحفظ، ولما كانتناول ذلك بمداومة القراءة عبر عن ادامة القراءة بالدرس وهو بعيــد عما تقدم يا لايخني . وقرأ ابن كثير.وأبرعمرو الماضية وذكرته، وأرادوا بذلك نحو ما أرادوه بقولهم (إنما يعلمه بشر) · قالـالامام. ويقوى هذه القراءة قوله تمالى حكاية عنهم: (إن هذا إلاافك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون) وقرأ ابن عامر ويعقوب وسهل (درست) بفتح السين وسكونالتام، ورؤيت عن عبدالله بنالزبير • وأبر. وابن، مسعود • والحسن رضيالله تعالى عنهم ، والمعنى قدمت هذه الآيات وعفت وهو كقولهم (أساطيرالاولين). وقرى ورست) بضم الراء مبالغة في

(م- ۲۲ - ج - ۷ - تفسير روح المعاني)

درست لان فعل المضموم للطبائع والغرائز أي اشتد دروسها، و (درست) على البناء للمفعول بمعنى قرئت أو عفيت وقد صبح مجيء عفا متعديا كمجيئه لازما ، و(دارست) بتاء التأنيث أيضا. والضمير إما لليهود لاشتهارهم بالدراسة أى دارست اليهود محمدًا صلى الله تعالى عليه وسـلم وإما للا آيات وهو فى الحقيقة لاهلها أى دارست أهل الآيات و حاته امحمدا عليه الصلاة و السلام و همأهل الكتاب ، و (دو رست) على جهول فاعل. و «درست» البناء للمفعول والاسناد إلى تاء الخطاب مع التشديد، و نسبت الى ابن زيد . و «ادارست» مشددا معلوما ونسبت الى ابن عباس ، وفى رواية أخرى عنأبى «درس»على اسناده الىضمير النبيصلى الله تعالى عليه وسلم أوالـكمتاب إن كان بمعنى انمحى ونحوه و « درسن » بنونالاناث مخففا ومشددا. و «دارسات» بمعنى قديمات أو ذات درس أودروس كعيشة راضية. وارتفاعه على أنه خبر مبتـدأ محذوف أى هي دارسات ﴿ وَلَنْبِيــُنَّهُ ﴾ عطف على « ليقولوا» واللام فيه للتعايل المفسر ببيان مايدل على المصلحة المترتبة على الفعل عند الـكشير منأهل السنة. ولا ريب في أن التبيين مصلحة مرتبـة علىالتصريف. والخلاف في أن أفعال الله تعالى هل تعلل بالاغراض مشهور وقد أشرنا اليه فيها تقدم. والضمير للآيات باعتبارالتأويل بالـكتاب أو للقرآن وإن لم يذكر لـكونه معلوماأولمصدر «نصرف» كما قيل أونبين أى ولنفعلن النبيين ﴿ لَقُوْمَ يَعْلَمُونَ ٥ . ١ ﴾ فانهم المنتفءون به وهو الوجه فى تخصيصهم بالذكر . وهم ـ على ماروى عن ابن عباس-أولياؤه الذين هداهم إلى سبيل الرشاد. ووصفهم بالملم للايذان بغاية جهل غيرهم وخلوهم عنالعلم بالمرة ﴿ اتَّبْعُ مَا أُوحَى الَيْكَ مَنْ رَّبِّكَ ﴾ أى دم على ماأنت عليه من التدين بما أوحى اليك من الشرائع والأحكام التيعمدتها التوحيد. والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة ه تعلقا باوحى· وأن يكون حالا من ضمير المفعول المرفوع فيه . وأن يكون حالا •ن مرجعه •

وقوله سبحانه (لا إله ولا التوحيد . وجوز أبوالبقاء وغيره أن يكون اعتراضابين الم بطوف والممطوف عليه أكدبه إيجاب الاتباع لاسيها في أمر التوحيد . وجوز أبوالبقاء وغيره أن يكو ب حالا مؤكدة «من ربك» أى منفردا في الالوهية (وَأَعْرضُعَن المُشْركينَ ٣ ه ١) أى لا تعتد باقاد يلهم الباطلة التي من جملتها ما حكى عنهم آ نفاو لا تبال بها ولا تلتفت الى أذاهم وعلى هذا فلانسخ في الآية ، وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها منسوخة با آية السيف فيكون الاعراض محر لاعلى ما يرم الكف عنهم (وَلَوْشَاء الله عنه عدم اشراكهم (مَا أَشْركُوا) وهذا دليل لاهل السنة على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر لكن لا يمنى أنه تعالى يمنعه عنه مع توجهه اليه بل يمنى أنه تعالى لا يريده منه لسوء اختياره الناشى من سوء استعداده . والجلة اعتراض مؤكد للاعراض وكذا قوله وكذا قوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلناكُ عَلَيْهُمْ حَفَيظًا ﴾ أى رقيبا مهيمنا من قبلنا تحفظ عليهم أعمالهم. وكذا قوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُمْ بُولَكِل لا مِ الله عليهم ما ينفعهم . و «عليهم» في الموضعين متعاق بما بعده قدم حفيظًا تصور نهم عمايضرهم و ما أنت عليهم بوكيل كوب كا من جهتهم تقوم بامرهم و تدبر مصالحهم وقيل المراحم ولا تذكروهم حفيظًا تصور نهم عمايضرهم و ما أنت عليهم بوكيل تجلب لهم ما ينفعهم . و «عليهم» في الموضعين متعاق بما بعده قدم عليه الله تهام به أولوعاية الفواصل ﴿ وَلا تَسْبُوا الَّذينَ يَدْعُونَ مَنْ دُونالَة ﴾ أى لا تشتمرهم ولا تذكروهم عليه الله عليهم به أولوعاية الفواصل ﴿ وَلا تَشْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مَنْ دُونالَة ﴾ أى لا تشتمرهم ولا تذكروهم

بالقبيح، والمراد من الموصول إما المشركون على معنى لاتسبوهم من حيث عبادتهم لآلهتهم كان تقولوا تبالكم ولما تعبدون مثلا أو آلهتهم فالآية صريحة فى النهى عن سبها او العائد حيننذ مقدد أى الذين تدءونهم، والتعبير عنها بالذين وبنى على زعمهم أنها من أهل العلم أوعلى تغليب العقلاء منها كالملائكة والمسيح وعزير عليهم الصلاة والسلام. وقيل: إن سب الآلهة سب لهم كاية الرضرب الدابة صفع لراكبها (فَيَسَبُوا اللهَ عَدُواً) عليهم الصلاة والسلام. وقيل: إن سب الآلهة سب لهم كاية الرضرب الدابة صفع لراكبها (فَيَسَبُوا اللهَ عَدُواً) تجاوزا عن الحق الى الباطل، ونصبه على أنه حال و كان مؤكدة. وجوز أبو البقاء أن يكون على أنه مفعول له وأن يكون على المصدرية من غير لفظ الفعل، و (يسبوا) منصوب على جواب النهى ، وقيل: مجزوم على العطف كقولهم: لاتمددها فتشققها ه

ومعنى سبهم لله عز وجل افضاء كلاءمم اليه كشتمهم له والله والله تعالى و قد فسر ﴿ بغَيْر عَلَم عَلَم الله الله في فيسبوا الله تعالى وعظمته وأن آلهم إنما عبدوها لتكون شفعاء لهم عنده سبحانه فكيف يسبونه ؟ ويحتد ل أن يراد سبهم له عز اسمه صريحا ولااشكال بناء على أن الغضب و الغيظ قد يحملهم على ذلك الاترى أن المسلم قد تحمله شدة غيظه على التكلم بالكفره ولما شاهدناه أن بعض جملة العوام أكثر الرافضة سب الشيخين رضى الله تعالى عنهما عنده فغاظه ذلك جداً فسب عليا كرم الله تعالى وجهه فستل عن ذلك فقال: ماأردت إلا اغاظتهم ولم أر شيئا يغيظهم مشل ذلك فاستنيب عن هذا الجمل العظيم ، وقال الراغب: إن سبهم الله تعالى ايس أنهم يسبونه جل شأنه صريحاولكن يخوضون في ذكره تعالى و يتمادون في ذلك بالمجادلة و يزدادون في وصفه سبحانه بما ينزه تقدس اسمه عنه ، وقد يجمل الاصرار على الكفر والعناد سبا وهوسب فعلى قال الشاعر :

وماكان ذنب بنى مالك بأنسب منهم غلام فسب بابيض ذى شطب قاطع يقد العظام ويبرى العصب

ونبه به على اقال الآخر: و ونشتم بالافعال لآبالتكام و وقيل المراد بسب الله تعالى سب الرسول ويكاني و ونظير ذلك من وجه قوله تعالى: (إن الذين يبا يه و نك إيما يبا يعون الله) الآية . وقرأ يعقوب (عدوا) يقال: عدا فلان يعدو عدوا وعدوا اوعدوانا أخرج ابن أبر حاتم عن السدى قال : لماحضر أباطالب الموت قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه فالانستحى أن نقتله بعد موته فتقول العرب : كان يمنه فلمامات قتاوه فانطلق أبوسفيان . وأبوجهل . والنضر بن الحرث . وأمية . وأبي ابناخلف وعقبة بن أبي معيط . وعمرو بن العاص . والاسود بن البحترى إلى أبي طالب فقالوا أنت كبيرنا وسيدنا . وان محمداقد آذاناوآذى آلهانافنحبأن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناولندعنه والهه فدعافجاه النبي ويتعلق . فقال له أبوطالب: هؤ لاء قومك وبنوعمك فقال رسول الله ويتعلق : ماذا تريدون قالوا؟ نريدان تدعنا وآلهتناوندعك والهك فقال أبوطالب : قدانصفك قومك فقال رسول الله ويتعلق : أرايتكم ان علم العلم هذا هل انتم معلى كلمة ان تكلمتم بها ما حكتم العرب ودانت لم بها العجم . قال أبو جهل نعم لنعطينكها وأبيك وعشر معلى كلمة ان تكلمتم بها ما حكتم العرب ودانت لم بها العجم . قال أبو جهل نعم لنعطينكها وأبيك وعشر منها فقال والله فقال واله فقال والنه وضعوها فى يدى ماقات غيرها فقالوا لتكفن عن شتمك آلهتنا أو لنشتمنك ولنشتمن من يأمرك فانزل الله تعالى هذه الآية على ماقات غيرها فقالوا لتكفن عن شتمك آلهتنا أو لنشتمنك ولنشتمن من يأمرك فانزل الله تعالى هذه الآية على الله المناقبة على عندى ماقات غيرها فقالوا لتكفن عن شتمك آلهتنا أو لنشتمنك ولنشتمن من يأمرك فانزل الله تعالى هذه الآية على هذه الآية على المناس في عندى ماقات عليه على المرك فانول الله تعالى هذه الآية على المناس في الشعور المناسبة على المناسبة على المناسبة على هذه الآية على المناسبة على عندى ماقات غيرها فقالوا لله المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على عند فو على المناسبة على المناس

وأخرج ابن جرير. وابن المنذر. وابن مردويه عن ابن عباس أذقال قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أو ثانهم ، وفى رواية عنه أنهم قالوا ذلك عند نزول قوله تعالى: (انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) نزلت (ولا تسبوا) الخ، واستشكل ذلك بأن وصف آلهتهم بأنها حصب جهنم وبأنها لا تضر ولا تنفع سبطا فكيف نهى عنه بما هنا ، وأجيب بانهم إذا قصدوا بالتلاوة سبهم وغيظهم يستقيم النهى عنها ولا بدع فى ذلك ناينهى عن التلاوة فى المواضع المكروهة ،

وقال فى الكشف: المعنى على هذه الرواية لا يقع السب منكم بناء على ماورد فى الآية فيصير سبا لسبهم. وقيل . ما فى الآية لا يعد سبا لأنه ذكر المساوى لمجرد التحقير والاهانة وما فيها إنما ورد للاستدلال على عدم صلوحها للالوهية والمعبودية وفيه تامل ، وقريب منه ما قيل . إن النهى فى الحقيقة إنما هو عن العدول عن الدعوة إلى السب كأنه قيل . لا تخرجوا من دعوة الكفار ومحاجتهم إلى أن تسبوا ما يعبدونه من دون الله تعالى فان ذلك ايس من الحجاج فى شى ويجر إلى سب الله عزوجل ، واستدل بالآية على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها فان ما يؤدى إلى الشر شر وهذا بخلاف الطاعة فى موضع فيه معصية لا يمكن دفعها وكثيرا ما يشتبهان ، ولذا لم يحضر ابن سيرين جنازة اجتمع فيها الرجال والنساء وخالفه الحسن قائلا. لو تركنا الطاعة لاجل المعصية لاسرع ذلك في ديننا للفرق بينهما .

ونقل الشهاب عن المقدسي فى الرمز أن الصحيح عند فقهائنا أنه لايترك مايطلب لمقارنة بدعة كترك إجابة دعوة لما فيها من الملاهي وصلاة جنازة لنائحة فان قدر على المنع منع وإلا صبر ، وهذا إذا لم يقتد به وإلا لايقعد لأن فيه شين الدين . وماروى عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه انه ابتلى به كان قبل صيرور ته إماماً يقتدى به . ونقل عن أبى منصور أنه قال · كيف نهانا الله تعالى عن سب من يستحق السب لئلايسب من لا يستحقه وقد أمرنا بقتالهم وإذا قاتلناهم قتلونا وقتل المؤمن بغير حق منكر ، وكذا أمر النبي مَنْتُطَافِيم بالتبليغ والتلاوة عليهم وان كانوا يكذبونه ، وانه أجاب بان سبالآلهة مباح غير مفروض وقتالهم فرض. وكذاً التبليغ وماكان مباحاً ينهى عما يتولد منه ويحدث وماكان فرضاً لاينهى عما يتولد منه ۽ وعلى هــذا يقع الفرق لابي حنيفة رضي الله تعالى عنه فيمن قطع يد قاطع قصاصاً فمات منه فانه يضمن الدية لان اَستَّيفا. حقه مباح فاخذ بالمتولد منه ، والامام اذا قطُّع يد السَّارق فمات لايضمن لأنه فرض عليه فلم يؤخذ بالمتولد منه اه . ومن هنا لاتحمل الطاءة فيما تقدم على اطلاقها ﴿ كَذَٰلَكَ ﴾ أى مثل ذلك التزيين القوى ﴿ زُيَّنَّا لَـكُلِّ أُمَّةً ﴾ من الامم ﴿ عَمَلَهُمْ ﴾ من الخير والشر باحداث مايمكنهم منــه و يحملهم عليه توفيقا أو تخذيلا ، وجوز أن يراد بكل أمة أمم المكفر إذ المكلام فيهم و بعملهم شرهموفسادهم ، والمشبهبه تزيين سب الله تعالى شأنه لهم ، واستدل بالآية على أنه تعالى هوالذي زين للـكافر الـكفر كما زين للـؤمن الايمان، وأنكر ذلك المعتزلة وزين لهم الشيطان أعمالهم فتأولوا الآية بمـا لايخنى ضعفه ﴿ ثُمُّ إِلَىٰ رَبِّهُمْ ﴾ مالك امرهم (مَرجعهُم) أي رجوعهم ومصيرهم بالبعث بعد الموت (فَيْنَبُّهُمْ ) من غير تاخير (بمَا كَانُو ايَعمَلُونَ ٨٠٠) في الدنيًّا على الاستمرارمنخير أوشر ، وذلك بالثواب على الآول والعقاب على الثاني ، فالجملة للوعد والوعيد.

و فسر بمضهم ما بالسيئات المزينة لهم وقال: إن هذا وعيد بالجزاء والعـذاب كقرل الرجل لمن يتوعده: سأخبرك بمـا فعلت ﴿وَأَقْسُمُوا ﴾ أى المشركون ﴿ بِاللَّهَ جَهْـدَ أَيْمَانِهم ﴾ أى جاهدين فيها. فجهد مصـدر في موضع الحال ه

وجوز أن يكون منصوبا بنرع الخافض أى أقسموا بجهد أيمانهم أى أوكدها وهو بفتح الجيم وضمها في الأصل بمعنى الطاقة والمشقة ، وقيل : بالفتح المشقة وبالضم الوسع ، وقيل : بايجهد الانسان ، والمعنى هنا و على ما قال الراغب ، أنهم حلفوا واجتهدوا فى الحلف أن يأتوا به على أباغ ما فى وسعهم ﴿ لَثَنْ جَامَتُهُم مَا يَةُ ﴾ من مقترحاتهم أو من جنس الآيات . و رجحه بعض المحققين بأنه الانسب بحالهم فى المكابرة والعناد وتراى أمرهم فى العتو والفساد حيث كانوا لا يعدون ما يشاهدونه من المعجزات القاهرة من جنس الآيات فاقترحوا غيرها ﴿ لَيْوُمُنُنَ بَهَا ﴾ وما كان مرمى غرضهم إلا التحكم على رسول الله ويسائح فى طلب المعجزة وعدم الاعتداد بما شاهدوا منه عليه الصلاة والسلام من البينات والباء صلة الايمان ، والمراد من الايمان بها التصديق بالنبي ويسائح ، وجعلها السببية على معنى ليؤمنن بك بسبها خلاف الظاهر ،

(قُلْ إَمَّا الآيَاتُ ) أَى كُلُها فيدخل مااقتر حوه فيها دخو لاأوليا (عندالله) أَى أورها في حكمه وقضائه خاصة يتصرف فيها حسب مشيئته المبنية على الحديم البالغة لا تتعلق بها قدرة أحد و لامشيئته استقلالا ولااشتراكا بوجه من الوجوه حتى يمكننى أن أتصدى لا نزالها بالاستدعاء وهذا كاترى سد لباب الاقتراح و وقيل: إن المعنى إيما الآيات عندالله لاعندى فكيف أجبيكم اليها أو ماتيكم بها أو المعنى هو القادر عليها لاأنا حتى اليكم بها . واعترض ذلك شيخ الاسلام بعد أن اختار ماقدمناه بأنه لامناسبة له بالمقام كيفلا وليس مقترحهم مجيئها بغير قدرة الله تعالى فتمدبر وى أن قريشا اقترحوا بعض .ايات فقال رسول الله صلى الله تعمل عليه وسلم : فارت فعلت بعض ماتقولون أتصدة وني فقالوا: نعم وأقسموا لئن فعلته لنؤ منن جميعا فسأل المسلمون رسول الله تعمل عليه وسلم أن ينزلها طمعا فى ايمانهم فهم عليه الصلاة والسلام جميعا فسأل المسلمون رسول الله تعمل عليه وسلم أن ينزلها طمعا فى ايمانهم فهم عليه الصلاة والسلام بالدعاء فزلت . وأخرج ابن جرير عن محمد القرظى قال: كام رسول الله ويتناق أو يشافي أو يشافي أن موسى عليه السلام كان معه عصا يضرب بها الحجر وأن عيسى عليه السلام كان يحيى الموتى وأن تميو كان تحول لنا الصفا ذهبا قال: قان فعلت تصدقوني؟ قالوا نعم والله لئن فعلت المتبعن فقام رسول قلوا: تحول لنا الصفا ذهبا قال: قان فعلت تصدقوني؟ قالوا نعم والله لئن فعلت المتبعن فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فقال ان شقت أصبح الصفا ذهبا قان لم يصدقوا عند ذلك أنعذ بنهم وان شئت فاتر كهم حتى يتوب تائبهم فقال ويتنائج ألى ويجهون به تائبهم فقال النشقة أمركم حتى يتوب تائبهم فازل الله تعد ذلك أنعذ بنهم وان شئت فاتر كهم حتى يتوب تائبهم فقال النشة أمركم حتى يتوب تائبهم فازل الله تعد ذلك أعد بنهم وان شئت فاتر كهم حتى يتوب تائبهم فقال ويتسم المناق المنائم المؤلون به

﴿ وَمَا يُشْعَرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ٩ . ١ ﴾ كلام سنأنف غير داخل تحت الآمر مسوق من جهته تعالى لبيان الحكمة فيما أشعر به الجواب السابق من عدم مجى الآيات خوطب به المؤمنون ـ كما قال الفراء . وغيره ـ إما خاصة بطريق التلوين لما كانواراغبين في نزولها طمعا في اسلامهم ، وإما معه عليه الصلاة والسلام

بطريق التعميم لما روى مما يدل على رغبته عايه الصلاة والسلام فحذلك أيضا كالهمبالدعاء ، وفيه بيان لأن أيمانهم فاجرة وإيمانهم فى زوايا العدم وأن أجيبوا إلى ماسألوه .

وجوز بعضهم دخوله تحت الآمر. ولاوجه له إلاأن يقدرقل للكافرين: إنما الآيات عند الله والمؤمنين ومايشمركم النخ وهو تكلف لاداعي اليه وعن مجاهد أن الخطاب للشركين وهو داخل تحت الآمروفيه التفات و وأنها» النع عنده خبار ابتدائي كايدل عليه مار واه عنه ابن أبي حاتم . وأبو الشيخ و مااسته هامية انكارية على ما قاله غير واحد لانافية لما يازم عليه من بقاء الفعل بلافاعل ، وجعله ضمير الله تعالى تكلف أو غير مستقيم الا على بعد ، واستشكل بان المشركين لما اقترحوا ، اية وكان المؤمنون يتمنون نزولها طمعا في اسلامهم كان في ظنهم ايمانهم على تقدير الزول ، فاذا أريد الانكار عليهم فالمناسب انكار الايمان لاعدمه كأنهم قالوا: ربنا أنزل للمشركين ماية فانه لو نزلت يؤمنون ، وحينئذ يقال في الانكار: ما يدريكم أنها اذاجاءت يؤهنون وبنا أنزل للمشركين ماية فانه لو نزلت يؤمنون ، وحينئذ يقال في الانكار: ما يدريكم أنها اذاجاءت يؤهنون و ويتضح هذا بمثال و ذلك أنه اذا قالك القائل: أكرم فلانا فانه يكافئك وكنت تعلم منه عدم المكافاة فانك ويتضح هذا بمثال و ذلك أنه اذا قال في اذا أكرمته يكافئني فانكرت عليه اثبات المكافاة وأنت تعلم منه المكافاة وأردت الانكار عليه المشير بحرمانه قات: فلم أن من كان قال في المنافذة وأردت الانكار على المشير باكرامه فانه لايكافئك وأنت تعلم منه المكافاة وأردت الانكار على المشير بحرمانه قات: ومايد بيكافئك وأنت تعلم منه المكافاة وأردت الانكار على المشير بحرمانه قات:

وما يدريك أنه لايكافئني فانكرت عايه عدم المكافاة وأنت تعلم ثبوتها ه

والآية كا لايخفى من قبيل المثال الآول فكان الظاهر حيث ظنوا ايدانهم ورغبوافيه وعلم الله تعالى عدم وقوعه منهم ولو نزل عليهم الملائكة وكلمهم الموتى أن يقال ومايشهركم أنهم اذا جاءت يؤونون وأجاب عنه بعضهم بان هذا الاستفهام في مدنى النفى وهو اخبار عنهم بعدم العلم لااذكار عليهم ، والمعنى أن الآيات عند الله تعالى ينزلها بحسب المصاحة ، وقدعلم سبحانه أنهم لايؤونون ولا تنجع فيهم الآيات وأنتم لا تدرون ما في الواقع وفي علم الله تعالى وهو أنهم لايؤونون المذائهم ، والحاصل أن الاستفهام للانكار وله وهنيان لم ولافان كان بمعنى لم يقال ما يشعركم أنها اذا جاءت يؤونون بدون لاعلى معنى لم قتم أنها اذا جاءت يؤونون بدون لاعلى معنى لم قتم أنها اذا جاءت الوونون بدون لاعلى معنى لا تعلمون أنهم لا يؤمنون و توقعتم ايمانهم ورغبتم فى نزول آيه لهم ، وهذا النانى هو المراد و يرجع الى اقامة عذر أنهم لا يؤمنون فلا المرد و يرجع الى اقامة عذر وحرام على قرية أهلكناها انهم لا يرجعون) فانه أريد تسجد و يرجعون بدون لا . وعن الخايل أن أن بمعنى لعل وحرام على قرية أهلكناها انهم لا يرجعون) فانه أريد تسجد و يرجعون بدون لا . وعن الخايل أن أن بمعنى لعل يقوله قالم و المرد و من القيل : (ماه نعل أن اله بعنى لعل يقوله تعالى السوق انك تشترى لحما ، وقول المرى القيس :

ويؤيده أن يشعر كم ويدريكم بمحنى. وكثيرا ما تأتى لعل بعد فعل الدراية نحو «ومايدريك لعله يزكى» وأن في مصحف أبى رضى الله تعالى عنه «وماأدراك لعلما» والكلام على هـنا قد تم قبل «أنها» والمفعول الثانى ليشعركم محذوف والجملة استثناف لتعليل الانكار وتقديره أى شيء يعلمكم حالهم وما سيكون عند بحيء ذلك لعلما إذا جاءت لا يؤمنون فما لهم تتمنون مجيئها فان تمنيه إنما يليق بما إذا كان إيمانهم بها متحقق الوقوع عند مجيئها لامرجو العدم. ومن الناس من زعم أن «أنها» النجواب قسم محذوف بناء على أن أن في جواب

القسم يجوز فتحها ولايخني بعده.وقرأ ابن كثير . وأبوعمرو. وأبوبكر عن عاصم. ويعقوب وإنها ، بالكسرعلى الاستئناف حسبها سيق مع زيادة تحقيق لعدم ايمانهم · قال في الـكمشف : وهو على جواب سؤال مقـدر على ها ذكره الشبيخ ابن الحاجب كا ُّنه قبل لم وبخوا؟ فقيل لانها إذاجاءت لايؤ منون ولكأن تبذيه على قوله تعالى: (وما يشعركم) أى بما يكون منهم فانه إبراز في معرض المحتمل كانه قد سئل عنه سؤال شاك ثم علل بأنها إذا جاءت جزمًا بالطرف المحالف وبيانا لكون الاستفهام غير جارعلى الحقيقة . وفيه إنكار لتصديق المؤهنين على وجه يتضمن انكار صدق المشركين في المقسم عليه . وهذا نوع من السحر البياني لطيف المسلك انتهى. وقر أابن عامر. وحرة «لا تؤمنون» بالفوقانية والخطاب حينئذ في ألاّ ية للمشركين بلاخلاف. وقرى و ما يشعرهم أنها إذا جاءتهم لايؤمنون ، فمرجع الانكار اقدام المشركين علىالحلف المذكور مع جهلهم بحال قلوبهم عند مجي. ذلك وبكونها حينئذ كاهي الآن .وقرئ «وما يشعركم» بسكون خالص واختلاس وضمير «بها» على سائر القراءات راجع للآية لا للا يات لأن عدمايمانهم عند مجيء ما اقترحوه أبلغ فى الذم كما أن استعمال اذا مع الماضي دون أن مع المستقبل لزيادة التشنيع عايهم . وزعم بعضهم أن عوده للآيات أولى لقربه مع مافيه من زيادة المبالغة فى بعدهم عن الايمان وبلوغهم فى العناد غاية الامكان ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفَيْدَتُهُمْ وَابْصَارَهُمْ ﴾ عطف على «لا يؤمنون» داخل،مه فحكم «وما يشمركم» مقيدبما قيد به أى وما يشمركم أنا نقاب أفئدتهم عن ادراك الحق فلا يدركونه وأبصارهم عن اجتلائه فلايبصرونه وهذا. علىماقال\الامام. تقريرلما فىالآية الآولى من أنهم لا يؤمنون . وذكر شيخ الاسلام أن هذا التقليب ليس مع توجه الافتدة والأبصار إلى الحق واستمدادها له بل لكمال نبوها عنـه وإعراضها بالـكلية ولذلك أخر ذكره عن ذكر عدم إيمــانهم إشعارا باصالتهم فى المكفر وحسما لتوهم أن عدم ايمانهم ناشى من تقليبه تعالى مشاعرهم بطريق الاجبار. وتحقيقه على ماذكره شيخ مشايخنا السكورانى أنه سبحانه حيث علم فى الازل سو. استعدادهم المخبوء فى ماهياتهم أفاص عليهم ما يقتضيه وفعل بهم ماسألوه بلسان الاستعداد بعد أن رغبهم ورهبهم وأقام الحجة وأوضح المحجة ولله تعـــالى الحجة البالغة وما ظلمهم الله سبحانه ولـكن كانوا هم الظالمين ﴿ كَمَّا لَمْ ۚ يُؤْمُنُوا به ﴾ أى بما جاء من الآيات بالله تعالى.وقيل:بالقرآن. وقيل:بمحمد ﷺ وإن لم يجرلذلكذكر. وقيل: بالتقليب وهوكما ترى. ﴿ أُوَّلَ مَرَّةً ﴾ أى عند ورود الآيات السابقة. والكاف في موضع النعت لمصدر منصوب بلايؤ منون. وما مصدرية أى لا يؤمنون بل يكفرون كفراكا ثنا ككفرهم أول مرة. وتوسيط تقليبالافئدة والابصار لانه من متمات عدم إيمانهم . وقال أبو البقاء: أن الكاف نعت لمصدر محذوفأي تقليبا ككفرهم أي عقوبة مساوية لمعصيتهم أول مرة ولا يخني مافيه . والآية ظاهرة فى أن الايمان والكفر بقضاء الله تعالى وقدره ه وأجاب الكعبيعنهابأن المراد من «ونقلب» المخ أنا لانفعل بهم مانفعله بالمؤمنين من الفوائد والالطاف من حيث أخرجوا أنفسهم عن هذا الحد بسبب كفرهم. والقاضي بأن المراد ونقلب أفدتهم وأبصارهم في الآيات التي ظهرت فلا نجدهم يؤمنون بهـا آخرا يا لم يؤمنوا بها أولا. والجبائي بأن المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فى جهنم على لهب الـار وجرها لنعذبهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فى الدنيا والـكل كسراب بقيعة

يحسبه الظمآن ماه، وهكذا غالب غلام المعتزلة (وَنَدَرُهُمْ) أى ندىم، : (في طُفْيَانهمْ) أى تجاوزهم الحد في الدصيان (يَهْمَهُونَ ، ١٩) أى يترددون متحيرين وهذا ععلف على «لا يؤمنون» مقيد بماقيد به أيضام بين لماهو المراد بتقليب الافئدة و الابصار معرب عن حقيقته بأنه ايس على ظاهره . والجار متعلق بما عنده . وجملة (يعمهون) في موضع الحال من الضمير المنصوب في نذرهم . وقرى « يقلب ويذر » على الفيبة والضهير لله عز وجل . وقرأ الاعمش (و تقلب) على البناء للمفعول وإسناده الى أفئدتهم »

هذا (ومن باب الاشارة فى الآيات) (واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم) قال الجنيد قدس سره: أى أخلصناهم وآويناهم لحضر تنا و دللناهم للاكتفاء بنا عما سوانا (ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده) وهم أهل السابقة الذين سألوه سبحانه الحداية بلسان الاستعداد الآذلى «ولوأشركوا» بالميل إلى السوى وهو شرك الكاملين كما أشار اليه سيدى عمر بن الفارض قدس سره بقوله:

ولو خطرت لی فی سواك إرادة على خاطری سهوا حكمت بردتی

(لحبط عنهم ما كانوا يعملون) لعظم ماأتوا به إن الشرك لظلم عظيم (فان يكفر بها هؤلاء) وهو المحجوبون (فقدو كلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين) وهم العارفون بالله عز وجل الذين هم خزائن حقائق الايمان ، وفي الخبر ولا يزال طائفة من أمتى قائمين بامر الله تعالى لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتى أمر الله سبحانه وهم على

وفي الحبر ولا يزال طائعة من امتى فاتمين بامر الله تعالى لا يضرهم من خدهم حتى يا في امر الله سبحانه وهم على ذلك » (أولئك الذين و دى الله فيهداهم) وهو آداب الشريعة والطريقة والحقيقة (اقتده) أمر له ميكاني أن يتصف بجميع ما تفرق فيهم من ذلك الهدي وكان ذلك على ما قيل في مناذل الوسائط، ولما كحل عيون أسراره بكحل الربوبية جعله وستقلا بذاته وستقيا بحاله وأخرجه ون حد الارادة الى حد المعرفة والاستقامة ولذا أوره عليه الصلاة والسلام باسقاط الوسائط كايشير اليه قوله سبحانه وقل إنما أتبع مايوحي إلى من ربى) مع قوله والمنتقلة واكان موسى حيا ماوسعه إلا اتباعي » وقال بعض العارفين اليس في هذا توسيط الوسائط لانه أمر بالاقتداء بهداهم لا بهم. ونظيره وأن اتبع والم المنازل التعلى بشر من شيء أن اتبع ابراهيم «وماقدروا الله حق قدره» أى ما عرفوه حق معرفته وإذ قالوا ماأزل التعلى بشر من شيء أي لم يظهر من علمه وكلامه سبحانه على أحد شيئا وذلك لزعمهم البعد من عباده جل شأنه وعدم امكان ظهور بعض صفاته على مظهر بشرى ولو عرفوا لما أنكروا ولا اعتقدوا أنه لامظهر له كمال علمه وحكمته الا الانسان الكامل بل لو ارتفع الحول عن العين لما رأوا الواحد إثنين «وهذا كتاب أنرلناه مبارك » لما فيه من أسراد القرب والوصال والقشويق الى الحسن والجمال بل منه تجلى الحق لحلقه لو يعلمون «فيه من أسراد القرب والوصال والقشويق الى الحسن والجمال بل منه تجلى الحق لحلقه لو يعلمون «فيه من أسراد القرب والوصال والقشويق الى الحسن والجمال بل منه تجلى الحق لحلقه لو يعلمون «

(مصدق الذي بين يديه) من التوراة والانجيل لجمه الظاهر والباطن على أتم وجه (ولتنذر أم القرى) وهي القلب «ومن حولها» من القوى « ومن أظلم بمن افترى على الله كذبا» كمن ادى الكال والوصول إلى التوحيد والحلاص عن كثرة صفات النفس وزعم أنه بالله عز وجل وأنه من أهل الارشاد وهوليس كذلك «أوقال أوحى الى ولم يوح اليه شيء كمن سمى مفتريات وهمه وخياله و محتمة عات عقله وفكره وحياوفيصنا من الروح القدسي فتنبأ لذلك «أوقال سانزل مثل ماأنزل الله » كمن تفرعن وادى الألوهية ( ولوترى إذ الظالمون) وهم هؤلاء الاصناف الثلاثة «فغمرات الموت» الطبيمي «والملائكة باسطوا أيديهم» بقبضاً رواحهم الظالمون) وهم هؤلاء الاصناف الثلاثة «فغمرات الموت» الطبيمي «والملائكة باسطوا أيديهم» بقبضاً رواحهم

كالمتقاضى الملظ يقولون « آخر جوا آنفسكم » تعليظا و تعنيفا عليهم ( اليوم تجزون عذاب الهون ) والصغار لوجود صفات نفرسكم وهيا تها المظامسة و تكافف حجب أنانيتكم و تفرعنكم ( ولقد جثتمو نا فرادى) أى منفردين بحردين عن كل شيء بالاستفراق في عين جمع الذات ( فإخلقناكم أول مرة ) عنيد أخذ الميشاق ه (انابقه فالق الحب) أى حبة القلب بنور الروح عن العلوم و المعارف «والنوى» أى نوى النفس بنور القلب عن الاخلاق و المدكارم أو فالق حبة المحبة الآزلية في قلوب المحبين والصدية بن ونوى شجر أنوار الأزل في فؤ ادالعار فين فتثمر بالاعمال الزكية و المقامات الشريفة و الحالات الرفية ( يخرج الحي من الميت ) أى الجاهل به ن العالم أو يغرج حي القلب عن ميت النفس تارة باستيلاء فو دالروح عليها و يخرج ميت النفس عليه و فالق الاصباح عن المناس عليه و فالق الاصباح عن العدم كان علو المناس مظهر أنوار صفات النفس عليه و فالق الاصباح و ذلك لأن بحر العدم كان علو المناس الظلمة فشقة بأن أجرى فيه جدو لامن نور درحتى بالغ السيل الزبي وقال الامام فالق ظلمة العالم الجامون و الايجاد و فالق ظلمة العالم الجادية بصباح الدراك و فالق ظلمة العالم الجين في معرفة مدبر المناس الوروح والمراق في معرفة مدبر الخدنات و المبدعات يو قال الحيرة في الذات البحت (سكنا) تسكن اليه أرواح العاشة بين قال قائلم ، عليها و حالله ما كالمار في الليل ) أى ليل الحيرة في الذات البحت (سكنا) تسكن اليه أرواح العاشة بين قال قائلم ، عليها و جاعل الليل ) أى ليل الحيرة في الذات البحت (سكنا) تسكن اليه أرواح العاشة بين قال قائلم ،

زدنی بفرط الحب فیــــك تحیرا وارحم حشا بلظی هواك تسعرا

أوجاعل ظلمة النفس سكن القاب يسكن اليها أحيانا المر تفاق و الاسترواح أو سكنا تسكن فيه القوى البدنية و تستقر عن الاضطراب كاقيل «والشهس» أى شهس تجلى الصفات «والقهر» أى قرتجلى الافعال وحسباناه أى على حساب الآحوال حيث يعتبر بهما أو شهس الروح و قر القاب محسو بين فى عداد الموجودات الباقية الشريفة معتدا بهما و أو على حساب الأوقات و الآحوال (وهو الذي جعل له كم النجوم) أى المرشدين أو بحو م الحواس معتدوا بها فى ظلمات البر» وهو علم الآداب «والبحر» وهو علم الحقائق أو المعنى لتهتدوا بها فى ظلمات بر الآجساد إلى مصالح المعاش و بحر العلوم با كتسابها بها «وهو الذي أنشا كم الي أغام هو من نفس و احدة »وهى النفس الكلية و في أرض البدن حال الظهور «وهستودع» في عين جمع الذات «وهو الذي أنزل من السهامها» أى من سماء الروح ما العلم «فاخر جنا به بنات كل شيء» أى كل صنف من الآخلاق و الفضائل «فاخر جنا و نه عالى النبات (خضر الوحماء العلم «فاخر جنا به بنات كل شيء» أى كل صنف من الآخل و الفضائل «فاخر جنا و نه عمل الم المناق و حقائق «دانية» قريبة التناول و من النبخل الي نخل العقل «و بنات من العها» أى من ظهور تعلقها (قنوان) معارف و حقائق «دانية» قريبة التناول الظهور ها بنور الروح كائما و ديهية «و جنات من أعناب» وهي أعناب الآحوال و الآذواق و منها تعتصر سلافة المحمد و في سكرة منها ولو عمد ساعة ترى الدهر عبدا طائعا ولك الحكم

و الزيتون» أى زيتون التفكر «والرمان» أى رمان الهمم الشريفة والعزائم النفيسة (مشتبها) كافى أفرادنوع واحد «وغير متشابه» كنوعين وفردين منهما مثلا «انظر واإلى تمره إذا أثمر» أى راعوه بالمراقبة عندالسلوك وبدأ الحال «وينعه» وهو كاله عند الوصول بالحضور «وجعلوا نله شركا الجن» أى جن الوهم والخيال حيث أطاعوهم

(م- ۳۳ – ج – ۷ – تفسير روح المعاني)

وانقادوا لهم «وخلقهم وخرقوا» افتروالمهبنين،من العقول،ووبنات،من النفوس يعتقدون أنها لتجردهامؤثرة مثله «بغيرعلم» منهم أنهاأسماؤه وصفاته لا تؤثر إلا بهجل شانه دسبحانه و تعالى عما يصفون» من تقيده بماڤيدوه بهجل شانه «لاتدركه الأبصار» قال الشيخ الا كبرقدسسره في الباب الحادي والعشرين وأربعًا ثة: يعني من كل عين من أعين الوجوه وأعين القلوب فان الفلوب ماتري إلابالبصروأعين الوجوه لاترى الابالبصر فالبصر حيث كان به يقع الادراك فيسمى البصرف العقل عين البصيرة ويسمى في الظاهر بصرالعين والدين في الظاهر محل للبصر والبصيرة في الباطن محل للعين الذيهو بصرفى عين الوجه فاختلف الاسم عليه رماا ختلف هوفى نفسه فكما لاتدر كه العيون بابصارها لا تدركه البصائر باعينها، وورد في الحبر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ه إن الله تعالى احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار وأن الملا" الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم، فاشتركنا في الطلب مع الملا" الاعلى واختلفنافي المكيفية فمنامن يطليه بفكره والملاالاعلى له العقل وماله الفكر، ومنامن يطلبه بهو ليس في الملاالاعلى من يطلبه به لأن الكامل مناهوعلى الصورة الالهية التي خلقه الله تعالى عليها فلهذا يصحبمن هذه صفته أن يطلب الله تعالى بهومن طلبه به وصل اليه فانه لم يصل اليه غيره وأن الكامل مناله نافلة تزيد على فرائضه اذا تقرب العبد بها إلى ربه أحبه فاذا أحبه كان سمعه وبصره فاذا كان الحقبصرمثل هذاالعبدرآه وأدركه ببصره لانبصره الحق فماأدركه الابنفسه وماثهملك يتقرب الىالله تعالى بنافلة بلهم في الفرائض وفرائضهم قد استغرقت أنفاسهم فلانفل عندهم فليس لهم مقام ينتجأن يكون الحق بصرهم حتى يدركوه به فهم عبيد أضطرار ونحن عبيد اضطرار من فرائضنا وعبيـد اختيار من نوافلنا الى آخر ماقال، وهو صريح في أن بعض الابصار تدركه لكن من حيثية رفع الغـيرية . وقال في الباب الرابع عشر وأربعائة بعد أن أنشد:

من رأي الحق كفاحا علنا. إنما أبصره خلف حجاب وهو لا يعـــرفه وهوبه إن هذا لهو الآمر العجاب كل راء لا يرى غـــيرالذى هو فيه مر نعيم وعذاب صورة الراثى تجلت عنده وهوعينالراه بلعينالحجاب

فاذا رآه سبحانه الرائى كفاحا فما يراه الاحتى يكون الحق جل جلاله بصره فيكون هو الرائى نفسه بيصره فى صورة عبده فاعطته الصورة المكافحة اذاكانت الحاملة للبصر ولجميع القوى الخ. وقال فى الباب الحادى وأربعائة بعد أن أنشد:

قد استوى الميت والحى فى كونهم ما عندهم شى منى فىلا نور ولاظلمة فيهم ولا ظل ولا فى رۋيتهم لى معدومة فنشرهم فى كونهم طى وفهمهم إن كان معناهم عنمه إذا حقةتمه غى

إن كل مرئى لا يرى الرائى إذا رآه منه إلا قدر منزلته ورتبته فمار آه ومار أى إلانفسه ولو لاذلك ما تفاضلت الرؤية فى الرائين إذ لو كان هو المرئى ما اختلفوا لكن لما كان هو سبحانه بحلى رؤيتهم أنفسهم لذلك وصفوه بانه جل شأنه يتجلى ولكن شغل الرائى برؤية نفسه فى مجلى الحق حجبه عن رؤية الحق فلولم تبد للرائى صورته أو صورة كون من يتجلى ولكن شغل الرائى برؤية نفسه فى مجلى الحق حجبه عن رؤية الحق فلور لناعنامار أيناه لانه ما كان يبقى بزوالنامن يراه وان عن الأكوان ربما كان يبقى بزوالنامن يراه وان عن لم نزل فانرى إلا نفو سنافيه وصور نا وقد رئاو منزلتنا فعلى كل حال مار أيناه وقد نتوسع فنقول: قدر أيناه و نصدق كما أنه

لو قلنا رأينا الانسان صدقنا في أن نقول رأينامن مضي من الناس ومن بقي و من في زماننا من كونهم انسامالا من حيث شخصية كلانسانولما كانالعالم أجمعه وآحاده علىصورة حقورأينا الحقفقدرأيناوصدقنا وإذانظرنافى ءينالتهييز في عين عين لم نصدق إلى ماخر ماقال وفي ذلك تحقيق نفيس لهذا المطلب، ومنه يعلم ما في قول بعضهم (لا تدركه الابصار) لغاية ظهور مسبحانه (وهو اللطيف) إذ لا الطف فاقال الشبيخ الأكبر قد سسره من هوية تكون عين بصر العبد (الخبير) أى العليم خبرة أنه بصر العبد (والله من ورائهم محيط ، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير) وعن الجنيدة دسسره اللطيف من نور قلبك بالهدىوربي جسمك بالغذاء وجعل لك الولاية بالبلوى .و يحرسك و أنت في لظي. و يدخلك جنة المأوى.وقالغيره:اللطيفاندعوته لباكوانقصدته ماواك،وان أحببته أدناك وان أطعته كافاك.وان أغضبته عافاك وإنا عرضت عنه دعاك وان أقبلت اليه هداك وان عصية واعاك وه و كلام ما الطفه (قد جامكم بصائر من ربكم) وهي صورتجليات صفاته وقال بعض العارفين: إنها كلماته التي تجلى منهالذوى الحقائق وبرزت من تحت سرادقاتها أنوار نعوته الازاية (فمن أبصر) واهتدى (فلنفسه) ذلك الابصار أي ان ثمر ته ته ود اليه (و من عمي) واحتجب عزالهدي (فعليها) عماه واحتجابه (وما أناعليكم بحفيظ )بلالله تعالى حفيظ عليكم لأنكم وسائر شؤونكم به •وجودون(١) (وكذلك نصرف الآيات لقوم يعلمون) قال ابن عطاء أي حقيقة البيان وهو الوقوف معه حيث ماوقف و الجرى معه حيث ماجري لا يتقدم بغلبته و لا يتخلف عنه لعجزه، وقال آخر: المعني لقوم يعرفون قدري ويفهمون خطابي لاهن لا يعرف مكان خطابى ومرادى من كلامى (اتبعما أوحى اليك من ربك) قيل: هو إشارة إلى وحى خاص به مستعلق لا يتحمله غيره أو إشارة إلى الوحي بالتوحيد ولذا وصف بحانه نفسه بقوله (لا إله إلاهو) ثم قال جل شانه (وأعرض عن المشركين) المحجوبين بالكثرة عن الوحدة (ولوشاء الله ماأشركوا) بل شاء سبحانه اثر اكه م لانه المعلوم له جل شأنه أزلا دون ايمانهم ولايشاء إلا ما يعلمه دون مالا يعلمه من النفي الصرف (ولا تسبو اللذين يدعون من دون الله ) ل أرشدوهم إلى الحق بالتي هي أحسن (فيسبو الله عدو ابغير علم) بأن يسبو لموانتم أعظم فظاهره (كذلك زينالكل أه ةعملهم) إذ هوالذي طلبوه منابالسنةاستعدادهم الازلىومنشأننا أنلانردطالبا (وأقسمواباللهجهدأ يمانهمالثرجا.تهمآية ليؤمنن بها) أىأنهم طابوا خوارق العادات وأعرضو اعن الحجج البينات لاحتجابهم بالحس والمحسوس « قل إنما الآيات عند الله» فياتي بها حسبها تقتضيه الحكمة (وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون) لسبق الشقاء عليهم و نقلب أفندتهم وأبصارهم) لاقتضاء استعدادهم ذلك (كالم يؤمنوا به أول مرة ) حين أعرضوا عن الحجم البينات أوفى الأزل « و نذرهم في طغيانهم » الذي مولهم بمقتضى استعدادهم « يعمهون » يترددون متحيرين لايدرون وجه الرشاد « ومر. يضلل الله فما له من هاد»\*

تم طبع الجزء السابع من تفسير روح المعانى للعلامة الألوسى بحول انته وقو ته و يتلوه إنشاء الله تعالى الجزء الثامن منه وأوله قوله تعالى (ولو أنشا نزلنا ) الآية .

<sup>(</sup>١) قرله (وكذلك نصرف الايات لقوم يعلمون )كذا بخطه وأسقط المصنف كدلمات من هذه الاية كما أنه اسقط بعض الفاظ من هذه الصحيفة كما هو عادته في نظائر ما هنا

## فهرسيت

## الجزء السابع من تفسير روح المعاني

صفحا

- بيان أن أشد الناس عداوة للمؤمنين هـ
   اليهودو المشركون
- اقرب الناس مودة للمؤمنين هم النصارى
   وبيان السبب فى ذلك
- تفسيرقوله تعالى (و ما لنا لا نؤ من بالله و ما جاء نا
   من الحق ) الآية
- ٣ ﴿ من باب الاشارة في بدض ماتقدم من الآيات ﴾
- النهى عن الافراط فى كسر النفس ورفض الشهوات
- يان ماوقع من بعض الصحابة من تحريم الطيبات والامتناع عنها ونزول الاية ردا عليهم
- اختلاف العلما. في تعريف اللغو في الا بمان
- ليان أن اليمين المنعقدة تشمل الغموس عند
   الشافعي وفيها الكفارة خلافا للحنفية
- ﴿ اختلاف العلماء فيجوازالكفارة قبلالحنث
- ۱۸ كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعمه الأهل و بيان معنى الأوسط
- ١٢ اختلاف العلماء في المراد بالكسوة في
   كفارة اليمين
- ۱۳ اختلاف العلماء في تحرير الرقبة عن كفارة اليمين هل يشترط فيها الايمان أم لاو أدلة كل
- من لم يجدشينا بماتقدم يصوم ثلاثة أيامودل شترط فيها التتابع أملا مذهبان

صفحة

- ١٥ الدليل على تحريم الخر وبيان الح. كمة في تحريمها
- ۱۷ رفع الجناح عمن شرب الخر ومات قبــل تحريمها وبيان المراد بقوله تعالى(إذامااتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) الآية
- ٢١ ابتــلاء الله للــؤ منين بشيء من الصــيد في الاحرام
- ٢١ الحكمة في ابتلاء المؤمنين بالصيد هي اظهار
   من يخاف الله بالغيب
  - ٢٣ النهي عن قتل الصيد في حالة الاحرام
- من قتل صيدا فعليه جزاء مثل ماقتل من النمم والمثل عندالا الاعظم وأبي يوسف باعتبار القيمة الخ
- ٢٤ مذهب الشافعي رحمه الله اعتبار المماثلة من
   حدث الصفات
- ٢٦ بيان أن من يحكم بجزاء الصيد عدلات من المسلمين
- ۲۷ اختلاف نقها، الامصار فی جزاء الصید
   ملیرجع الخیار فیه الی الجانی او الی الحکمین
- ٣٠ الدليل على حل الصيد وطمامه وبيان المرادبه
- ومناهب العلماء في ذلك
- ۳۱ بيان أن ظاهر الآية يوجب حرمة ماصاده الحلال على المحرم وان لم يكن له مدخل فيه
- ٣ مذهب أبي حنيفة أنه يحل للمحرم أطرماصاده

الحلال وان صاده لآجله اذالم بدل عليه ولم يأمره بصيده

٣٧ ﴿ من باب الاشارة في الآيات ﴾

۳۵ تفسیر قوله تعالی ( جمل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدی والقلائد ) الآیة

٣٧ تفسير قوله تعالى (لايستوى الخبيث والطيب)

٣٨ مذاهب النحاة في تصريف أشياء

٣٩ نهى المسلمين عن السؤال عما لاخير لهم فيه من نحو التكاليف الصعبة التي لايطيقونها والاسرار الحفية التي ينتضحون بها الخ

١٤ بيان أن السؤال عما لايجدى كان من سنن
 الامم الماضية

٤٢ بيانُ معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام

الله الله الله الله الله الله الله و عمرو بن وغير دين الراهيم عليه السلام هو عمرو بن لحى والرد على المشركين الذين ينسبون هذه البدع الحالله

٤٤ اباء المشركين عن انباع القرآن والرسول
 وركونهم إلى تقليد آبائهم

وع قسير قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) الآية

هذه الآية رخصة الرد على من توهم أن في هذه الآية رخصة في ترك الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر

٢٩ اعراب ( يا أيها الذين مامنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ) الآية

بشهد على وصية المسلم عدلان من المسلمين أو أخران من أهل الكتاب بشرط الضرب في الأرض

إذا وقعت الربية في الشاهدين فيحبسان
 من بعد صلاة العصر ليحلفا أنهما لايشتريا
 به ثمنا النخ

 ه اذا اطلع على خيانة الشاهدين بان ظهر بايديهما شيء من التركة وادعيا استحقاقه

وجه من الوجوه فالواجباشهاد ماخرين من الورثة الخ

وه بیان معنی الآیتین عند کثیر من المفسرین

وه تفسير قرله تعالى ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم)

ه تفسير قوله تعالى (لاعلم انسا انك أنت علام الغيوب)

امر الله تعالى للمسبح بذكر نعمته عليه فى
 تأبيده بروح القدس وتمكليمه الناس وهو
 فى المهد وكهلا

مالب الحواريين من المسيح أن ينزل عليهم
 ماثدة من السماء

افوال العلماء في تفسير (هليستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة)

والمسيح عايه السلام من الله تعالى أن ينزل عايهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا لاولهم و.اخرهم

٣٢ اختلاف العلماء هل نزلت المائدة أم لا ؟

٣٦ تنزيه الله تعالى عن أن يتخذ له شريك فضلا
 عن أن يكون الها دونه

٦٧ اختلاف العلماء في جواز اطلاق النفس
 على الله تعالى

۲۸ تفسیر قوله تعالی (أناعبدرا الله ربی و ربکم)
 وبیان مافیها من وجوه الاعراب

به تفسیر توله تعالی (ان تهذیرم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك أنت العزیز الحکیم)

۲۱ تفسیر قوله تمالی (هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم) الآیة

٧٧ ﴿ وَمِنْ بَابِ الْاشَارَةُ فِي الْآيَاتُ ﴾

٧٥ ﴿ سُورة الْانعام ﴾ مكية ٧٣ ماجاه في نزول سورة الانعام

٧٦ وجه مناسبتها لسورة المائدة

۷۷ تفسیر قوله تعـالی ( الحـد لله الذی خاق السموات والارض)

٧٨ الردعلى الثنوية الذين يزعمون تدم الظلمة والنور

٨٨ كلام العلما. في النور والظلمة

۸۶ بیانشناعة ماعلیه الدنفار ،ن عدولهم عنالله وتسویتهم به غیره

٨٦ الاستدلال على حقية البعث

۸۷ تفسیرقوله تعالی (و أجل مسمی عنده) و أقوال العلماء فی معنی الاجل الاول و الثانی

استبعاد انسكار الكفار البعث وامترائهم فى وقوعه وتحققه في نفسه مع مشاهدتهم في أنفسهم من الشواهد ما يقطع مادة ذلك بالسكلية

۸۹ تفسیر قوله تعالی ( وهو الله فی السموات وفی الارض )

بيان كفرهم باآيات الله بعدد كفرهم بالله
 وانكارهم البعث

٧٧ تفسير قوله تعالى (نقد كذبو ابالحق لماجاه هم) النح

هه توسيخ المشركين على عدم الاعتبار بهلاك من تقدمهم من الأمم

ومايتفرع عنها من الاقاويل الباطلة

۹۳ قد حرم فی نبوة النبی میتیانی و اقتراحهم أن ینزل ملك صورته علی صورته فیكون معه ندیرا

٩٦ الردعليهم بأنهلو نزلملك اقضى أمر هلاكهم

٧٧ الردعلى اقتراح المشركين أن يكون الرسول ملكا

٩٧ إيراد اشكال ابعض الفضلاء

۹۸ بیان اصطلاح اللغویین و اصطلاح أمل المیزان
 فی لو الشرطیة

١٠١ تسلية الرسول والتي عمايلقاه ، ن ايذا . قومه بأن الأمم الماضية استرز أت برسلها فحاق بهم العذاب

٩٠٠ تذكير المشركين بأحوال الآم الحالية وماحاق
 بهم لسوء أفعالهم تحذيرا لهم عماهم عليه

١٠٤ الأرشاد إلى طريق التوحيد في الأنمال بمد الارشاد إلى التوحيد في الآلوهية

١٠٤ تفسير قوله تعالى (كتب على نفسه الرحمة)

ă-à.

۱۰۷ ﴿ وَمَن بَابِ الْاشَارَةُ فِى الْآيَاتُ ﴾ ۱۰۹ الانكارة لى المشركين في اتخاذه ولياغيرالله

۱۱۱ تفسیرقوله تعالی رقل انی أخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم)

١١٤ بيان أذمذه بالسلف اثبات الفوقية ثله تمالى
 وأدلتهم على ذلك

۱۱۲ ذكر شيء وري كلام السلف في اثبات الفوقية لله تعالى

۱۱۷ اختلاف العلماء في اطلاق الشيء على الله تعالى هل يصح أملا

۱۱۹ الدليلعلى أن احكام القرآن تعمالموجودين ومن سيوجد إلى يومالقيامة

۱۲. الدليل على أن أظلم الناس من يفترى على الله كذيا أوكذب باكياته

۱۲۱ بیان مایحصل للـکمفار من الحشر وطلب احضار شرکائهم

١٢٣ تبرؤ المشركين من الشرك

١٧٤ بيان ما صدر عن بعض المشركين فى الدنيا من الكفر

۱۲۵ تفسیر قوله تعالی (وجعلناعلی قلوبهم أكنة أن يفقهوه ) الآية

۱۲۷ نهی المشركین الناس عن الفرآن و تبداعدهم عنه بأنفسهم

مركين يوم القيامة ماسيصدر عن المشركين يوم القيامة من القول المناقض لماصدر عنهم فى الدنيا

۱۲۹ تفسير قوله تعالى (بل بدالهمما كانوا يخفون من قبل ) الاية

١٣٠ الدليل على خسران ،ن كذب بالبعث

١٣١ تندم المكذبين بالبعث على مافر طو افى الدنيا من الاعمال الصالحة

١٣٣ بيان الفرق بين الحياةالدنياو الحياةالاخرى

۱۳۶ تساية النبى ﷺ عن الحزن الذي يعتريه لاصرار الكفرة على الكفر

١٣٥ تفسير قوله تعالى (فانهم لايكذبونكولكن

صفحة

۱۷۰ تفسیر قرله تعالی (وعنده مفاتح الغیب) الایة
 ۱۷۱ تفسیر قرله تعالی (ولارطب ولایابس إلا
 فی کتاب مبین)

۱۷۷ تفسير قرله تعالى (وهو الذى يتوفاكم بالليل، ويدلم ماجرحتم بالنهار) الخ

١٧٥ أقوال المفسرين في الحفظة

١٧٦ بيان ما تدكتبه الملائكة من اعمال العباد

۱۷۸ بيانان الله تعالى يحاسب الخلائق في اسرع زمانو اقصر ملايشغله حساب و احدعن الاخر

۱۷۹ تفسير قوله تعالى (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر) و بيان انحطاط الشركاء عن رتمة الالهة

۱۸۰ تفسیر قوله تمالی (قل هو القادر علی آن
 یبعث علیکم عذابا) الایة

مداهب العلماء في جواز النسيات على رسول الله على وعدم جوازه و تقصيل المقام في ذلك و الله عليه المقام في ذلك و المقام في المقام في

١٨٤ تفسير قوله تعالى(وماعلى الذين يتقون من حسابهم من شيء) الخ

۱۸۶ تفسير قرله تعالى (وذر الذين اتخذرا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا ) الخ

۱۸۸ الرد على المشركين في دعائهم المؤمنين الى عبادة غير الله وانكار عبادة غيره وتشبيه من يعبد غيره بالذي استهوته الشياطين في الارض الخ

• ١٩٠ تفسير قولة تعالى (قوله الحق ولهالمالك) الخ

١٩١ ﴿ وَمِنْ بَابِ الْأَشَارَةُ فِي الْآيَاتُ ﴾

ع م الله المراهيم عليه الصلاة والسلام لابيه مازر على اتخاذ الاصنام .الهة

۱۹۷ أراءة ابراهيم عليه السلام ملكوت السموات والارض

۱۹۸ استدراج ابراهيم عليه السلام قومه إلى استماع الحجة

و د. و بيان السر في احتجاج ابراهيم عليه السلام بالافول دون البزوغ الظالمين بآيات الله بجحدون)

١٣٦ تسلية السي وَأَنْ التَّكَذُوبِ حَصَلَمُنَ التَّكَذُوبِ حَصَلَمُنَ الرَّسِلُ التَّكَذُوبِ حَصَلَمُنَ الرَّسِلُ وَاللَّهِ مِن الرَّسِلُ

۱۳۸ تفسير قوله تمالي (وان كان كبرعليك اعراضهم)

١٣٩ ﴿ وَمِنْ بَابِ الْاشَارَةُ فِي الْآيَاتِ ﴾

۱۶۱ بيان أن الذين يجيون الدعوة إلى الايمان هم الذين يسمعون سماع قبول و تدبر

۱۶۷ أقراح الشركين أن ينزل على النبي عَيْطَالِيْهُ واية من الايات الملجئة مع عدم علمهم بان في تنزيلها فقد أساس التكليف وهو الاختيار

سهرر استدلال بعضهم علىأن للحيوا نأت نفوسا ناطقة

۱۶۹ بیان أن من ذهب إلى أن البهائم و الهر ام مكلفة للم الله من جنسها فهو من الملاحدة

۱٤۸ تفسير قوله تعالى (قل أراً يتكم ان أتاكم عذاب آلة أو أتنكم الساعة) الاية

١٥٠ سنة الله فى الامم المكذبة أن يأخذهم البأساء
 والضراء لعلمم يتضرعون

١٥١ منسنن الله فى الأمم التاركة لما تدعو اليه
 الرسلأن يفتح عليهما بواب النعيم استدراجا
 لهم ثم يأخذهم بغتة

١٥٣ تفسير فوله تعالى (قل أرأية كم ان أتا كم عذاب الله بغتة أو جهرة ) الخ

۱۵۶ بیان أن الرسل ارسلوا للتبشیر والانذار لالتقترح علیهم الایات

١٥٦ الردعلى الدَّفار فيما يُقترحون على النبي والسَّلَّةِ

۱۵۷ تفسير قوله تعالى (وأنذربه الذين يُعَافُونَ أن يحشروا إلى ربهم)

١٥٨ نهي النبي النبي عن طرد المؤمنين

۱۹۱ تفسير قوله تعالى (وكذلك فتنا بعض بيعض ليقول أهوً لاء من الله عليهم من بيننا)

١٦٤ أمرالنبي عليها أن يبدأ المؤمنين بالسلام

١٦٥ ﴿ وَمِنْ بَابِ الْأَشَارَةُ فِي الْآيَاتُ ﴾

۱۶۸ بیان خطأ الکفار فی شأن ماجماوه منشأ لتکذیبهم بالفر.ان و هو عدم مجی.ماوعدوا به من العذاب

۲۰۳ تفسير قوله تعالى ( إنى وجهت وجهى للذى نظر السموات والارض حيفا وما أنا من المشركين )

۲. مقابلة قوم ابراديم له في أمر التوحيد تأرة بايراد
 أدلة فاسدة و اخرى بالتخويف و التهديد

۲۰۰ نفی خوفه علیه السلام من اصابة مکروه من
 جهة معبودهم الباطل

۲۰۳ نفی خو فه علیه السلام بالطریق الالزامی بعد
 نفیه محسب الواقع

۲۰۷ جمهور المفسرين على أن الظلم فى قوله تعمالى (رلم يلبسو الممانهم بظلم) هو الشرك

٧٠٧ أستدلال المعتزلة بالآية على أن صاحب الكبيرة لاامنله ولانجاة والردعليهم

٢١٠ ﴿ وَمِنْ بَابِ الْاشَارَةُ فِى الْآيَاتِ ﴾

٧١١ بياز ماامتن الله به على ابر اهيم من هبة الأولاد

٢١٢ الكلام على الآنبيا. عليهم السلام وانسابهم

۲۱۰ تفسیر قوله تعالی ( اولئك الذین ، اتیناهم
 الکتاب والحکم والبوة )

٢١٣ أمرالنبي النيخية بالاهتداء بهدى الانبياء وهو الايمان بالله و توحيده وأصول الدين دون الشرائع القابلة للنسخ

۲۱۸ الرد على نكرى بعثة الرسل وانزال الكتب ۲۱۸ الزام اليمود الحجة بانزال التوراة على موسى عليه السلام

۲۲۱ تحقیق انزال القرءان مصدقا لما بین یدیه بعد
 تقریر نزول مایشیر به من التوراة و تكذیب
 الیهود فی كلمتهم الشنعاء

٢٢٢ بيان سبب تسمية مكة أم القرى

۲۲۷ و أنه لاأحداظ عن افترى على الله الكذب أو ادعى انه أو حي اليه

۲۲۳ تفسیر قوله تعالی ( ولو تری اذ الظالمون فی غمراتالموت)

مفحة

۲۲۶ تقرير أفاعيل الله العجيبة الدالة على فال علم الله وقدرته

٧٢٧ تفسير قوله تعالى (فالق الاصباح)

۲۲۸ كلام أهل الهيئة فى الاصباح وهو مبحث نفيس جدا وبسط الةول فيه

٧٣٤ يأن أنه لابأس فى تعلم علم النجوم ومعرفة البروج والمندازل والاوضاع و نحو ذلك عالم يتوصل به الى مصلحة دينية وكلام أن حجر فى ذلك

۲۳۵ تفسیر قوله تعالی (وهو الذی انشأکم من نفس واحدة فمستقر ومستودع)

٢٣٧ اختلاف العلماء في نزول المطر هل هومن السياء او من النخار المتكاثف في الجو

۲۳۸ تفسیرقوله تعالی (و من النخل من طلعها قنو ان دانیة رجنات من اعناب)

. ٧٤ الامر بالنظر الىااشمر في ابتداءظهورهوفي طور ينعه و نضجه لمعرفةقدرة الله تعالى

۲۶۲ تفسیر قوله تعالی (بدیع السموات والارض) و بیان معنی المبدع واشتقاقه

۲٤٥ يار م من كونه جل شأنه متوليا جيم الا اور
 الدنيوية والاخروية أن لايوكل امرا
 الى غيره

٣٤٦ تفســــير قرله تعالى (لا تدركه الابصار) وماالمراد بالادراك هنا والابصار واقوال العلماء فرذلك

۲۶۸ تفسیر قوله تعالی (وهو اللطیف الخبیر)
۲۶۹ تفسیر (الدرس) الواقع فی قوله تعالی
(ولیةولوا درست) و بیاناشتقاقه و تصریفه
واقوال العلماء فیه

۲۵۰ النهى عن سبءالهة المشركين لئلا يسبواالله
 ۲۵۳ تفسير قوله تعالى (واقسموابالله جهد ايمانهم)
 ۲۵۲ ﴿ النفسير من باب! لاشارة ﴾ وبه يتم الجزء